

الإمام أحكر بن محمت ربي جنبل 176 - 171

شَرَحَهُ وَصَنعَ فَهَادِسَهُ أحمر محمَّاسِ فَعَالِمِ

الجزوالثالث

من الحديث ٢١٧٦ إلى الحديث٣٧١٢

المتاهدة



المستال

## كافة حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى ١٤١٦هـ \_ ١٩٩٥م

٢١٧٦ \_ حدثنا الحَجَاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: حاصر رسول الله على أهل الطائف، فخرج إليه عبدان، فأعتقهما، أحدهما أبو بكرة، وكان رسول الله على يُعتق العبيد إذا خرجوا إليه.

٢١٧٧ \_ حدثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر عن أيوب بن عائذ عن بكير بن الأُخْسَ عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.

۲۱۷۸ \_ حدثنا عمار بن محمد، ابن أخت سفيان الثوري، عن منصور عن سالم عن كُريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أيعجز أحدُكم إذا أتى أهله أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنى الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن الله قضى بينهما في ذلك ولدًا لم يضره الشيطان أبدًا».

## ٢١٧٩ \_ حدثنا علي بن عاصم عن عطاء عن سعيد قال: قال لي

<sup>(</sup>٢١٧٦) إسناده صحيح، عبدالقدوس بن بكر بن خنيس: من شيوخ أحمد، ذكره ابن حبان في الشقات، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥٦/١/٣ عن أبيه: «لا بأس بحديثه»، وفي التهذيب عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة: أنهم ضربوا على حديثه! ولكن ها هو ذا حديثه في المسند، لم يضرب عليه أحمد. والحديث مطول ٢١١١.

<sup>(</sup>٢١٧٧) إسناده صحيح، أيوب بن عائذ بن مدلج الطائي: ثقة، ترجم له البخاري في الكبير ٢١٧٧) وانظر ٢١٥٦.

<sup>(</sup>۲۱۷۸) إسناده صحيح، عمار بن محمد الثوري، ابن أخت سفيان: ثقة، وثقه ابن معين، وقال على بن حجر: «كان ثبتاً ثقة»، وله ترجمة في الصغير للبخاري ۲۱۱ والجرح والتعديل ٣٩٣/١/٣. والحديث مكرر ١٨٦٧، ١٩٠٨.

<sup>(</sup>۲۱۷۹) إسناده حسن، وهو مكرر ۲۰٤۸.

ابن عباس، يا سعيد، ألك امرأة؟، قال: قلت: لا، قال: فإذا رجعت فتزوّج، قال: فعدت لا، قال: تزوّج، قال: فعدت الله قال: تزوّج، فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم نساءً.

• ٢١٨٠ \_ حدثنا على بن عاصم حدثنا أبو على الرَّحَبِي عن عكرمة أخبرنا ابن عباس قال: اغتسل رسول الله على من جنابة. فلما خرج رأى لُمْعة على منكبه الأيسر لم يُصِبْها الماء، فأخذ من شعره فبلها، ثم مضى إلى الصلاة.

٢١٨١ ــ حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش عن تُعْلَبُة بن

إسناده ضعيف، أبو على الرحبي: هو حسين بن قيس الواسطى، لقبه «حنش»، وهو ضعيف، قال البخاري في الكبير ٣٨٩/٢/١: «ترك أحمد حديثه»، ونحو ذلك في الصغير ١٦١ وكذلك في الضعفاء، وقال النسائي في الضعفاء «متروك الحديث»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث منكر الحديث». لمعة، بضم اللام وسكون الميم: قال ابن الأثير: «أراد بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء، وهي في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في البس».

الرابعة، قال الحافظ: «فكأنه عنده ما لقي التابعين»، ولكن ترجمه البخاري في الطبقة الرابعة، قال الحافظ: «فكأنه عنده ما لقي التابعين»، ولكن ترجمه البخاري في الكبير ١٧٥/٢/١ وقال: «روى عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء، روى عنه إسماعيل ابن عياش»، وأبو عمران الأنصاري تابعي، وهو مولى أم الدرداء وقائدها، وقد جزم البخاري برواية ثعلبة عنه. أبو كعب مولى ابن عباس: لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو تابعي حاله على الستر، حتى يتبين، فلذلك حسنا الحديث، وقد ترجم له الحافظ في التعجيل، قال: «فيه جهالة، قال أبو زرعة: لا يسمى ولا يعرف إلا في هذا الحديث». ووقع في ح «عن أبي بن كعب مولى ابن عباس»، فزيادة كلمة «بن» خطأ، وهي ثابتة أيضاً في ك ولكن ضرب عليها هناك. ووقع في ترجمته في التعجيل خطأ آخر، إذ قال: «أبو كعب عن مولاه عن ابن عبدالله بن عباس»، وصوابه كما هو ظاهر: «أبو كعب عن مولاه عبدالله بن عباس»، والحديث في مجمع الزوائد ٥ : ١٦٧ وقال: «رواه =

٢١٨٢ \_ حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي خالد يزيد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي قال: «من أتى مريضاً لم يحضر أجله فقال سبع مراتٍ: أسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم أن يشفيه، إلا عُوفى».

عن ابن عن الشعبي عن ابن عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: مر بي النبي قلم قريبًا من زمزم، فدعا بماء واستسقى، فأتيتُه بدلو من زمزم، فشرب وهو قائم.

عدثنا إبراهيم بن سعد الهاشمي حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني صالح بن كيسان وابن أخي ابن شهاب كلاهما عن ابن

أحمد والطبراني، وفيه أبو كعب مولى ابن عباس، قال أبو حاتم: لا يعرف إلا في هذا الحديث». لا تستنون: من الاستنان، وهو استعمال السواك، وهو «افتعال» من الأسنان، أي يمره عليها، قاله ابن الأثير. الرواجب: هي ما بين عقد الأصابع من داخل، واحدتها «راجبة».

(۲۱۸۲) إسناده صحيح، هاشم بن القاسم: هو أبو النضر الحافظ. ووقع في ح «هاشم بن أبي القاسم» وهو خطأ، صححناه من ك. أبو خالد يزيد: هو الدالاني الواسطي، سبق في ٢١٣٧، ووقع هنا في ح «عن خالد بن يزيد»، وهو خطأ، وكذلك كان في ك، ولكن صححها ناسخها في الهامش، والصواب ما أثبتنا، والحديث مكرر ٢١٣٧، ٢١٣٨.

(۲۱۸۳) إسناده صحيح، وهو مطول ۱۹۰۳.

(٢١٨٤) إسناده صحيح، أسانيده إلى ابن عباس صحاح، وأما رواية ابن المسيب فضعيفة لإرسالها.

سليمان بن داود الهاشمي: ثقة مأمون، وهو من تلاميذ الشافعي، وقال الشافعي: «ما =

شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس، ويعقوب قال حدثني أبي عن صالح قال ابن شهاب: أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن ابن عباس أخبره قال: بعث رسول الله على عبدالله بن حُذَافة بكتابه إلى كسرى، قال: فدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، قال يعقوب: فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، قال ابن شهاب: فحسبت ابن عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزّقه، قال ابن شهاب: فحسبت ابن المسيّب قال: فدعا عليهم رسول الله على بأن يُمزّقوا / كلَّ مُمزَّق.

٢١٨٥ \_ حدثنا هاشم حدثنا شُعْبة عن الحكَم عن مقْسَم عن ابن عباس قال: صام رسول الله على يوم فتح مكة حتى أتى قُدَيْدًا، فأتي بقدحٍ من لبن، فأفطر، وأمر الناس أن يفطروا.

٢١٨٦ \_ حدثنا هاشم حدثنا شُعْبة عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس: أن رسول الله على احتجم بالقاحة وهو صائم.

٢١٨٧ \_ حدثنا حُجَين بن المثنَّى ويونس، يعني ابن محمد، قالا

رأيت أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي، وقال أحمد: «لو قيل لي: احتر للأمة رجلا، استخلف عليهم، استخلفت سليمان بن داود». والحديث رواه البخاري ١: ١٤٣ و٨: ٩٦، وقال الحافظ في الموضع الثاني عن مرسل ابن المسيب: «وقع في جميع الطرق مرسلا، ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبدالله بن حذافة صاحب القصة، فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال: فقرأ عليه كتاب رسول الله على فأخذه فمزقه».

(۲۱۸۵) إسناده صحيح، وانظر ۱۸۹۲، ۲۰۵۷، ۲۳۵۰، ۳۰۸۹. قديد، بالتصغير: موضع قرب مكة.

(۲۱۸۲) إسناده صحيح، وهو مختصر ۱۹٤۳. القاحة: موضع على ثلاث مراحل من المدينة. (۲۱۸۷) إسناده صحيح، يونس بن محمد بن مسلم المؤدب: ثقة ثقة حافظ. عبدالعزيز: هو ابن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، نسب إلى جده، وهو ثقة فقيه ورع، أحد الأعلام. = حدثنا عبدالعزيز، يعني ابن أبي سلّمة، عن إبراهيم بن عُقْبة عن كُريب مولى عبدالله بن عباس [عن عبدالله بن عباس] قال مرّ النبي على امرأة ومعها صبي لها في محفّة، فأُحذت بضبّعه، فقالت: يا رسول، ألهذا حجّ ؟، قال: «نعم، ولك أجر».

حدثنا حماد، یعنی ابن زید، عن أیوب عن محمد بن سیرین أن ابن عباس حدثه قال: إن رسول الله الله تعرّق كتفاً ثم قام فصلی ولم یتوضاً.

٢١٨٩ \_ حدثنا يونس حدثنا حمَّاد، يعني ابن زيد، عن أبي التَّيَّاح

والحديث مختصر ١٨٩٨، ١٨٩٩. الضبع، بسكون الباء: وسط العضد، وقيل: ما نخت الإبط.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من ك لضبط السند.

<sup>(</sup>٢١٨٨) إسناده صحيح، وانظر ٢٠٠٢، ٢١٥٣. وهذا الإسناد حجة لنا في تصحيح رواية ابن سيرين عن ابن عباس، وقد رددنا في ١٨٥٢ على القول بأنه لم يسمع منه، فها هو ذا عن ابن سيرين بإسناد صحيح «أن ابن عباس حدثه».

<sup>(</sup>۲۱۸۹) إسناده صحيح، وسنان بن سلمة هو أخو موسى بن سلمة بن المحبق. وقوله «فذكر الحديث» ساقه مسلم ا : ۳۷۶ من طريق عبدالوارث عن أبي التياح: «حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها، فأزحفت عليه بالطريق، فعني بشأنها إن هي أبدعت، كيف يأتي بها، فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، قال: فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه، قال: فذكر له شأن بدنته، فقال: على الخبير سقطت، بعث رسول الله بست عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها، قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». وقد مضى مختصر هذا المعنى علمي مؤلى الرجل عن المعنى عنوال الرجل عن المعنى عليها في سؤال الرجل عن

عن موسى بن سكمة قال: خرجت أنا وسنان بين سلمة ومعنا بدنتان، فأزحفتا علينا في الطريق، فقال لي سنان: هل لك في ابن عباس؟، فأتيناه، فسأله سنان، فذكر الحديث، قال: وقال ابن عباس: سأل رسولالله عَلِيَة الجهني فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولم يحجج؟، قال: «حج عن أبيك».

عبدالرحمن ابن وَعْلةَ قال: سألت ابن عباس فقلت: إنّا بأرض لنا بها الكروم، وإن أكثر غلاتها الخمر؟، فقال: قدم رجل من دَوْس علي رسول الله عَلَي براوية خمر أهداها له، فقال له رسول الله عَلَيّة: «هل علمت أنالله حرمها بعدك؟»، فأقبل صاحب الراوية علي إنسان معه فأمره، فقال النبي عَلَيْهُ: «باذا أمرته؟»، قال: ببيعها، قال: «هل علمت أن الذي حَرَّم شربها حَرَّم بيعها وأكْل ثمنها؟»، قال: فأمر بالمزادة فأهريقَت.

١٩١٦ ـ حدثنا يونس وحسن بن موسي، المعني، قال: جدثنا

الحج عن أبيه، فلم يذكره مسلم في ذلك السياق. وسيأتي الحديث بأطول من هذا ٢٥١٨ من طريق حماد بن سلمة عن أبي التياح. وانظر ١٨٩٠، ١٨٩٠. في ح «يونس بن حجاج» وهو خطأ، صححناه من ك.

<sup>(</sup>۲۱۹۰) إسناده صحيح، وقد مضي نحوه بمعناه ۲۰٤۱.

وسكون الراء، واسمه عبدا بن زيد، وهو أحد الأعلام: هو الجرمى، بفتح الجيم وسكون الراء، واسمه عبدا بن زيد، وهو أحد الأعلام، تابعى ثقة كثير الحديث. والحديث ذكره الحافظ في الفتح ٢: ٨٠٠ وقال: «أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه مشكوك في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزومًا بوقفه علي ابن عباس». والإسنادان في البيهقي ٣: ١٦٤، الأول من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، والثاني من طريق حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة. وانظر ١٨٧٤.

حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس، قال: لا أعلمه إلا قد رَفَعه، قال: كان إذا نزل منزلاً فأعجبه المنزل أخر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصر، وإذا سار ولم يتهيأ له المنزل أخر الظهر حتى يأتي المنزل، فيجمع بين الظهر والعصر، قال حسن: كان إذا سافر فنزل منزلاً.

مهران عن ابن عباس قال: نَهى رسول الله على عن كل ذي ناب من السباع وَعن كل ذي مخلب من الطير.

٢١٩٣ \_ حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن كثير بن شنظير عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية، كانوا يقفون حافتي الناس حتى يعلقوا العصي والجعاب والقعاب، فإذا نفروا تقعقعت تلك، فنفروا بالناس، قال: ولقد رؤي رسول الله على وإن

<sup>(</sup>٢١٩٢) **إسناده صحيح**، ورواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، كما في المنتقى ٤٥٧٦.

الصحيح، «وهو في مجمع الزوائد ٣: ٢٥٦» وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وانظر ١٩٦٨ ، وانظر أيضاً ١٨٢١. «بدء الإيضاع». رسمت في ح «بدوّ» بشدة على الواو، ولكنها رسمت في ك «بدوّ» بهمزة على الواو وفوقها ضمة. فرسمناها الرسم المعروف «بدء». و«الإيضاع»: حمل البعير ونحوه على الإسراع. «يقفون حافتي الناس» في ح «يقعون»، وهو تصحيف صححناه من ك. الجعاب، بكسر الجيم: جمع «جعبة» بفتحها، وهي الكنانة التي بجّعل فيها السهام. القعاب، بكسر القاف: جمع «قعب» بفتحها، وهو القدح الضخم الغليظ الجافي. فقعقعت: أي ضرب بعضها بعضاً فكان منها صوت وصخب ينفر منه الناس والدواب. ذفرى ناقته: أصل بعضها، وهي مؤنثة، وألفها للتأنيث أو للإلحاق، قاله ابن الأثير. «لتمس» هكذا رسم الفعل في ك بنقطتين فوق التاء ونقطتين تحتها، لتقرأ بهما معاً ورسم في ح بالياء فقط. الحارك: أعلى الكاهل. والمراد أنه يكفها عن الإسراع بجذب رأسها إليه حتى يمس كاهلها أو يكاد.

ذَفْرَى ناقته لَيَتَمَسُّ حارِكَها وهو يقول بيده: «يا أيها الناس، عليكم بالسكينة، يا أيها الناس، عليكم بالسكينة».

عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله على محفوظًا.

عن سَلَمة عن اليون وعفان قالا حدثنا حماد بن سَلَمة عن أيوب، قال عفان: قال حماد أخبرنا أيوب وقيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: أن رسول الله الحرّ العشاء ذات ليلة حتى نام القوم ثم استيقظوا، ثم ناموا ثم استيقظوا، قال قيس: فجاء عمر بن الخطاب فقال: الصلاة يا رسول الله، قال: فخرج فصلى بهم، ولم يَذكر أنهم توضّؤوا.

عمرو بن دینار عن کُریب بن أبي مسلم عن ابن عباس: أن رسول الله عن عن عمرو بن دینار عن کُریب بن أبي مسلم عن ابن عباس: أن رسول الله عن كان في بیت میمونة بنت الحرث، فقام یصلي من اللیل، قال: فقمت عن یساره، فأخذ بیدي فأقامني عن یمینه، ثم صلی، ثم نام حتی نفخ، ثم جاء بلال بالأذان، فقام فصلی ولم یتوضأ، قال حسن، یعنی فی حدیثه: کنت مع النبی علی فی بیت میمونة، فلما قضی صلاته نام حتی نفخ.

٢١٩٧ \_ حدثنا يونس حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أبي العالية

<sup>(</sup>۲۱۹٤) إسناده صحيح، حميد: هو الطويل، وهو حميد بن أبي حميد، وهو خال حماد بن سلمة، وهو ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. وقول عكرمة «كان النبي الله محفوظا» مرسل. والحديث في معنى ١٩١١. وانظر ١٩١٢، ٢٠٨٤.

<sup>(</sup>۲۱۹۰) إسناده صحيح، قيس: هو ابن سعد المكي، مضى في ۱۸۰٦. وانظر ۱۹۲٦، ۲۱۹۹. (۲۱۹۰) .

<sup>(</sup>٢١٩٧) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٦: ٢٢٦ ومسلم ١: ٦٠ بأطول مما هنا. وانظر الدر المنثور =

حدثنا ابن عم نبيكم على ابن عباس، قال: قال نبي الله على: رأيت ليلة أُسْرِي بي موسى بن عمران، رجلاً آدم طُوالاً جَعْدًا، كأنه من رجال شَنْوءَة، ورأيت عيسى ابن مريم، مربوع الخلق، إلى الحمرة والبياض، سَبْط الرأس.

٢١٩٨ \_ حدثنا حسن في تفسير شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو العالية حدثنا ابن عم نبيكم، ابن عباس، قال: قال رسول الله على فذكر مثله.

٩٩ ٢ ١ حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا عبَّاد بن منصور عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قضَى رسول الله ﷺ في ابن الله عَنَّة أن لا يُدْعَى لأب، ومن رماها أو رَمى ولدها فإنه يُجلد الحدَّ، وقضَى أن لا قوت لها ولا سُكْنَى، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاقي ولا متوفّى عنها.

• • • ٢ ٢ \_ حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلَمة عن حَميد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي الله تزوج ميمونة بنت الحرث وهما محرمان.

١ • ٢٢ \_ حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلّمة عن عطاء العطار عن

٤: ١٥٢. آدم: أسمر. الطوال، بضم الطاء وتخفيف الواو: الطويل. شنوءة: بفتح الشين وضم النون وبعد الواو همزة، وهم حي من اليمن، ينسبون إلى «شنوءة» وهو عبدالله بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد، ولقب «شنوءة» لشنآن كان بينه وبين أهله، قاله الحافظ في الفتح ٦: ٣٠٧. السبط من الشعر، بسكون الباء: المنبسط المسترسل.

<sup>(</sup>۲۱۹۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۱۹۹) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۱۳۱.

<sup>(</sup>۲۲۰۰) إسناده صحيح، وقد سبق بمعناه ١٩١٩، ٢٠١٤.

<sup>(</sup>٢٢٠١) إسناده ضعيف جداً، عطاء العطار: هو عطاء بن عجلان الحنفي البصري، قال البخاري =

عِكْرِمة عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «يتصدق بدينار»، يعني الذي يغشي امرأته حائضاً.

٢ ٠ ٢ ٢ \_ حدثنا يونس حدثنا أبو عَوانة عن سماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: لقي رسول الله على ماعز بن مالك، فقال: «أَحَقُ ما بلغني عنك؟»، قال: وما بلغك عني؟، قال: «بلغني أنك فَجَرْتَ بأَمة آل فلان؟»، قال: نعم، فرده حتى شهد أربع مرات، ثم أمر برجمه.

بن سلَمة، عن علي بن ونس حدثنا حماد، يعني ابن سلَمة، عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس: أن جبريل عليه السلام قال للنبي الله عن يوسف بن مؤانا آخذ من حال البحر فأدسه في في فرعون.

ك ٢ ٢ ٢ ـ حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عَنِ أيوب عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله الله عليه عن الثّقل من جَمْع بليلٍ.

في الضعفاء ٢٨: «منكر الحديث»، وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣٥/١/٣ عن يحيى بن معين: «ليس حديثه بشيء، كذاب»، وعن عمرو بن علي الفلاس: «كان كذاباً»، وعن أبيه أبي حاتم: «ضعيف الحديث منكر الحديث جدًا». وسيأتي الحديث من طريقه أيضاً ٢٧٨٩، ٢٧٨٩، وكذلك رواه البيهقي من طريقه ١: ٣١٨. وانظر ما قلنا في ٢٥٢، ٢١٢٢ وشرحنا على الترمذي ١: ٢٤٤ ـ ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲۲۰۲) **إسناده صحيح**، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه، كما في المنتقى ٢٠٢٦. وانظر ما مضى ٢١٢٩.

<sup>(</sup>٢٢٠٣) إسناده صحيح، ورواه الترمذي مطولا ٤: ١٢٥ من طريق حجاج بن منهال عن حماد ابن سلمة، وقال: «حديث حسن». وسيأتي المطول ٢٨٢١. وانظر ٢١٤٤. الحال: الطين الأسود كالحمأة.

<sup>(</sup>٢٢٠٤) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٣٦٦ والترمذي ٢: ١٠٣ وقال: «حديث صحيح». وانظر ١٩٣٩ الثقل، بفتح الثاء المثلثة والقاف: متاع المسافر.

ريد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «قال لي جبريل: إنه قَدْ حُبِّبَ إليك الصلاة، فخُذْ منها ما شئت».

على بن زيد، قال عفان أخبرنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن على بن زيد، قال عفان أخبرنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس: أن رجلاً أتى عمر فقال: امرأة جاءت تبايعه؟، فأدخلتها الدولج فأصبت منها ما دون الجماع؟، فقال: ويحك، لعلها مغيب في سبيل الله؟، قال: أَجَل، قال: فائت أبا بكر فاسأله، قال: فأتاه فسأله؟، فقال: لعلها مغيب في سبيل الله؟، قال: «فلعلها مغيب في سبيل الله؟»، ونزل القرآن: ﴿ وأقم الصلاة ظرَفَي النّهار وزَلَفا من اللّيل، إنّ الْحسنات يُذهبْن السّيّات ﴾ إلى آخر الآية، فقال: يا رسول الله، ألى خاصة أم للناس عامة؟، فضرب عمر صدره بيده فقال: يا رسول الله، ألى خاصة أم للناس عامة؟، فضرب عمر صدره بيده فقال: لا، ولا نَعْمة عيْن، بل للناس عامة، فقال رسول الله على: «صدق عمر».

<sup>(</sup>٢٢٠٥) إسناده صحيح، وهو في الجامع الصغير ٢٠٧٨ ولم ينسبه لغير المسند، وأشار شارحه إلى أنه في الزوائد، وقد خفي على موضعه منه.

الزوائد ٧: ٣٨ ونسبه أيضاً للطبراني في التفسير ٤: ٣٠٠ عن هذا الموضع. وهو في مجمع الزوائد ٧: ٣٨ ونسبه أيضاً للطبراني في الكبير بزيادة، وفي الأوسط باختصار كثير، وقال: «وفي إسناد أحمد والكبير علي بن زيد، وهو سيئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات». وقد بينا في ٧٨٣ أن علي بن زيد ثقة. الدولج، بفتح الدال وسكون الواو وفتح اللام: قال ابن الأثير: «المخدع، وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير، وأصل الدولج وولج، لأنه فوعل من ولج يلج، إذا دخل، فأبدلوا من الواو تاء فقالوا تولج، ثم أبدلوا من التاء دالا فقالوا دولج. وكل ما ولجت فيه من كهف أو سرب ونحوهما فهو تولج ودولج، والواو فيه زائدة». «ولا نعمة عين» أي: ولا قرة عين، والنون في «نعمة» بالحركات الثلاث، كما نص عليه في اللسان ١٦: ٠٠.

727

٢٢٠٧ ـ حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن سلّمة، عن علي بن زيد عن يوسف بن مهراًن عن ابن عباس قال: جاء رسولُ الله الله ورديفُه أسامةُ بن زيد، فسقيناًه من هذا الشراب، فقال: «أحسنتم، هكذا فاصنعوا».

البحزري ابن عَجْلانَ حدثنا مروان بن شجاع قال: ما أَحفظهُ إلا سالمًا الأَفْطَسَ البحزري ابن عَجْلانَ حدثني عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة مِحْجَم، وكيّة نار، وأنهى أمتي عن الكيّ.

٢٢٠٩ حدثنا إسحق بن عيسى حدثني إبراهيم، يعني ابن سعد عن الزهري [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: ويعقوب حدثني أبي عن ابن شهاب عن عُبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: كان المشركون

(۲۲۰۷) إسناده صحيح، وانظر ۱۸٤١.

(۲۲۰۸) إسناده صحيح، سالم بن عجلان الأفطس الجزري: ثقة، تكلموا فيه من ناحية الإرجاء. وقول مروان بن شجاع «ما أحفظه» إلخ: يريد أنه سمعه من سالم بن عجلان ولكنه شك فيه بعض الشيء، وهذا الشك قد رُفع بجزمه بالتحديث عنه سماعاً في البخاري وابن ماجة. وظاهر السياق أنه الحديث موقوف على ابن عباس، ولكن قوله في آخره «وأنهى أمتي عن الكي» يدل على رفعه، وزاد البخاري في روايته ١١٥٠ - ١١٦ في آخره «رفع الحديث ثم رواه مرة أخرى عقيبه مرفوعاً. وكذلك جاء في رواية ابن ماجة ٢: ١٨٤ في آخر الحديث: «رفعه».

(۲۲۰۹) إسناده صحيح، في ح «إبراهيم يعني ابن سعيد» وهو خطأ، صححناه من ك. وقول عبدالله بن أحمد «قال أبي: ويعقوب» يعني أن أباه الإمام قال «حدثنا إسحق» ثم قال: «ويعقوب»، فهو يرويه عن إسحق بن عيسى وعن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن الزهري. وفي ح «قال ابن يعقوب» بدل «قال أبي ويعقوب»، وهو خطأ، صححناه من ك. والحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن، كما في عون المعبود ٤: ١٣١ \_ ١٣٢.

يَفْرِقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يَسْدلُون، قال يعقوب: أَشعارَهم، وكان رسُول الله على يحب ويعجبه موافقة أهل الكتاب، قال يعقوب: في بعض ما لم يؤمر، قال إسحق: فيما لم يؤمر فيه، فسدَل ناصيته، ثم فَرَق بعد.

دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: اعتمر النبي المجالة أربعاً: عمرة من دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: اعتمر النبي المجالة أربعاً: عمرة من (٢٢١٠) إسناده صحيح، حسن بن موسى: هو الأشيب البغدادي، قاضي طبرسان والموصل وحمص، وهو ثقة ثبت من شيوخ أحمد، قال أحمد: «وهو من متثبتي أهل بغداد». أبو خيثمة: هو زهير بن معاوية. والحديث رواه الترمذي ٢: ٩٢ مختصراً من طريق سفيان ومعمر عن ابن خثيم، وقال: «حسن صحيح»، ونسبه شارحه للحاكم أيضاً. وانظر ١٨٧٧، وقد أشرنا إلى رواية الترمذي هناك.

(۲۲۱۱) إسناده صحيح، داود بن عبدالرحمن: هو العطار، وهو ثقة كما قلنا في ۱۷۱۰، وترجم له البخاري في الكبير ۲۲۰/۱/۲. والحديث رواه الترمذي ۲: ۸۰ وقال: «حديث غريب، وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة: أن النبي النبي اعتمر أربع عمر، ولم يذكر فيه: عن ابن عباس» ثم رواه بذلك من طريق ابن عيينة. وكأنه يريد تعليل هذا الموصول بالمرسل، وما هذه بعلة. وقال شارحه: «وأخرجه أبو داود وابن ماجة، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله كلهم ثقات». الجعرانة، بكسر الجيم والعين وتشديد الراء، وقيل بسكون العين: موضع بينه وبين مكة ستة أميال أو تسعة.

الحُدَيبية، وعمرةَ القَضاء في ذي القَعْدَة من قابل، وعمرة الثالثة من الجعرَّانة، والرابعة التي مع حجته.

الزناد عن أبيه عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس الزناد عن أبيه عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل أنزل ﴿ ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمِا أَنْزَلَ الله فَاولَئكَ هُمُ الْفاسقُونَ ﴾ و ﴿ أُولَئكَ هُمُ الْفاسقُونَ ﴾ و ﴿ أُولَئكَ هُمُ الْفاسقُونَ ﴾ قال: الْكافرُونَ ﴾ و ﴿ أُولَئكَ هُمُ الْفاسقُونَ ﴾ و ﴿ أُولَئكَ هُمُ الْفاسقُونَ ﴾ قال: قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة من الذليلة من الخيزة من الذليلة من الذليلة من الخيزة فديتُه مائة وسُق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي الله المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله الله على ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وَسْق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيّين قط أن ابعثوا إلينا بمائة وَسْق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيّين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعضهم نصف دية بعض؟، إنا إنما أعطيناكم هذا ضيّماً منكم لنا وفرقاً منكم، فأما إذْ قدم بعض؟، إنا إنما أعطيناكم هذا ضيّماً منكم لنا وفرقاً منكم، فأما إذْ قدم

المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. ورجح ابن كثير في التفسير ٣: ١٥٥ \_ ١٥٥ وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. ورجح ابن كثير في التفسير ٣: ١٥٤ \_ ١٥٥ في شأن هذه الآيات أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وتخاكم اليهود فيهما إلى رسول الله، وذكر أحاديث ابن عمر والبراء وجابر، ثم نقل هذا الحديث ١٥٩ \_ ١٦١ عن المسند، وقال: «وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت الآيات في ذلك». وهذا هو الصحيح المتعين، وليس يجب أن يكون نزول الآيات لحادث واحد، وقد صح وقوع الاثنين. وكثيراً ما تقع حوادث عدة، ثم يأتي القرآن في صحيح.

محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله على بينهم، ثم ذكرت العزيزة، فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسوا إلى محمد من يَخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطيكم حَذرتُمْ فلم تُحكموه، فدسوا إلى رسول الله على ناسا من المنافقين ليَخبروا لهم رأي رسول الله على فلما خاء رسول الله على أخبر الله رسولَه بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله عز وجل إلى أيها الرسول لا يَحزُنك الذين يُسارِعُون في الكُفر مِن الذين قالُوا آمنا ها إلى قوله ﴿ ومَن لَمْ يَحكُمُ بِما أَنْزَلَ الله فأولئكَ هُمُ الفاسقُون ﴾ ثم قال: إلى قوله ﴿ ومَن لَمْ يَحكُمُ بِما أَنْزَلَ الله عز وجل.

٣ ٢ ٢ ٢ \_ حدثنا على بن عاصم أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من يستمع إلى حديث قوم وَهم له كارهون صبً في أذنه الآنك، ومن تحلم عُذِّب حتى يعقد شعيرة، وليس بعاقد، ومن صور صورة، كُلِّف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ».

٤ ٢٢١ \_ حدثنا على بن عاصم أخبرنا معاوية بن عمرو بن غُلاَب

<sup>(</sup>۲۲۱۳) إسناده صحيح، حالد: هو الخذاء. والحديث مكرر ۱۸٦٦، وانظر ۲۱٦۲، ۳۲۷۲. الآنك، بضم النون: قال ابن الأثير: «هو الرصاص الأبيض، وقيل الأسود، وقيل هو الخالص منه، ولم يجئ على أفعل [يعني بضم العين] واحداً غير هذا، فأما أشد فمختلف فيه هل هو واحد أو جمع. وقيل: يحتمل أن يكون الآنك فاعلاً لا أفعلاً، وهو أيضاً شاذ».

<sup>(</sup>٢٢١٤) إسناده صحيح، معاوية بن عمرو بن خالد بن غلاب: ثقة، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٣٣٤/١/٤، وأخرج له مسلم هذا الحديث. «غلاب» بفتح الغين المعجمة وتخفيف اللام، ويقال إنه اسم امرأة، وهي أم =

اعن الحككم بن عبدالله بن الأعرج قال: كنت عند ابن عباس في بيت السُّقاَية، وهو متوسِّد برداً له: قال: فقلت: يا أبا عباس، أخبرني عن عاشوراء؟، قال: عن أيّ باله؟، قال: قلت: عن صيامه؟، قال: إذا أنت أهللت المحرّم فاعدد تسعاً ثم أصبح يوم التاسع صائماً، قلت: كذا كان يصومه محمد عليه؟، قال: نعم.

٢٢١٥ \_ حدثنا على بن عاصم أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «يأتي هذا الحجر يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه

٢٢١٦ \_ حدثنا على بن عاصم قال: قال داود حدثنا عِكْرمة عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله على فداءَهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء يومًا غلام يبكى إلى أبيه، فقال: ما شأنك ؟، قال: ضربني معلمي، قال: الخبيث! يطلب بذحل بدر! والله لا تأتيه أبدًا.

٢٢١٧ \_ حدثنا على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد

حالد، وأن أباه «الحرث بن أوس بن النابغة» من بني نصر. والحديث مكرر ٢١٣٥.

<sup>(</sup>٢٢١٥) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٢: ١٢٣ عن قتيبة عن جرير عن ابن حثيم، وقال: «حديث حسن»، ونسبه شارحه لابن ماجة والدارمي، ونقل عن الفتح أنه رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه ابن حبان والحاكم. ونسبه المنذري في الترغيب ٢: ١٢٢ بنحوه للطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٢٢١٦) إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند. والحديث في المنتقى ٤٣٨٧. الذحل، بفتح الذال وسكون الحاء المهملة: الثأر، أو العداوة.

<sup>(</sup>۲۲۱۷) إسناده حسن، ورواه أبو داود ۳: ۱٦٤، وقال المنذرى: «أخرجه ابن ماجة، وفي إسناده =

ابن جُبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله على يوم أُحُد بالشهداء أن يُنزع عنهم الحديد والجلود، وقال: «ادفنوهم بدمائهم وثيابهم».

عن ابن عباس: أنَّ رجلاً من الأنصار ارتدَّ عن الإسلام ولحق بالمشركين، عن ابن عباس: أنَّ رجلاً من الأنصار ارتدَّ عن الإسلام ولحق بالمشركين، فأنزل الله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَـرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ﴾ إلى آخر الآية، فبعث بها قومُه، فرجع تأئبًا، فقبل النبي على ذلك منه، وحلَّى عنه.

7 ٢ ٢ - حدثنا على قال أخبرنا عبدالله بن عثمان بن خُتيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وإن من خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر ويُنبت الشعر».

مَ ٢ ٢ ٢ \_ حدثنا على بن عاصم عن الجُريري عن أبي الطُّفيل، وعبدالله بن عثمان بن خُثيم عن أبي الطفيل، كلاهما عن ابن عباس

على بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء بن السائب، وفيه مقال». وهو في المنتقى ١٨٠٥. وعلى بن عاصم قد وثقناه في ٣٤٣، ولكنه سمع من عطاء أخيرا، كما في التهذيب ٧: ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲۲۱۸) إسناده صحيح، ورواه الطبري من طريق يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند، كما نقله ابن كثير في التفسير ٢: ١٨١ ثم قال: «وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن أبي هند، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>۲۲۱۹) إسناده صحيح، والقسم الأول منه، في البياض، في المنتقى ۱۸۰۳ ونسبه لأبي داود والترمذي وابن ماجة، وقال: «وصححه الترمذي». والقسم الثاني منه، في الإثمد، مضى بنحوه ۲۰۶۷. والحديث بجزأيه في الجامع الصغير ۲۰۲۲ ونسبه لابن ماجة والطبراني والحاكم.

<sup>(</sup>۲۲۲۰) إسناده صحيح، وانظر ۲۰۷۷.

قال: رَمَل رسول الله على ثلاثة أشواط بالبيت، إذا انتهى إلى الركن اليَماني مشى حتى يأتي الحَجَر، ثم يرمل، ومشى أربعة أطواف، قال: قال ابن عباس: وكانت سنّةً.

الا ٢٢٢ \_ حدثنا على بن عاصم أخبرنا الحَذّاء عن بَرَكَة أبي الوليد أخبرنا ابن عباس قال: كان رسول الله على قاعداً في المسجد مستقبلاً الحجور، قال: فنظر إلى السماء فضحك، ثم قال: «لعن الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحومُ فباعوها وأكلُوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه».

الحسن العُرني قال: ذكر عند ابن عاصم أخبرنا أبو المُعلَّى العطار حدثنا الحسن العُرني قال: ذكر عند ابن عباس «يقطعُ الصلاةَ الكلبُ والحمار والمرأة»، قال: بئسما عَدَلْتم بامرأة مسلمة كلبًا وحمارًا! لقد رأيتُني أقبلت على حمار، ورسولُ الله على يالناس، حتى إذا كنتُ قريبًا منه مستقبله، نزلتُ عنه وخلَّيتُ عنه، ودخلتُ مع رسول الله على صلاته، فما أعاد رسول الله على صلاته، ولا نهاني عما صنعتُ، ولقد كان رسول الله على يصلي

المحيح، الحذاء: هو حالد. بركة أبو الوليد: هو بركة بن العربان المجاشعي، كما سيأتي نسبه ٢٦٧٨، وأخطأ ابن حبان فسماه «بركة بن الوليد»، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة، وترجم له البخاري في الكبير ١٤٧/٢/١ باسم «بركة أبو الوليد المجاشعي». وفي حسم المعن المحتاد عن أبي الوليد»، وهو خطأ صححناه من ك. والحديث في المنتقى ٢٧٧٨ ونسبه أيضاً لأبي داود. ورواه البخاري في الكبير في ترجمة بركة مختصراً.

<sup>(</sup>۲۲۲۲) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس، كما بينا في ٢٠٢٢) المعلى العطار: هو يحيى بن ميمون الضبي، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ٣٠٦/٢/٢ فلم يذكر فيه جرحاً. وانظر ١٨٩١،

بالناس فجاءت وليدة تَخلَّلُ الصفوف، حتى عاذت برسول الله على مما أعاد رسول الله على مسلم مسلمة ولا نهاها عما صنعت، ولقد كان رسول الله على يصلي في مسجد فخرج جدي من بعض حُجرات النبي على فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله على قال ابن عباس: أفلا تقولون الجَدْي يقطع الصلاة ؟!.

٢٢٢٣ \_ حدثنا عبدالله بن ميمون أبو عبدالرحمن الرَّقِي قال أخبرنا الحسن، يعني أبا المَليح، عن حبيب، يعني ابن أبي مرزوق، عن عطاء عن ابن عباس قال: من قدم حاجًا وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد انقضت م حَجَّتُه وصارت عمرة، كذلك سنة الله عز وجل وسنة رسوله على.

إسناده صحيح، عبدالله بن ميمون الرقي: ترجمه في التهذيب ٢: ٩٤ وذكر أنه روى عنه أحمد، ولم يذكر شيئًا من حاله، وقال في التقريب: «مقبول»، وترجمه في التعجيل ٢٣٩ وقال: «وفيه نظر»، وهو تقصير، فإنه من شيوخ أحمد، كما ذكره ابن الجوزي فيهم، وأحمد كان ينتقي شيوخه، ويتوقى في الرواية عنهم، كما هو معروف. الحسن أبو المليح: هو الحسن بن عمر الرقي، وهو ثقة ضابط الحديث، كما قال أحمد، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير ٢٩٧/٢/١، حبيب بن أبي مرزوق الرقي: ثقة، وثقه أبو داود، وقال الدارقطني: «ثقة يحتج به»، وترجمه البخاري في الكبير ٢٩٧/٢/١، وانظر ٢١١٥.

<sup>(</sup>۲۲۲٤) إسناده صحيح، سيف: هو ابن سليمان المكي. والحديث رواه مسلم ٢٠: ٤٠ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير، كلاهما عن زيد بن الحباب. وهو في المنتقى ٤٩٨٦ ونسبه أيضاً لأبي داود وابن ماجة.

عبدالكريم عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت عبدالكريم عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله على عند الكعبة لآتينه حتى أطأً على عنقه، قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنّوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله على لرَجَعُوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً.

٢٢٢٦ \_ حدثنا أحمد بن عبدالملك حدثنا عبيدالله عن عبدالكريم (٢٢٢٥) إسناده صحيح، إسماعيل بن يزيد أبو يزيد الرقي: من شيوخ أحمد وقد ذكره ابن الجوزي فيهم، وترجمه الحافظ في التعجيل ٣٨ ونقل عن الحسيني قال: «فيه جهالة»، ثم استدرك عليه بأنه معروف وأنه إنما نسب إلى جده، وأنه مترجم في التهذيب باسم «إسماعيل بن عبدالله بن يزيد الرقى قاضى دمشق»، والذي في التهذيب «إسماعيل بن عبدالله بن خالد بن يزيد» ٢ : ٣٠٧ ، وأنا أرى أن هذا خطأ، وأن هذا غير ذاك. أما أولاً فإن الذي في التهذيب كنيته «أبو عبدالله» وقيل «أبو الحسن»، والذي هنا كنيته «أبو يزيد» كما صرح بذلك الإمام أحمد، وأما ثانياً فإن المترجم في التهذيب متأخر، من شيوخ ابن ماجة، ومات بعد سنة ٢٤٠، وأما ثالثًا فإن الذي هنا يحدث عن «فرات بن سلمان، سماعاً، وفرات مات سنة ١٥٠. فأني له أن يدركه ويسمع منه! ولعل شيخ أحمد عم ذاك الذي في التهذيب، وأيا ما كان فهما اثنان، وأحمد يتحرى شيوخه فلا يروي إلا عن ثقة، وعن ذاك صححنا حديثه. فرات: هو أبن سلمان الحضرمي الجزري الرقى، وهو ثقة، وثقه أحمد، وترجمه البخاري في الكبير ١٢٩/١/٤ فلم يذكر فيه جرحًا. عبدالكريم: هو ابن مالك الجزري. والحديث ذكره ابن كثير في التفسير ٢: ١٥٦ عن هذا الموضع، ووقع فيه «قرة» بدل «فرات» وهو خطأ. وقال: «وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبدالرزاق عن معمر عن عبدالكريم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح». وذكره فيه أيضاً ٩: ٢٤٨، وأشار إليه فيه ١: ٢٣٥. وذكر منه ما يتعلق بأبي جهل، في التاريخ ٣: ٣٤ ــ ٤٤. في ح «فرات بن عبدالكريم»، وهو خطأ، صححناه من ك ومن ابن كثير ومصادر التراجم.

(٢٢٢٦) إسناده صحيح، عبيدالله: هو ابن عمرو الرقي الجزري. والحديث مكرر ما قبله.

عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل، فذكر معناه.

وثلاثين ومائة، عن الحجّاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: وثلاثين ومائة، عن الحجّاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: طاف رسول الله على بالبيت، وجعل يستلم الحجر بمحجنه، ثم أتى السقاية بعد ما فَرَغ، وبنو عمه ينزعون منها، فقال: «ناولوني»، فرفع له الدّلو، فشرب، ثم قال: «لولا أن الناس يتخذونه نُسكًا ويغلبونكم عليه لنزعت معكم»، ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة.

٢٢٢٨ \_ حدثنا نصر بن باب عن الحَجّاج عن الحَكَم عن مقْسَم

<sup>(</sup>۲۲۲۷) إسناده صحيح، نصر بن باب: سبق توثيقه في ١٧٤٩، وكنيته «أبو سهل» ولكن وقع هنا في ح «أبو سهيل» بالتصغير، وكذلك في ك، وكتب فوقها نسخة «أبو سهل» على الصواب. والمشكل هنا تاريخ التحديث «سنة إحدى وثلاثين ومائة»، وهو خطأ محال، فإن أحمد ولد سنة ١٦٤. وأنا أرجح أن صوابه «إحدى وثمانين ومائة»، فإن أحمد بدأ طلب الحديث سنة ١٧٩ فسمع من هشيم، والغالب أن ينص على تاريخ متقدم، وإلا فيحتمل أيضا سنة ١٩٩، لأن نصر بن باب مات ببغداد سنة ١٩٩، وأرجح سنة ١٨١ لأن «ثمانين» و «ثلاثين» تشتبهان على السامع في النطق، وتشتبهان أيضا على القارئ في الكتابة إذ كانوا في ذلك الوقت يكتبون الأرقام على الرسم الذي نسميه الآن «الأرقام الإفرنجية» وهي الهندية الأصلية التي نقلها العرب عن الهند، وبقيت في الكتابة العربية بالأندلس والمغرب، ولا تزال تكتب كذلك في بلاد المغرب إلى الآن، ورسم 3 فيها يشبه رسم 8 كما ترى. ومعنى الحديث ثابت بأسانيد أخر، انظر ١٩٨١، ٢٥٢٧ وتاريخ ابن

<sup>(</sup>۲۲۲۸) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٣: ١٦٩ – ١٧٠، وقال: «له حديث في الصحيح، أنه احتجم وهو صائم محرم من غير ذكر الكراهة. رواه [يعني الحديث الذي هنا] أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير، وفيه نصر بن باب، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أحمد». وانظر ١٩٤٣.

عن ابن عباس: أن رسول الله على احتجم صائمًا مُحْرِمًا، فغُشي عليه، قال: فذلك كره الحجامة للصائم.

٢٢٢٩ \_ حدثنا نصر بن باب عن الحَجَّاج عن الحَكَم عن مقْسَم عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ يوم الطائف: «من خرج إلينًا من العبيد فهو حرّ»، فخرج عبيد من العبيد، فيهم أبو بكرة، فأعتقهم رسول الله ﷺ.

مُعْسَم عن ابن عباس أنه قال: قَتَل المسلمون يوم الخندق رجلاً من المُعْسَم عن ابن عباس أنه قال: قَتَل المسلمون يوم الخندق رجلاً من المشركين، فأَعْطَوْا بجيفته مالاً، فقال رسول الله الله الله الله على المنهم شيئاً.

مُعْسَم عن مقْسَم عن مقْسَم عن الحَكَم عن مقْسَم عن الحَكَم عن مقْسَم عن ابن عباس قال: رمَى رسول الله المجمَّار عند زوال الشمس، أو بعد زوال الشمس.

<sup>(</sup>۲۲۲۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۷٦.

<sup>(</sup>۲۲۳۰) إسناده صحيح، روراه الترمذي ٣: ٣٧ مختصراً من حديث سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم، وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج ابن أرطاة أيضاً عن الحكم». ونقله ابن كثير في التاريخ ٤: ١٠٧ عن هذا الموضع، ونسبه بنحوه للبيهقي من حديث حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة، وفيه أنهم عرضوا اثني عشر ألفاً، فقال رسول الله عله: «لا خير في جسده، ولا في ثمنه».

<sup>(</sup>۲۲۳۱) إسناده صحيح، والمراد في غير يوم النحر، وأما الرمي في يوم النحر فإنه يكون ضحى، كما في حديث جابر عند مسلم: «رأيت رسول الله الله مى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس». والحديث رواه الترمذي ۲: ۱۰۶ من طريق زياد بن عبدالله عن الحجاج، وقال: «حديث حسن». ونسبه شارحه أيضاً لابن ماجة.

٢٢٣٢ \_ حدثنا نصر بن باب عن الحجّاج عن الحكَم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: إن أهل بدر كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً، وكان المهاجرون ستة وسبعين، وكان هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضيّن يوم الجمعة في شهر رمضان.

٣٢٣٣ \_ قال عبدالله المن أحمد وجدتُ في كتاب أبي بخط يده: حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا الوليد، يعني ابن مسلم، عن ابن جُريح عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله علية: «اسمَحُ يُسمَحُ لك».

## ٢٢٣٤ \_ أ قال [عبدالله بن أحمد]: وجدتُ في كتاب أبي بخط

(٢٢٣٢) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٦: ٩٣ ونسبه أيضاً للبزار بمعناه.

(۲۲۳۳) إسناده صحيح، مهدي بن جعفر الرملي الزاهد أبو محمد: ثقة، وثقه ابن معين، ومات سنة ۲۳۰، وفيها ذكر وفاته ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ۲: ۲۰۸، ونقل الذهبي في الميزان ۳: ۲۰۸ أن ابن عدي قال: «يروي عن الثقات ما لا يتابع عليه» ولكنه استدرك بأنه لم يره في الكامل لابن عدي، بل نقله من تاريخ دمشق، ونقل هو وصاحب التهذيب أن البخاري قال: «منكر الحديث»! ولم أجد لهذا الرجل ترجمة عند البخاري، لا في الكبير ولا في الصغير ولا في الضعفاء، ولم يذكره النسائي أيضاً في الضعفاء. والظاهر عندي أنه اشتبه عليهم بآخر ثقة، وهو «مهدي بن حفص البغدادي أبو أحمد»، لأن صاحب التهذيب ذكر الرملي بعد البغدادي على سبيل التمييز، فظن بعضهم كصاحب الخلاصة أن الرملي يسمى أيضاً «مهدي بن حفص»، بل وقع هذا الخطأ قديما، إذ ذكره ابن الجوزي في شيوخ أحمد باسم مهدي بن حفص، بل الأسود» الرملي»!! ولكن ترتيب الذهبي في الميزان جعله في موضعه هكذا: «مهدي بن الأسود» «مهدي بن جعفر» «مهدي بن حرب»، فوضع الجيم في أسماء الآباء بعد الألف وقبل الحاء. والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ۱۰۳۷ ونسبه أيضاً للطبراني والبيهقي في الناشعب.

(٢٢٣٤) إسناده صحيح، الحكم بن مصعب القرشي المخزومي: قال أبو حاتم: «مجهول»، وذكره=

يده: حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا الوليد، يعني ابن مسلم، عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله على: «مَن أَكثَر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومِن كل ضيق مَخْرجاً، ورزقه مِن حيثُ لا يَحْتَسب».

٢٢٣٥ \_ حدثنا عفان أخبرنا جرير بن حازم أخبرنا قيس بن سعد عن يزيد بن هُرْمُزُ قال: كتب نَجْدُةُ بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدتُ ابن عباس حين قَرأً كتابه، وحين كتب جوابه، فقال ابن عباس: والله لولا أنْ أُردَّه عن شرِّ يقع فيه ما كتبت إليه ولا نَعْمَةَ عَيْنٍ، قال:

ابن حبان في الثقات، وذكره أيضاً في الضعفاء وقال: «لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار»! قال الحافظ في التهذيب: «وهو تناقض صعب»!! والذي أراه إنْ جَهِله أبو حاتم فقد عرفه غيره، وإن تناقض فيه ابن حبان فلا يؤخذ بكلامه، فإن البخاري عرفه وترجمه في الكبير ٣٣٦/٢/١ قال: «الحكم بن مصعب القرشي: سمع محمد بن علي بن عبدالله بن عباس، وسمع منه الوليد بن مسلم»، فلم يذكر فيه جرحا، فهو ثقة عنده، خصوصاً وأنه لم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء. والحديث رواه أو داود ١: ٥٦٥ عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم، ونسبه المنذري للنسائي وابن ماجة، قال: «وفي إسناده الحكم بن مصعب، ولا يحتج به»، وهذا غلو منه شديد!

(۲۲۳۰) إسناده صحيح، وهو مطول ۱۹۶۷، ورواه مسلم ۲: ۷۷ ـ ۷۸ من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه، ومن طريق بهز عن جرير. «لولا أن أرده» حرف «أن» سقط من ح خطأ، وأثبتناه من ك وصحيح مسلم. «نعمة عين» سبق تفسيرها ۲۲۰۰. البأس: الشدة، يريد الحرب وشدائدها. يحذيا: يعطيا. وفي ح «يجزن» وهو خطأ، صححناه من ك وصحيح مسلم. وانظر أبا داود ٣: ٢٦ والترمذي ٢: ٢٩٤ (بولاق) والشوكاني ٨:

فكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل، من هم؟، وإنّا كنّا نُرى قرابة رسول الله هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأله عن اليتيم متى ينقضي يُتمه؟، وإنّه إذا بلغ النكاح / وأونس منه رُشْد دُفع اليه ماله وقد انقضى يُتمه، وسأله: هل كان رسول الله على يقتل من صبيان المشركين أحداً؟، فقال: إن رسول الله على لم يقتل منهم أحداً، وأنت فلا تقتل، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله!، وسأله عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟، وإنه لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يُحْذَيا من غنائم المسلمين.

٢٢٣٦ \_ حدثنا عفَّان أخبرنا حمَّاد عن عَمَّار بن أبي عمار عن

"(٢٢٣٦) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التاريخ ٦: ١٢٩ \_ ١٣٠ عن هذا الموضع، وقال: «وهذا الإسناد على شرط مسلم، ولم يروه إلا ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة». وهو في ابن ماجة ١: ٢٢٣. وحنين الجذع من المعجزات الكونية الثابتة لرسول الله الله بالتواتر القطعي، خلافاً لما يتوهمه الجاهلون أتباع أوربة، الذين يؤمنون، أو يتظاهرون بالإيمان بمعجزات الأنبياء السابقين، يزعمون أنهم يؤمنون بها لثبوتها في القرآن، وما أظنهم يؤمنون \_ إن آمنوا بها \_ إلا تقليداً لسادتهم، إذ ربوهم وعلموهم أنها ثابتة في التوراة!! ثم هم ينكرون كل معجزة لرسول الله، يزعمون أن لا معجزة له إلا القرآن، يظنون بذلك أو يوهمون الأغفال الأغرار أنهم ينصرون الإسلام. قال الحافظ ابن كثير في التاريخ ٦: ١٥٥ «باب حنين الجذع شوقاً إلى رسول الله ﷺ، وشفقاً من فراقه، وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة، بطرق متعددة تفيد القطع عند أثمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان». ثم ذكره بالأسانيد الكثيرة الصحاح من رواية ثمانية من الصحابة، ثم ختم الباب بما روى أبو حاتم الرازي عن عمرو بن سواد قال: «قال لي الشافعي: ما أعطى الله نبيا ما أعطى الله محمداً الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه حتى هُمئ له المنبر، فلما هيئ له المنبر حن الجذع حتى سُمع صوته، فهذا أكبر من ذلك».

ابن عباس أن رسول الله على كان يخطب إلى جذَّع قبل أن يتَّخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحوَّل إليه حنّ عليه، فأتاه فاحتَضنه، فسكن، قال: «ولو لم أحتضنه لَحنّ إلى يوم القيامة».

٢٢٣٧ \_ حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ، مثله.

٣٢٣٨ ـ حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن سالم أبو جَهْضم حدثنا عبدالله بن عُبيدالله بن عباس قال: دخلْتُ أنا وفتية من قريش على ابن عباس، قال: فسألوه: هل كان رسول الله على يقرأ في الظهر والعصر؟، قال: لا، قال: فقالوا: فلعله كان يقرأ في نفسه؟، قال: خَمْشًا!

(۲۲۳۷) إسناده صحيح، وهو في معنى الذي قبله، ولكن هذا من حديث أنس بن مالك، وإنما جاء به في هذا الموضع لأن حماد بن سلمة كان يروي الحديثين معاً، كما في رواية ابن ماجة ١: ٢٢٣ من طريق بهز: «حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، وعن ثابت عن أنس، فذكره. ولم يأت به الإمام بعد ذلك في مسند أنس بهذا الإسناد، فلذلك نقله ابن كثير في التاريخ ٢: ٢٦٦ من مسند البزار عن هدبة عن حماد، قال ابن كثير: «وهذا إسناد على شرط مسلم». وسيأتي بمعناه في مسند أنس ١٣٣٦ من طريق المبارك عن الحسن عن أنس.

(۲۲۳۸) إسناده صحیح، ورواه أبو داود ۲۹۷/۱ عن مسدد عن عبدالوارث عن موسی بن سالم. ورواه الترمذي مختصراً ۳: ۳۱ عن أبي كريب عن إسماعيل بن إبراهيم عن موسی، وقال: «حديث حسن صحيح». ورواه النسائي مطولا ۲: ۱۲۱ عن حميد بن مسعدة عن حماد عن موسی، ومختصراً ۱: ۳۶ عن يحيی بن حبيب عن حماد عن موسی. وروی ابن ماجة منه الأمر بإسباغ الوضوء ۱: ۸۰ عن أحمد بن عبدة عن حماد عن موسی. وقد مضی بعضه مطولا ومختصراً ۱۹۷۷، ۲۰۲۰، ۲۰۹۲. وانظر ۱۸۸۷، موسی. وقد مضی بعضه مطولا ومختصراً بان یخمش وجهه أو جلده، کما یقال: جدعاً وقطعاً، وهو منصوب بفعل لا یظهر». وكتبت الكلمة فی ح محرفة.

هذه شرَّ، إن رسول الله على كان عبداً مأموراً، بلَّغ ما أُرسلِ به، وإنه لم يَخْصَنّا دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا نُنزِي حماراً على فرس.

٢٢٣٩ \_ حدثنا معمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن الحكم عن ابن عباس: أن رسول الله ولله رحّل ناساً من بني هاشم بليل، قال شُعبة: أحسبه قال: ضعفتهم، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، شعبة شك في (ضعفتهم).

• ٢ ٢ ٢ \_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَر قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، قال: وَقَّت رسول الله على المدينة ذا النحُليفة، ولأهل المبعدة، ولأهل البعدن يلَمْلَم، النحُليفة، ولأهل البعدن يلَمْلَم، قال: «هن لهم ولمن أتى عليهم ممن سواهم، ممن أراد الحج والعمرة، من حيث بدأ، حتى يبلغ ذلك أهل مكة».

٢٢٤١ \_ حدثنا سعيد عن أيوب عن عبد الله عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس: أن رسول الله الله كان يصيب من الرؤوس وهو صائم.

۲۲۲۲ \_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن عِكْرمة عن ابن

<sup>(</sup>٢٢٣٩) إسناده ضعيف، لانقطاعه. الحكم بن عتيبة لم يدرك ابن عباس كما بينًا في ١٨٠٥. ومعنى الحديث الصحيح. انظر ٢٠٨٩، ٢٢٠٤.

<sup>(</sup>۲۲٤٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۲۸.

<sup>(</sup>٢٢٤١) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٣: ١٧٦ ونسبه لأحمد والبزار والطبراني في الكبير، وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح». «يصيب من الرؤوس»: هو كناية عن التقبيل.

<sup>(</sup>٢٢٤٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠١٧، وسبقت الإشارة إليه ١٨٤٦.

عباس قال: أُنزل على النبي على وهو ابن أربعين، وكان بمكة ثلاث عشرة، وبالمدينة عشراً، فمات وهو ابن ثلاث وستين.

عن عكْرمة عن ابن عفر حدثنا هشام عن عكْرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله ﷺ احتجامةً في رأسه وهو مُحْرم.

ك ك ٢ ٢ ك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عاصم الأحول عن الشَّعْبي عن ابن عباس: أن رسول الله على دعا بشراب، قال: فأتيتُه بدلو من ماء زمزم، فشرب قائماً.

ابن عباس: أنه أتَى خالتَه ميمونة روج النبي ﷺ، قال: فقام رسول الله ﷺ من الليل إلى سقاية، فتوضأ، ثم قام فصلى، قال: وقمت فتوضأت ، ثم قمت عن يساره، قال: فأخذ بيدي فأدارني من خلفه حتى أقامني عن يمينه.

٢٢٤٦ \_ حدثنا سُريج بن النعمان حدثنا هُشيم أخبرنا حُصين عن

<sup>(</sup>۲۲٤٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۰۸. وانظر ۲۲۲۸.

<sup>(</sup>۲۲٤٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۸۳.

<sup>(</sup>٢٢٤٥) إسناده صحيح، عبدالملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي. والحديث مختصر ٢١٦٤، ٢١٩٦

داود ۱ : ۲۹۷ شطره الأول في القراءة في الظهر والعصر عن زياد بن أيوب عن هشيم. وروى أبو داود ۱ : ۲۹۷ شطره الأول في القراءة في الظهر والعصر عن زياد بن أيوب عن هشام. وروى الحاكم ۲ : ۲۶۶ شطره الآخر في قراءة كلمة «عتيّا» من طريق خالد بن عبدالله الواسطي عن حصين، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وذكر هذا الشطر الأخير في مجمع الزوائد ۷ : ۱۰۰ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». ونقل ابن كثير الحديث كاملاً في التفسير ٥ : ٣٤٨ عن الطبري، ثم قال: «ورواه الإمام أحمد عن سريج بن النعمان، وأبو داود عن زياد بن أيوب، كلاهما عن هشيم، به».

عكْرمة عن ابن عباس قال: قد حفظتُ السُّنة كلَّها، غير أني لا أدري: أكان رَسول الله على الله على الطهر والعصر أم لا؟، ولا أدري: كيف كان يقرأ هذا الحرف ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكَبَرِ عُتِيًا ﴾ أو (عُسيًا).

۲۲٤۷ \_ حدثنا رَوْح حدثنا زكريا بن إسحق حدثنا عمرو بن دينار:

وسيأتي مطولا ٢٣٣٢ عن عثمان عن جرير عن حصين. وانظر أيضاً ٢٢٣٨. قوله «عتيًا» هما بضم العين وكسر التاء أو السين، وقد كتبا كلاهما في ح «عتيًا» بالتاء، وكذلك كتبا في ك وضبطت الأولى بضم العين والثانية بكسرها، ثم صححت الثانية بهامشها «عسيًا» بالسين بدل التاء، وهو الصواب. فإن ابن عباس إنما شك بين التاء والسين، لا بين ضم العين وكسرها، وقد ثبت في المستدرك النص على أنهما كليهما بالضم، ولكن كتب فيه «جثيًا» بدل «عسيًا»! وهو خطأ مطبعي ظاهر. واللغتان معروفتان: بالتاء وبالسين، والقراء الأربعة عشر قرؤا «عتيًا» بالتاء لا غير، ولكن حمزة والكسائي والأعمش وحفص يكسرون العين، والباقون يضمونها، وأما قراءتها «عسيًا» بالسين، فقال أبو حيان في البحر ٦: ١٧٥: «وعن عبدالله ومجاهد «عسيا» بضم العين والسين مكسورة، وحكاها الداني عن ابن عباس، وحكاها الزمخشري عن أبيّ ومجاهد. يقال: عتا العود وعسا: يبس»، وفي اللسان ١٩: ٢٥٣: «عتا الشيخ عتيًا: أسنّ وكبر وولي» عتا العود وعسا: يبس»، وذي اللسان ١٩: ٢٥٣: «عتا الشيخ عتيًا: أسنّ وكبر وولي» ذلك فيه أيضًا ١٩: ٢٨٣، وزاد أنه رأى في حاشية أصل التهذيب للأزهري الذي نقل منه، حديثًا متصل السند إلى ابن عباس، فذكر الحديث الذي هنا، ثم قال: «فما أدري أهذا من أصل الكتاب، أم سطره بعض الأفاضل».

(٢٢٤٧) إسناده صحيح، وفي ح «بن عمر بن دينار» بدل «حدثنا عمرو بن دينار» وهو خطأ، صححناه من ك. يطعم، بكسر العين، قال ابن الأثير: «يقال أطعمت الشجرة إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة إذا أدركت، أي صارت ذات طعم وشيئًا يؤكل». ويجوز فتح العين أيضًا، وهو رواية، قال ابن الأثير: «أي تؤكل، ولا تؤكل إلا إذا أدركت». وهو معنى الأحاديث =

أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يباع الثَّمَر حتى يُطْعَمَ».

٣ ٢ ٢ ٢ ـ حدثنا أبو داود عن زَمْعَة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن رسول الله على احتجم وأعطى الحجام أُجْرَه.

الأخرى: «نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»، وهي في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر حديث جابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وسيأتي معناه ١٥٠٥٣ من حديث جابر وابن عباس وابن عمر معاً. وفي مجمع الزوائد ٤: ١٠٢ نحوه من حديث ابن عباس، وقال: «رواه الطبراني في الكبير من طرق، ورجال بعضها ثقات». وانظر ٩٣٧.

(۲۲٤٨) إسناده صحيح، على بن عبدالله: هو ابن المديني الحافظ الإمام، وهو من أقران الإمام أحمد. سعيد: هو ابن أبي عروبة. أبو نهيك، بفتح النون: هو الأزدي الفراهيدي صاحب القراءة، واسمه «عثمان بن نهيك»، وترجم في التهذيب في الأسماء وفي الكنى ٧: ١٥٧ و١٦، ٢٥٩ لاختلافهم في اسمه، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وجهله ابن القطان وغيره، ولكن عرفه البخاري، فترجمه في الكنى برقم ٢٢١ قال: «أبو نهيك: سمع ابن عباس، روى عنه قتادة وحسن بن واقد وزياد بن سعد»، وهذا كاف في معرفته وتوثيقه. والحديث رواه أبو داود ٤: ٢٨٩ عن نصر بن على وعبيدالله ابن عمر الجشمى، كلاهما عن خالد بن الحرث.

(٢٢٤٩) إسناده ضعيف، لضعف زمعة بن صالح، كما بينًا في ٢٠٦١. وقد مضى معنى هذا الحديث بإسناد آخر ضعيف ٢١٥٥، وبينًا هناك أن معناه صحيح ثابت في البخاري وغيره.

• ٢٢٥ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا حُجَّاجِ عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «العُمْرَى لمن أُعْمِرَها، والرُقْبى لمن أُوْبَها، والعائد في هبته كالعائد في قَيْئه».

۲۲۰۱ ـ حدثنا ابن نُمير حدثنا حَجَّاجِ عن أبي الزُّبير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعْمر عُمْرى فهى لمن أُعْمرَها جائزة، ومن وَهب هبة تم عاد فيها فهو كالعائد في قَيْئه».

(۲۲۰۰) إسناده صحيح، ورواه النسائي ۲: ١٣٥ عن أحمد بن حرب عن أبي معاوية، ورواه بأسانيد أخر أيضاً. وانظر المنتقى ٣٢٢٧. وانظر أيضاً ما مضى ٢١٢٠. العمري، بضم العين وسكون الميم وبالألف المقصورة: قال ابن الأثير: «يقال: أعمرته الدار عمرى، أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليّ. وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. وقد تعاضدت الروايات على ذلك. والفقهاء فيها مختلفون: فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية، ويتأول الحديث». الرقبي، بوزن العمرى: قال ابن الأثير: «هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك. وهي فُعلى من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. والفقهاء فيها مختلفون: منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية». والحق أن الأحاديث صريحة، وأنها على إطلاقها. والمقصود منها نهيهم عن هذه العقود الجاهلية، وتعليمهم أن مثل هذه الشروط باطل. وانظر نيل الأوطار ٢:

(۲۲۵۱) **إسناده صحيح**، وهو مكرر ما قبله.

٢٢٥٢ \_ حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك بن حرب عن عكْرمة عن ابن عباس قال: صلى رسول الله الله وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم صرفت القبلة بعد.

٢٢٥٣ \_ حدثنا أحمد بن الحَجّاج أخبرنا ابن المبارك أخبرنا الحَجّاج ابن أَرْطاة عن الحَكَم عن أبي القاسم عن ابن عباس قال: رمَى رسول الله على جمرة العقبة، ثم ذبح، ثم حلق.

٢٢٥٤ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق قال حدثني محمد بن الوليد بن نُويَّفِع مولى آل الزبير عن كُريب مولى عبدالله بن عباس عن عبدالله بن عباس: أن ضِمام بن ثعلبة أخا بني سعد بن بكر كما أسلم سأل

<sup>(</sup>۲۲۵۲) إسناده صحيح، وهو في الدر المنثور ١٤٢١ ونسبه للطبراني فقط. وسيأتي معناه مطولاً ٢٩٩٣ من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وهو في الدر المنثور أيضاً والزوائد ٢ : ١٢. وانظر تاريخ ابن كثير ٣: ٢٥٢ \_ ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲۲۵۳) إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. أبو القاسم: هو الحسين بن الحرث الجدلي، وهو تابعي معروف، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ۳۷۸/۲/۲ وأثبت سماعه من ابن عمر وغيره، ولم يذكر فيه جرحاً. ومعنى الحديث ثابت من حديث أنس، عند الجماعة إلا ابن ماجة. انظر نصب الراية ۳: ۷۹.

<sup>(</sup>٢٢٥٤) إسناده صحيح، محمد بن الوليد بن نويفع: ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٢٥٤/١/١. وسيأتي الحديث مطولا بهذا الإسناد ٢٣٨٠، وذكر الحافظ في التهذيب ٩: ٤٠٥ أنه رواه أبو داود. وهو مطولا في سيرة ابن هشام ٩٤٣ للحافظ في التهذيب وغيرهما من حديث أنس بن علبة هذه ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك. انظر الإصابة ٣: ٢٧١ ـ ٢٧٢.

عن فرائض الإسلام من الصلاة وغيرها؟، فعد عليه الصلوات الخمس، لم يزد عليهن "ثم الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم حج البيت، ثم أعلمه ما حرم الله عليه، فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وسأفعل ما أمرتني به، لا أزيد ولا أَنْقُص، قال: ثم ولَّى، فقال رسول الله عليه: «إنْ يَصْدُقُ ذو العَقيصتين يَدْخُل الجنة».

عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن رسول الله على دَفع خيبر أرضها ونخلها، مُقاسمة على النصف.

مقسم عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم و معن يزيد بن أبي زياد عن مقسم ومجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله على : «أُعْطِيتُ حَمْسًا لم يُعَطّهن أحدٌ قبلي، ولا أقوله فخرًا: بُعثت إلى كل أحمر وأسود، فليس من أحمر ولا أسود يدخل في أمتى إلا كان منهم، وجُعلتْ لي الأرضُ مسجدًا».

٢٢٥٧ عبدالله الداناج حدثنا عبدالعزيز، يعني الدبّاغ، عن عبدالله الداناج حدثنا عِكْرمة مولى ابن عباس قال: صليتُ خلف أبي

<sup>(</sup>۲۲۵۵) إسناده حسن، ابن أبي ليلي: هو محمد بن عبدالرحمن. والحديث رواه ابن ماجة ٢: ٨٤. وانظر المنتقى ٢٠٤٨.

<sup>(</sup>۲۲۵٦) إسناده صحيح، وهو مختصر في هذه الرواية، لم يذكر فيها سائر الخمس. وسيأتي مطولا بذكرها كلها ۲۷٤٢. وهو في مجمع الزوائد ٨: ٢٥٨ بالروايتين، ونسبه لأحمد والبزار والطبراني، وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح، غير يزيد بن أبي زياد، وهو حسن الحديث».

<sup>(</sup>۲۲۵۷) إسناده صحيح، عبدالعزيز الدباغ: هو عبدالعزيز بن المختار البصري مولى حفصة بنت سيرين، وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني والعجلي وغيرهم. ومعنى الحديث رواه البخاري، كما مضى ١٨٨٦. وانظر ٢٦٥٦.

هريرة، قال: فكان إذا ركع وإذا سجد كبُّر، قال: فذكرت ذلك لابن عباس؟ فقال: لا أُمَّ لك ! أُو ليس تلك سنة رسول الله ﷺ؟!.

٢٢٥٨ حدثنا عبدالوهاب حدثنا شُعْبة عن عمرو بن مُرَّة عن يحيى بن الجزار قال: قال ابن عباس: مرّت جاريتان من بني هاشم، فجاءتا إلى رسول الله على وهو يصلي، فأخذتا بركبتيه، فلم ينصرف، قال ابن عباس: ومررت أنا ورجل من الأنصار على رسول الله على وهو يصلي، ونحن على حمار، فجئنا فدخلنا في الصلاة.

٩ ٢ ٧ ـ حدثنا على بن إسحق أحبرنا عبدالله أخبرنا حالد الحُذَّاء عن عكَّرمة عن ابن عباس قال: حَمَّل رسول الله ﷺ بَعضَ غلمة بني عبدالمطلب، واحداً خلفه، وواحداً بين يديه.

• ٢٢٦ حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرُّقّي عن الحَجّاج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «لا نكاحُ إلاَّ بوليِّ، والسلطان وليَّ من لا وليّ له» .

١ ٢ ٢٦ حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّي قال حدثنا حَجّاج عن 🕌 الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي/ ﷺ، مثله.

(٢٢٥٨) إسناده صحيح، وقد سبق بعضه مختصراً ٢٠٩٥ من طريق شعبة عن الحكم عن يحيى ابن الجزار عن صهيب عن ابن عباس. ويحيى بن الجزار سمع ابن عباس، ويروي أيضاً عنه بالواسطة، فيحمل هذا على الاتصال، فلعله سمعه منهما. وانظر ٢٢٢٢.

(٢٢٥٩) **إسناده صحيح**، عبدالله: هو ابن المبارك. وانظر ٢١٤٦.

(٢٢٦٠) إسناده صحيح، وانظر الحديث الآتي بعده.

(٢٢٦١) إسناده صحيح، وروى ابن ماجة ١: ٢٩٧ الحديثين، حديث ابن عباس السابق وحديث عائشة هذا، بإسناد واحد عن أبي كريب عن عبدالله بن المبارك عن حجاج «عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ، وعن عكرمة عن ابن عباس قالا: قال =

العُقيلي حدثنا الضحّاك بن مُزاحم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله الله على حين سافر ركعتين، وحين أقام أربعا، قال: قال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعاً كمن صلى في الحضر ركعتين، قال: وقال ابن عباس: لم تقصر الصلاة إلا مرّة، حيث صلى رسول الله على ركعتين، وصلى الناسُ ركعة ركعتين، وصلى الناسُ ركعة ركعة.

٢٢٦٣ حدثنا يحيى بن إسحق أخبرنا ابن لَهيعة عن أبي الأسود

رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي، وفي حديث عائشة: والسلطان ولي من لا ولي له». ولكن رواية أحمد ٢٢٦٠ تدل على أن هذه الزيادة ثابتة أيضاً في حديث ابن عباس. والحافظ الهيثمي ذكر حديث ابن عباس في مجمع الزوائد ٤: ٢٨٥ \_ ٢٨٦ كاملا، ونسبه للطبراني وقال: «وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات»، ففاته أن ينسبه إلى المسند. وانظر نصب الراية ٣: ١٨٨ والسنن الكبرى ٧: ١٠٦ \_ ١٠٧.

<sup>(</sup>۲۲٦٢) إسناده صحيح، حميد بن علي العقيلي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو زرعة: «كوفي لا بأس به» وترجمه البخاري في الكبير ٣٥٠/٢/١ ٣٥١ ـ ٣٥١ فلم يذكر فيه جرحاً، وقال: «عن الضحاك: مرسل». والضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم: تابعي، روى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، وهو ثقة مأمون كما قال أحمد، وقد أنكر بعضهم سماعه من ابن عباس أو من غيره من الصحابة، وإليه يشير البخاري بقوله في ترجمة حميد «مرسل»، يريد أن الحديث الذي رواه مرسل. وفي هذا نظر كثير، بل هو خطأ، فإنه مات سنة ١٠١ وقيل سنة ١٠٥ وقد بلغ الثمانين أو جاوزها، كما في التاريخ الصغير للبخاري ١١٦، وكما روي عنه أبو جناب الكلبي أنه قال: «جاورت ابن عباس سبع سنين». وانظر ٢٢٩٣، ٢١٧٧, ٢١٥٦.

<sup>(</sup>٢٢٦٣) إسناده صحيح، أبو الأسود: هو يتيم عروة، واسمه «محمد بن عبدالرحمن نوفل»، تقدم في ١٦٩. وذكر في مجمع الزوائد منه لعن الواصلة والموصولة فقط ٥: ١٦٩ ونسبه =

عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله عن الواصلة، والموصولة، والمتشبهين من الرجال.

عن مقْسَم عن ابن عباس قال: لمّا أفاض رسول الله على من عرفات أُوضَع الناسُ، فأمر رسول الله على مناديًا ينادي: «أيها الناس، ليس البرُّ بإيضاع الخيل ولا الركاب»، قال: فما رأيتُ من رافعة يدها عاديةً، حتى نزل جَمْعا.

مُعْبة عن ابن عباس: أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله على يوم عرفة، فدخل الشعّب ، فنزل فأهراق الماء، ثم توضأ وركب ولم يُصلّ.

ابن عن صالح عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره: أن امرأةً من خَنْعَم شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره: أن امرأةً من خَنْعَم استفتت رسول الله على عبه الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله على فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟،

الطبراني، وقال: «وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات»، وذكر أن عند أبي داود لابن عباس: «لعنت الواصلة والمستوصلة» من غير ذكر للنبي على وانظر أبا داود ١ ٢٠٢٤. وانظر ما مضى ٢١٢٣.

<sup>(</sup>٢٢٦٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٠٩٩. وانظر ٢٤٢٧.

<sup>(</sup>۲۲۲۰) إسناده ضعيف، لانقطاعه. شعبة بن الحجاج: إمام أهل الجرح والتعديل، ثقة مأمون ثبت حجة، ولكنه لم يدرك ابن عباس، ولد سنة ۸۲ ومات سنة ۱٦٠، وهكذا هو في الأصلين «شعبة عن ابن عباس». وانظر ١٨٠٠.

<sup>(</sup>۲۲۲٦) إسناده صحيح، سعد: هو ابن إبراهيم بن سعد، وفي ح «سعيد» وهو خطأ، صححناه من ك. والحديث مطول ۱۸۹۰. وانظر ۱۸۲۸.

فقال لها رسول الله على: «نعم»، فأخذ الفضل بن عباس يلتفتُ إليها، وكانت امرأةً حسناء، فأخذ رسول الله على الفضل فحوَّل وجهه من الشَّقِّ الآخر.

عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله وهو عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله وهو جالس، قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصابعه، قال، فأنزل الله عز وجل ﴿ وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْره ﴾.

آً ٢٢٢\_ حدثنا حسين الأشقر حدثنا أَبو كُدَينة عن عطاء عن أَبي

اسناده ضعيف، لضعف حسين بن حسن الأشقر، كما قلنا في ٨٨٨. أبو كدينة، بضم الكاف: اسمه يحيى بن المهلب البجلي، وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير ٢٠٥/٢/٤. ولكن الحديث صحيح، لأنه ثابت من غير رواية حسين الأشقر. فرواه الترمذي ٤: ١٧٦ -١٧٧ عن الدارمي عن محمد بن الصلت عن أبي كدينة، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب. ورأيت محمد بن إسماعيل روي هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت». ونقله ابن كثير في التفسير ٧: ٢٦٣ عن المسند ثم نسبه للترمذي أيضا.

<sup>(</sup>۲۲۲۸) إسناده ضعيف، كسابقه، من أجل حسين الأشقر. وذكره ابن كثير في التاريخ ٢: ٩٧ عن هذا الموضع، وقال: «تفرد به أحمد، ورواه الطبراني من حديث عامر الشعبي عن ابن عباس بنحوه». ورواية الطبراني مطولة في مجمع الزوائد ١٩٩٨ - ٣٠٠ ونسبه للطبراني في الكبير وله في الأوسط والبزار وأحمد باختصار، وقال: «وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط». والأحاديث في نبع الماء من بين أصابعه، على ثابتة ثبوت التواتر، من رواية كثير من الصحابة بأسانيد صحاح متعددة. انظر شيئًا منها في تاريخ ابن كثير ٢:

الضحى عن أبن عباس قال: أصبح رسول الله على ذات يوم وليس في العسكر ماء، فأتاه رجل فقال: «هل عندك ماء، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ليس في العسكر ماء، قال: «هل عندك شيء؟»، قال: نعم، قال: «فأتني به»، قال: فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل، قال: فجعل رسول الله الما أصابعه في فم الإناء، وفتَح أصابعه، قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون، وأمر بلالاً فقال: «ناد في الناس: الوضوء المبارك».

ابن خرِّيت ، عن عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر، ابن خرِّيت ، عن عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر، حتى غَرَبت الشمس وبدت النجوم، وعلق الناس ينادونه: الصلاة، وفي القوم رجل من بني تميم، فجعل يقول: الصلاة، الصلاة! قال: فغضب، قال: أتعلمني بالسنة؟، شهدت رسول الله على جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبدالله: فوجدت في نفسي من ذلك شيئا، فلقيت أبا هريرة، فسألته فوافقه.

• ٢٢٧ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلَمة عن على بن زيد عن

<sup>(</sup>۲۲۲۹) إسناده صحيح، الزبير بن خريت، بكسر الخاء وتشديد الراء المكسورة وآخره تاء مثناة: سبق توثيقه في ۳۰۸. والحديث رواه مسلم ۱:۱۹۷ عن أبي الربيع الزهراني عن حماد. وانظر ۱۹۵۳. علق الناس: أي طفقوا.

<sup>(</sup>۲۲۷۰) إسناده صحيح، ورواه الطيالسي ٢٦٩١ عن حماد بن سلمة، وهو في مجمع الزوائد الله ١٢٠٠ ونسبة أيضاً للطبراني، وقال: «وفيه علي بن زيد، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات». وذكره ابن كثير في التفسير ٢: ٧١ وقال: «وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يوسف بن أبي حبيب [كذا فيه! وأرجح أن صوابه: يونس بن حبيب] عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة. هذا حديث غريب جداً، وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة»، ثم نسب الحديث نحوه للحاكم بأسانيد من حديث أبي هريرة. وذكره السيوطي في الدر المنثور ١: ٣٧٠ ونسبه أيضاً لأبي يعلى وابن سعد وأبي الشيخ في

يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال: لمّا نزلت آية الدّين قال رسول الله ﷺ: «إن أوّل من جحد آدم عليه السلام، أو أوّل من جحد آدم، إن الله عزّ وجل لمّا خلق آدم مسح ظهره، فأخرج منه ما هو من ذراريّ إلى يوم من هذا؟، فال ععرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أيْ ربّ، من هذا؟، قال: هذا ابنك داود، قال: أيْ ربّ، كم عمره؟، قال ستون عاما، قال: رب زد في عمره، قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك، وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عاما، فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه، قال إنه قد بقي من عمري أربعون عاما، فقيل: إنك قد وهبتها لابنك داود، قال: ما فعلت أو أبرز الله عز وجل عليه الملائكة».

حدثنا عفان حدثنا أبو عَوانة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: ما قرأً رسول الله على الجن ولا رآهم، انطلق رسول الله الله على المؤلفة من أصحابه عامدين إلى سُوق عُكاظ، وقد حِيل

العظمة والبيهقي في السنن. وعلى بن زيد بن جدعان: ثقة، كما قلنا في ٧٨٣, ٢٦ وما نرى في هذا الحديث شيئا من النكارة، أما أنه غريب، بمعنى أنه لم يروه غيره، فعسى، ولكن مجيء معناه من حديث أبي هريرة قد يذهب بغرابته. معنى يزهر: أي يضىء وجهه حسنا، من الزُهْرة، وهي الحسن والبياض وإشراق الوجه.

<sup>(</sup>۲۲۷۱) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٧: ٤٧٤ ــ ٤٧٥ عن هذا الموضع وعن دلائل النبوة للبيهقي، وقال: «رواه البخاري عن مسدّد بنحوه، وأخرجه مسلم عن شيبان ابن فروخ عن أبي عوانة، به، ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث أبي عوانة»، ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٦: ٢٧٠ أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. وانظر ١٤٣٥. نخلة: موضع قريب من مكة.

بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، قال: فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قال: فقالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدّث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء؟، قال: فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها بينكم وبين خبر السماء؟، قال: فانصرف النفر الذين يتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، قال: فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، قال: فلما سمعوا القرآن استمعوا له، وقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، قال: فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا ﴿ إنّا سَمعْنا قُرْآنا عَجَا يَهْدي إلى الرّشْد فَآمنًا به ﴾ الآية، فأنزل الله على نبيه على أو في إليه قول الحيّ إليّ أنّه ﴾ وإنما أوحي إليه قول الجنّ.

معن ابن عباس: أن رسول الله الله الله على نكح ميمونة وهو مُحْرم.

٢٢٧٤ حدثنا عفَّان حدثنا وُهيب حدثنا عبدالله بن طاوس عن

<sup>(</sup>۲۲۷۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲٤٠.

<sup>(</sup>۲۲۷۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۰۰.

<sup>(</sup>۲۲۷٤) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٣: ٣٣٧ ـ ٣٣٨ عن موسى بن إسماعيل عن وهيب،

و٧: ١١٢ عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن وهيب. ورواه مسلم ١: ٣٥٥ عن =

أبيه عن ابن عباس قال: كانوا يَرَوْنَ العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرَّم صفرا، ويقولون: إذا بَراً الدَّبر، وعَفَا الأَثر، وانسلخ صفر، حكَّت العمرة لمن اعتمر، فلما قدم النبي على وأصحابه لصبيحة رابعة مُهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الحلّ ؟، قال: «الحلُّ كُله». وفي كتابه: (لصبح).

عن ابن عباس: أن رسول الله على أن يبيع الرجل طعاماً حتى البيه عن ابن عباس: أن رسول الله على أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه، قال: فقلت له: كيف ذلك؟، قال: ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجاً.

2777 حدثنا عفّان حدثنا وهيب حدثنا عبدالله بن طاوس عن عكْرمة بن خالد عن ابن عباس: أن النبي على قام من الليل يصلي، فقمت فتوضأت، فقمت عن يساره، فجذبني فجرّني فأقامني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، قيامه فيهن سواء.

٢٢٧٧ \_ حدثنا عفَّان حدثنا وُهيب حدثنا أيوب عن ابن أَبي مُليَكة

محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب. «إذا برأ الدبر» الدبر، بفتح الدال والباء: الجرح الذي يكون في ظهر البعير من الحمل عليه ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. «وعفا الأثر» قال الحافظ في الفتح: «أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور». وقال أيضاً: «وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء، لإرادة السجع». وقوله: «وفي كتابه: لصبح»: الظاهر أنه من كلام عبدالله بن أحمد، أنه سمعه من أبيه «لصبيحة رابعة» ولكن رآه في كتابه بخطه «لصبح رابعة». ورواية الشيخين «صبيحة» دون لام. وانظر ١٤١١.

<sup>(</sup>۲۲۷۵) إسناده صحيح، وهو في معنى ١٩٢٨. وانظر ٣٣٤٦.

<sup>(</sup>٢٢٧٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١٦٤. وانظر ٢٣٢٥, ٢٢٤٥.

<sup>(</sup>٢٢٧٧) إسناده صحيح، وانظر ٢٢٧٤. قوله «يا عرية»: هو تصغير «عروة»، وهو عروة بن الزبير.

٢٥٣ / حدثنا همَّام أخبرنا قَتَادة عن عكْرمة عن ابن عباس: أن عُقْبة بن عامر أتى النبي عَلَيْ فقال: إن أُخته نذرت أن تمشي إلي البيت؟، فقال: «إنَّ الله عزَّ وجل لَغَنِيٌّ عن نذر أُختك ، لتَحُجَّ راكبةً ولْتهْد بَدَنَةً».

٢٢٧٩ حدثنا عفان حدثنا وُهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «إن الله عز وجل حرم مكة، فلم تَحلَّ لأحد كان قبلي، ولا تَحلُّ لأحد بعدي، وإنما أُحلَّت لي ساعةً من نهار، ولا يُختلى خَلاها، ولا يُعْضَدُ شَجَرُها، ولا يُنفَرُ صَيدها ولا تُلتقط لُقَطَتها إلا لمُعرِّف»، فقال العباس: إلاَّ الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟، قال: «إلاَ الإذخر».

• ٢٢٨ عطاء بن السائب مدانا حماد بن سلَّمة عن عطاء بن السائب

<sup>(</sup>۲۲۷۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۳٤، ۲۱۳۹.

<sup>(</sup>۲۲۷۹) إسناده صحيح، خالد: هو الحذاء. والحديث رواه أيضاً الشيخان، كما في المنتقى المنتقى ٢٢٩٩. وسيأتي مطولا ٢٣٥٣. الخلا، مقصور: النبات. الرطب الرقيق ما دام رطبا، واحتلاؤه: قطعه، قاله ابن الأثير. لا يعضد شجرها. أي لا يقطع. إلا لمعرف، بصيغة اسم الفاعل: أي لا يلتقط اللقطة إلا من أخذها ليعرفها ويبين معالمها وأوصافها حتى يستدل عليها صاحبها. الإذخر، بكسر الهمزة والخاء بينهما ذال ساكنة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب.

<sup>(</sup>۲۲۸۰) إسناده صحيح، أبو يحيى: هو زياد المكي الأنصاري، مولى قيس بن مخرمة، ويقال مولى الأنصار، وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير الأنصار، وهو ثقة وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما وترجمه البخاري في الكبير عن عبدان عبدان عن عبدان عن عبدان عن عبدان عن عبدان عب

عن أبي يحيى عن ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي على ، فسأل النبي على البي الله النبي الله المدعي البينة ، فلم يكن له بينة ، فاستحلف المطلوب ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال رسول الله على: «إنك قد فعلت ، ولكن غُفِر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله » .

من النّخع، قال: سمعت سعيد بن جُبير يحدث قال: سمعت ابن عباس من النّخع، قال: سمعت ابن عباس عبار والنّخع، قال: سمعت ابن عباس قال: قام فينا رسول الله الله بموعظة، فقال: «يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حُفاةً عُراةً غُرْلاً، ﴿ كَما بَدَأَنا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعُدًا عَلَينًا، إنّا كُنّا فاعلينَ ﴾ ألا وإن أوَّل الخلق يُكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء بأناس من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشّمال ، فلأقولنّ: أصحابي! فليقالنَّ لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فلأقولنّ كما قال العبد الصالح: ﴿ وكُنْتُ عَلَيْهِمْ وَانْتُ عَلَيْهِمْ وَانْتُ عَلَيْهِمْ وَانْتَ عَلَيْهِمْ وَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم» ، فالمنه على سفيان ، فأمله على سفيان ، مكانه.

أبي حمزة عن عطاء عن أبي يحيى. والحديث رواه أبو داود ٣: ٢٢٥، وقال المنذري: «أخرجه النسائي، وفي إسناده عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له البخاري مقروناً بأبي بشر». وقد بينا في ٧٢٧، ٧٩٥ أن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه، فحديثه عنه حديث صحيح. وسيأتي الحديث أيضاً ٢٦١٣، ٢٦٩٥. وانظر ذيل القول المسدد ٧٣ \_ ٧٠.

<sup>(</sup>۲۲۸۱) إسناده صحيح، وهو مطول ۲۰۹٦. وقوله في آخر الحديث «قال شعبة أمله على سفيان» إلخ: يعني أملاه، قال الفراء: «أمللت لغة أهل الحجاز وبني أسد، وأمليت لغة بني تميم وقيس». والمراد أن شعبة سمع هذا الحديث من المغيرة بن النعمان مع سفيان الثوري، وأن المغيرة أملاه على سفيان فأملاه سفيان على شعبة فوراً.

النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله الله الله الله عن بموعظة؛ فذكره.

معيد بن عن سعيد بن جُبِير قال: سمعت ابن عباس قال: إن الذي تَدْعُونه المفَصَّلَ هو المُحْكَم، توفي رسول الله الله الله على وأنا ابن عشر سنين وقد قرأتُ المحكَم.

ك ٢٢٨٤ حدثنا عفان حدثنا عبدالواحد حدثنا الحَجَّاج بن أُرْطاة حدثنا أبو جعفر محمد بن علي، قال: يعني حجَّاجًا: وحدثني الحكم عن مقْسَم عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله الله الله الله عن أبيضين وفي بُرْد أحمر.

سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن إبراهيم جاء بإسماعيل عليهما السلام سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن إبراهيم جاء بإسماعيل عليهما السلام وهاجر، فوضعهما بمكة في موضع زمزم، فذكر الحديث، ثم جاءت من المروة إلى إسماعيل وقد نبعت العين فجعلت تفحص العين بيدها هكذا، حتى اجتمع الماء من شقه، ثم تأخذه بقدحها فتجعله في سقائها، فقال رسول الله الله الله، لو تركتها لكانت عينًا سائحة بجري إلى يوم

<sup>(</sup>۲۲۸۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وانظر ۲۳۲۷.

<sup>(</sup>۲۲۸۳) إسناده صحيح، وسيأتي أيضاً ۲٦٠١، ٣١٢٥.

<sup>(</sup>٢٢٨٤) إسناداه صحيحان، فقد رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر الباقر عن ابن عباس، وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وانظر ١٩٤٢، ٢٠٢١.

<sup>(</sup>۲۲۸۰) إسناده صحيح، وروي البخاري القصة مطولة بمعناها ومختصرة ٥: ٣٣و٦: ٢٨٣ \_ ۲۹۲ من طريق أيوب السختياني وكثير بن كثير عن سعيد بن جبير. وانظر ٣٢٥٠، ٣٣٩٠

٢٢٨٦ حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عُقْبة حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي ﷺ أَكلَ إمَّا ذراعا مشويًا وإما كتفا، ثم صلى ولم يتوضأ ولم يَمس ماءً.

٢٢٨٧ حدثنا عفان حدثنا خالد حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال: قدمنا مع رسول الله على حُجَّا جاً، فأمرهم فجعلوها عمرةً، ثم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلوا، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ، ثم أُنشَبَ أَصابَعه بعضَها في بعض، فحلَّ الناسَ إلا من كان معه هَدّي، وقدم عليٌّ من اليمن، فقال له رسول / الله علية: «بم أهلك ؟»، قال: أهلك بما أهلك به، قال: «فهل معك هَدّى؟» ، قال: لا ، قال: «فأقسم كما أنتَ ولك تُلَثَ هَدْيي» ، قال: وكان مع رسول الله علية مائة بدنة.

٢٢٨٨ عن سعيد بن فَرْقَد السَّبَخي عن سعيد بن

<sup>(</sup>۲۲۸٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۰۰۲ ومطول ۲۱۸۸.

<sup>(</sup>٢٢٨٧) **إسناده صحيح**، خالد: هو ابن عبدالله الطحان. والحديث مطول ٢١١٥.

<sup>(</sup>٢٢٨٨) إسناده ضعيف، لضعف فرقد السبخي. والحديث مكرر ٢١٣٣. قوله «فثع ثعة»، بالثاء المثلثة، أي قاء قاءة، والثعة المرة الواحدة، والثعثعة: حكاية صوت القالس. وهي هكذا في هذا الموضع بالثاء المثلثة في ح، وفي ك «فتع تعة» بالتاء المثناة، وهي توافق الرواية الماضية، وقد بيناها هناك. وقوله «قال عفان: فسألت أعرابيًّا؟ فقال: بعضه على أثر بعض»: هذا تفسير للثعثعة، أي قاء شيئًا متتابعًا على أثر بعض. وفي ح «عثمان بن فسألت أعرابيًا وهو خطأ لا معنى له، صححناه من ك. قوله «وشفى» هكذا هو في ك وهو الموافق لما مضى. وفي ح «فسعي» وفي اللسان ٩: ٣٨٩ «فسعي في الأرض»! وأنا أرجح أنه خطأ، وأن الصواب ما أثبتنا عن ك.

جَبير عن ابن عباس: أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله على فقالت: يا رسول الله الله الله على الله على الله على فقال الله على الله على الله على الله على الله على أثر بعض، وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود، وشُفي.

٣٢٨٩ حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على انتشل من قِدْرٍ عَظماً فصلى ولم يتوضأ.

• ٢٢٩ حدثنا عفان حدثنا أبانُ العطَّار حدثني يحيى بن أبي كَثير عن زيد عن أبي سلام عن الحكَم بن ميناء عن ابن عباس وعن ابن عمر: أنهما سمعا رسول الله على يقول: «لَينتَهِينَ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ الجمعاتِ، أو لَيَختمن الله على قلوبهم، ثم ليكتبُن من الغافلين».

ا ٢٢٩ حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد

<sup>(</sup>۲۲۸۹) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۲۸۸.

<sup>(</sup>۲۲۹۰) إسناده صحيح، زيد: هو ابن سلام بن أبي سلام الحبشي، وهو ثقة، وثقه النسائي وأبو زرعة الدمشقي والدارقطني وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير ٣٦١/١/٢. والحديث مكرر ٢١٣٢ وقد فصلنا القول في تعليله هناك. وهذه الرواية هي التي أشرنا إليها من رواية النسائي.

<sup>(</sup>۲۲۹۱) إسناده صحيح، خلف بن الوليد العتكي الأزدي الجوهري: ثقة من شيوخ أحمد، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وترجمه البخاري في الكبير ۱۷۸/۱/۲. خالد: هو ابن عبدالله الطحان. والحديث مختصر ۲۱۲۳ وانظر ۲۲۲۳.

عن عكْرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله على المُخَيَّثين من الرجال والمترجَّلات من النساء؟، قال: المتشبهات من النساء بالرجال.

عن رجل عن ابن عباس: أن رسول الله على صلى على النَّجاشي.

عن عن الأخْنَس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً.

على بن على عنه عنه الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه ال

<sup>(</sup>۲۲۹۲) إسناده ضعيف، لإبهام الرجل الراوية عن ابن عباس. وهو في مجمع الزوائد ٣: ٣٧ وقال: «رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم». وصلاة رسول الله على النجاشي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وحديث أبي هريرة، وفي الترمذي والنسائي من حديث عمران بن حصين. انظر المنتقى ١٨٢١ ـ ١٨٢٥.

<sup>(</sup>۲۲۹۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۷۷. وانظر ۲۲۲۲.

<sup>(</sup>۲۲۹٤) إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التفسير ٥: ٣٥٢ وقال: «وهذا أيضاً ضعيف، لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة»! وذكر الهيثمي أوله في مجمع الزوائد ٨: ٩٠٠ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وزاد: فإنه لم يهم بها ولم يعملها، والطبراني، وفيه على بن زيد، وضعفه الجمهور، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح». وعلى بن زيد قد بينا مرارا أنه ثقة، آخرها ٢٢٧٠. «من ولد آدم» في ح «من ولد آم»! وهو خطأ صححناه من ك وابن كثير والزوائد. وانظر ١٧٥٧، ٢١٦٧.

من ولد آدم إلاَّ قد أخطأ أو همَّ بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متَّى، عليه السلام».

الباحسّان يحدث عن ابن عباس: أن النبي على الظهر بذي الحُليْفة، ثم المحسّان يحدث عن ابن عباس: أن النبي على الظهر بذي الحُليْفة، ثم دعا ببدنته، أو أُتي ببدنته، فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلّت الدم عنها، وقلّدها بنعلين، ثم أتى راحلته، فلما قعد عليها واستوت به على البيّداء أهلٌ بالحج.

٢٢٩٧ \_ حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة عن أبي العالية الرِّياحي عن ابن عم نبيكم على ابن عباس: أن نبي الله الله كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرْب: «لا إله إلا الله العليمُ العظيم، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم، لا إله إلا الله ربُّ السموات السبع وربُّ العرش الكريم».

معتُ أبا العالية عن قتادة قال: سمعتُ أبا العالية قال سمعتُ أبا العالية قال سمعت ابن عم نبيكم على ابن عباس عن النبي الله وبهز قال حدثنا

<sup>(</sup>٢٢٩٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٥٨. تشتدان: تجريان وتعدوان، والشد: العدو.

<sup>(</sup>٢٢٩٦) إسناده صحيح، وهو مطول ١٨٥٥، ورواه أبو داود مطولا ٢: ٧٩ ـ ٨٠.

<sup>(</sup>۲۲۹۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۰۱۲.

<sup>(</sup>۲۲۹۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۲۷ وانظر ۲۲۹۶. وقوله «قال عفان: عبد في أن يقول» كذا في ح وهو غير واضح، وكان فيها «ابن عفان» وزيادة كلمة «ابن» خطأ بين. وفي كذا في ح وهو غير واضح أيضاً.

شُعبة أُخبرني قَتادة عن أبي العالية قال: حدثني ابن عم نبيكم على ابن عبد في أن عباس قال: «عبد في أن عباس قال: قال رسول الله الله على الله على أنا خير من يونس بن متى»، ونسبه إلى أبيه.

٢٠٩٩ \_ حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني أبو بِشْر قال سمعت مون بن جُبير يحدث عن ابن عباس: أن خالته الله حفيد أهدت إلى رسول الله على سمنا وأضبًا وأقطا، قال: فأكل من السمن ومن الأقط، وترك الأضب تقذّرا، فأكل على مائدة رسول الله على الله على

• • • ٢٣٠ \_ حدثنا عفان حدثنا شعبة قال عمرو بن دينار: أنبأني طاوس عن ابن عباس قال: أُمرتُ أن أسجد على سبعة، ولا أَكُفَّ شعراً ولا ثوباً، ثم قال مرة أخرى: أُمر نبيكم على أن يسجد على سبع، ولا يكفُّ شعراً ولا يُوباً.

ريد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس: أن جبريل قال أخبرنا علي بن ويد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس: أن جبريل قال للنبي الله: إنه قد حبّب إليك الصلاة، فَخُذ منها ما شئت.

٢ • ٢٣ \_ حدثنا عفان حدثنا أبو الأحوص قال أخبرنا سماك عن

<sup>(</sup>۲۲۹۹) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٣: ١٤٤ \_ ٤١٥ من طريق شعبة. قال المنذري: «وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي». وانظر ١٩٧٩. «أضب» بفتح الهمزة وضم الضاء: جمع «ضبّ» مثل «كف وأكف».

<sup>(</sup>۲۳۰۰) إسناده صحيح، وهو مكرر ۱۹٤٠.

<sup>(</sup>۲۳۰۱) **إسناده صحيح**، وهو مكرر ۲۲۰۵.

<sup>(</sup>٢٣٠٢) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٣: ١٧٦ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح». وانظر ٢٠٥٢، ٢١٤٩.

عكْرمة قال: قال ابن عباس: أُتيت وأنا نائم في رمضان، فقيل لي: إن الليلة ليلة القدر، قال: فقيل لي: إن الليلة ليلة القدر، قال: فقمت وأنا ناعس، فتعلَّقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله على منافرت في تلك الليلة فإذا هو يصلي، قال فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين.

٣٠٠٣ \_ حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت، يعني ابن يزيد، حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي الله كان يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاءً، قال: وكان عامة خبزهم خبز الشعير.

ع ٢٣٠٠ ـ حدثنا عفان حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي قال سمعت ابن شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس قال: خطبنا، يعني رسولَ الله على، فقال: «يا أيها الناس، كُتب عليكم الحج»، قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله؟، قال: (الو قلتُها لوَجبَت، ولو وجبت لم تعملوا بها، أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها، فمن زاد فهو تطوُّع».

<sup>(</sup>۲۳۰۳) إسناده صحيح، ثابت بن يزيد: هو أبو زيد البصري الأحول، وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ١٧٢/٢/١. هلال: هو ابن خباب العبدي، وهو ثقة مأمون، كما قال ابن معين، وزعم يحيى بن سعيد القطان وغيره أنه تغير قبل موته واختلط، فأنكر ذلك ابن معين وقال: «لا، ما اختلط ولا تغير». وترجمه البخاري في الكبير ٢١٠/٢/٤ \_ ٢١١. والحديث رواه الترمذي ٣: ٢٧٢ عن عبدالله ابن معاوية الجمحي عن ثابت بن يزيد، وقال: «حديث حسن صحيح». ونسبه شارحه أيضاً لابن ماجة. وانظر المواهب اللدنية ١: ٣٠٨.

<sup>(</sup>۲۳۰٤) إسناده صحيح، سليمان بن كثير أبو داود العبدي الواسطي: قال النسائي: «ليس به بأس الا في الزهري، فإنه يخطئ عليه»، وأخرج له الشيخان وغيرهما، وهو لم ينفرد بهذا الحديث عن الزهري، كما سيأتي. أبو سنان: هو الدؤلي، واسمه «يزيد بن أمية» وهو تابعي ثقة، سبق في ٩٣ أنه دخل على عمر بن الخطاب، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. رواه أبو داود ٢: ٧٠ \_ ٧١ وابن ماجة ٢: ١٠٨ من طريق سفيان بن

عن ابن عكْرمة عن ابن عباس: أن النبي على طاف سبعًا وطاف سعيًا، وإنما سعَى أَحَبُّ أَن يُرِيَ النَّاسَ وَيُوته.

٢٣٠٦ \_ حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا أبو زُبيد عن الأعمش عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله الله المنكي يوم التروية الظهر.

٧٠٠٧ \_ حدثنا أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي الأسود عن عكْرمة عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «لا يمنع أحد كم أخاه مَرْفقه أن يَضَعَه على جداره».

٨٠٠٨ \_ حدثنا قُتيبة بن سعيد حدثنا ابن لَهيعة عن ابن هُبيرة عن

حسين، والنسائي ٢:٢ من طريق عبدالجليل بن حميد، كلاهما عن الزهري.

<sup>(</sup>۲۳۰۵) إسناده صحيح، وانظر ۲۰۷۷، ۲۲۲۰، ۲۷۰۷.

<sup>(</sup>۲۳۰٦) إسناده صحيح، أبو زبيد: هو عبثر، بفتح العين المهملة والثاء المثلثلة بينهما باء موحدة ساكنة، ابن القاسم الزبيدي الكوفي، وهو صدوق ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ٩٤/١/٤. وانظر المنتقى ٢٥٨٢، ٢٥٨٣.

المرفق، بفتح الميم وسكون الراء وكسر الفاء، وبكسر الميم وسكون الراء وفتح الفاء: هو ما المرفق، بفتح الميم وسكون الراء وكسر الفاء، وبكسر الميم وسكون الراء وفتح الفاء: هو ما ارتفق به وانتفع، والمراد هنا ما يحتاج إليه الجار من منفعة بحائط جاره أو نجوه، مما يسمى اليوم «حق الارتفاق» كما مضى نحو معناه في ٢٠٩٨. وقد أشرنا هناك إلى رواية ابن ماجة نحو هذا المعنى من هذا الطريق «ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته على جداره» هذا لفظ ابن ماجة.

<sup>(</sup>۲۳۰۸) إسناده حسن، ابن هبيرة: هو عبدالله بن هبيرة السبائي، مضى ٥٧٧. ميمون المكي: ترجم في التهذيب ولم يذكر فيه جرح ولا توثيق، وفي الخلاصة والتقريب: «مجهول»، =

2 • ٢٣٠ محد فنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئًا نسألُ عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح، فسألوه؟، فنزلت ﴿ ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الرّوح قُلِ الرّوح مَنْ أَمْرِ رَبّي، وما أُوتِيتُم من الْعلْمِ إلاَّ قَلِيلاً ﴾، قالوا أُوتينا علماً كثيرًا، أُوتينا التوراة، ومن أُوتي التوراة فقد أُوتي خيرًا كثيرًا، قال: فأنزل الله عز وجل ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدادًا لكلمات ربّي لنَفدَ الْبَحْرُ ﴾.

• ۲۳۱ \_ حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة [قال عبدالله بن

وهو تابعي كما ترى، فأمره على الستر والعدل حتى يتبين فيه جرح، فلذلك حسنًا حديثه. والحديث رواه أبو داود ٢٦٩ عن قتيبة بهذا الإسناد، وسكت عنه، وقال المنذري: «في إسناده عبدالله بن لهعية، وفيه مقال». فلم يعله بجهالة ميمون. وابن لهيعة ثقة عندنا، كما قلنا في ٨٧ وانظر المحلى لابن حزم بتحقيقنا في المسئلة رقم ٤٤٢ ج عص ٨٧ \_ ٩٥ .

<sup>(</sup>۲۳۰۹) إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند. والحديث رواه الترمذي ٤: ١٣٧ - ١٣٨ عن قتيبة، وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»، ونقل شارحه عن الحافظ أنه قال في الفتح: «رجاله رجال مسلم». ونقله ابن كثير في التفسير ٥: ٢٢٧ عن هذا الموضع. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤: ١٩٩ - ٢٠٠ ونسبه أيضاً للنسائي وابن المنذر وابن حبان وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل. وانظر ٣٦٨٨.

<sup>(</sup>٢٣١٠) إسناده صحيح، ابن مبارك: هو عبدالله بن المبارك. الأسلمي: هو ماعز بن مالك. وانظر =

Y07

أحمد بن حنبل]: وسمعتُه أنا من ابن أبي شيبة، حدثنا ابن مبارك عن معْمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على للأسلميّ: «لعلكَ قَبَلْتَ أَو لَمَسْتَ أو نَظرت؟».

ا ٢٣١١ \_ حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة [قال عبدالله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبدالله بن محمد، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله عله إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: «اللهم أنت الصاحبُ في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضيّنة في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم اطو لنا الأرض، وهوّن علينا السفر»، وإذا أراد الرجوع قال: «آيبون تائبون عابدون، لربنا حومدون»، وإذا دخل أهله قال: «توبًا، لربنا أوبًا، لا يُغادرُ علينا حوبًا».

٢ ٢ ٣ ١ \_ وقال رسول الله عَلَيْهُ: «لَيَقرأُنَّ القرآنَ أقوامٌ من أمتي يمرقون

P717, 7.77.

<sup>(</sup>۲۳۱۱) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم. والحديث في مجمع الزوائد ١٠: ١٢٩ إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم. والحبير والأوسط وأبو يعلى والبزار، وزادوا كلهم على أحمد «آيبون» ورجالهم رجال الصحيح إلا بعض أسانيد الطبراني». وكلمة «آيبون» ثابتة عندنا في المسند، فلعلها كانت ساقطة من نسخة الحافظ الهيثمي. الضبنة، بضم الضاد وكسرها مع سكون الباء وفتح النون: قال ابن الأثير: «ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته، سموا ضبنة لأنهم في ضبن من يعولهم، والضبن (بكسر الضاد): ما بين الكشح والإبط. تعوذ بالله من كثرة العيال في مظنة الحاجة، وهو السفر. وقيل: تعوذ من صحبة من لا غناء فيه ولا كفاية من الرفاق، إنما هو كل وعيال على من يرافقه. توبا؛ أي توبا راجعاً مكرراً. أوباً: يقال آب أوباً فهو آيب، أي رجع، عن النهاية. الحوب: الإثم.

<sup>(</sup>۲۳۱۲) إسناده صحيح، وهو تابع للإسناد قبله. وهو في مجمع الزوائد ٢: ٢٣٢ وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح»، وفاته أن ينسبه إلى المسند. وانظر ١٣٤٥، ١٣٧٩.

من الإسلام كما يمرق السُّهمُ من الرُّميَّة».

٢٣١٣ \_ وقال رسول الله ﷺ: «لا تَسْتَقبلوا، ولا تُحَفِّلُوا، ولا يَنْعِقْ بعضُكم لبعض».

٢٣١٤ \_ حدثنا عبدالله بن محمد، [قال عبدالله بن أحمد]:

(۲۳۱۳) إسناده صحيح، تابع لإسناد ۲۳۱۱. ولكن لفظه مشكل، ولم أجده في موضع آخر: ففي ح «لا تستقبلوا» بالباء الموحدة، وهو يحتمل معنيين: النهي عن استقبال الركبان، ولا يبيع حاضر كالحديث الآخر لابن عباس في المنتقى ۲۸۳۸: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد، فقيل لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون سمسارا» رواه الجماعة إلا الترمذي. والمعنى الآخر النهي عن القبالات، بفتح القاف، ففي النهاية ٣: ٢٢٦: «في حديث ابن عباس: إياكم والقبالات فإنها صغار، وفضلها رباً. هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى، فذلك الفضل ربا، فإن تقبل وزرع فلا بأس. والقبالة، بالفتح: الكفالة». وفي ك «لا تستقيلوا» بالياء التحتية، من الاستقالة! وقوله «ولا مخفلوا» هكذا هو في ح، فيكون بتشديد الفاء المكسورة، ويكون معناه النهي عن حبس اللبن في ضرع الشاة ونحوها أياماً حتى يظنها المشتري غزيرة اللبن، وتسمى «المحفلة» و «المصراة»، وقد جاء النهي عن ذلك في أحاديث في المنتقى ۲۹۶۱ – ۲۹۶۲، منها حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من اشترى محفلة فردها، فليرد معها صاعاً» رواه البخاري. وفي ك «لا مسعود مرفوعاً: «من اشترى محفلة فردها، فليرد معها صاعاً» رواه البخاري. وفي ك «لا يتلفوا»، وهي واضحة. «ولا ينعق بعضكم لبعض»: النعيق: دعاء الراعي الغنم، يصبح بها ويزجرها، فنهي عن أن ينادي بعضهم بعضاً بمثل هذا الصوت المنكر.

(۲۳۱٤) إسناده صحيح، يعقوب بن عبتة بن المغيرة بن الأخنس: ثقة، له أحاديث كثيرة وعلم بالسيرة، ترجمه البخاري في الكبير ٣٨٩/٢/٤. وفي ح «عتيبة» بدل «عتبة» وهو تصحيف، وفيها «عن عكرمة بن عباس»، وهو خطأ واضح، صححناهما من ك ومن المراجع الأخر. والحديث في مجمع الزوائد ٨: ١٢٧ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحق مدلس». ورواه صاحب الأغاني مختصراً عن جرير الطبري عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحق (١٢٨ من طبعة دار الكتب =

وسمعته من عبدالله بن محمد، قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن محمد ابن إسحق عن يعقوب بن عُتبة عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن النبي الله الله الله الله عن يعقوب بن عُتبة عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن النبي الله صدَّق أمية في شيء من شعره فقال:

ميه في سيء من سعره فعال. رَجُلُ وَتُورُ تحـت رجْل يمينه

والنَّسْرِ للأُخرى وليثُ مُرْصَدُ

فقال النبي ﷺ: «صَدَق» ، وقال:

ان. آخر ليلة حمراء يصبح لونُها يتورَّدُ

والشمسُ تطلعُ كل آخِر ليلة

المصرية). أمية: هو أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشهور، ترجمه الحافظ في القسم الرابع من حرف الألف من الإصابة: ١٣٣/١ \_ ١٣٤ وذكر أن ابن السكن ذكره في الصحابة لأنه لم يدركه الإسلام وقد صدقه النبي في بعض شعره، وأشار إلى هذا الحديث. ثم ذكر الحافظ من حديث أبي هريرة مرفوعاً من صحيح البخاري: «وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم». ثم عقب على ابن السكن بما ثبت أنه مات في السنة التاسعة «ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً، وصح أنه عاش حتى رثي أهل بدر». وله ترجمة في الشعراء لابن قتيبة بتحقيقنا ٤٢٩ ــ ٤٣٣. وقول أمية في البيت الأول «رجل» إلخ، فهو بالراء والجيم، وفي الحيوان للجاحظ (٦: ٢٢١ \_ ٢٢٢ بتحقيق الأستاذ عبدالسلام محمد هرون): «قالوا: وقد جاء في الخبر أن من الملائكة من هو في صورة الرجال، ومنهم من هو في صورة الثيران، ومنهم من هو في صورة النسور، ويدل على ذلك تصديق النبي المية بن أبي الصلت حين أنشد، وذكر البيت. وانظر الخزانة للبغدادي ١: ١٢٠. ووقع في الإصابة ومجمع الزوائد «زحل» بالزاي والحاء، وهو تصحيف من الناسخين أو الطابعين. وقوله في البيت الثالث «في رسلها» الرسل، بكسر الراء وسكون السين: الرفق والتؤدة. ورواية ابن قتيبة والخزانة \* ليست بطالعة لهم في رسلها \*. وقال ابن قتيبة: «يقولون: إن الشمس إذا غربت امتنعت من الطلوع، وقالت: لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله، حتى تدفع وبجَلد فتطلع»! هكذا قال، وما ندري ما وجهه. وفي ح «تأتي» بدل «تأبي» وهو تصحيف، صححناه من ك ومجمع الزوائد والأغاني ٣: ١٣٠.

تَأْبَى فَمَا تَطْلُعْ لِنَا فِي رِسْلِهَا إِلاَّ مَعَـذَبَةً، وإِلاَّ تُجَــلُدُ فقال النبي ﷺ: «صدق».

وسمعته أنا من عبدالله بن محمد، حدثنا عبدالله بن حرب عن يزيد بن عبدالله بن عرب عن يزيد بن عبدالرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء، حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله».

وسمعته أنا منه، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حَجّاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن رجلاً أخذ امرأةً أو سباها، فنازعته قائم سيفه، فقتلها، فمر عليها النبي على فأخبر بأمرها، فنهى عن قتل النساء.

٢٣١٧ \_ وإن رسول الله عَلَيُّ بَعَثَ إلى مؤْتَهُ، فاستعمل زيدًا، فإن قُتل

<sup>(</sup>۲۳۱۵) إسناده ضعيف، وله علة. يزيد بن عبدالرحمن: هو أبو خالد الدالاني، وهو ثقة كما قلنا في ۲۱۳۷، ولكنه لم يسمع من قتادة، كما نص عليه أحمد بن حنبل والبخاري. وقتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، ذكرها أبو داود في سننه ١: ٨٠ م ٨، وليس هذا منها، وقال: «هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة». وقال أيضاً: «ذكرت حديث الدالاني لأحمد بن حنبل، فانتهرني استعظاماً له، فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟! ولم يعبأ بالحديث». وانظر المنتقى فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟! ولم يعبأ بالحديث». وانظر المنتقى ٢٢٣ وشرحنا على الترمذي ١: ١١١ ـ ١١٣ ونصب الراية ١: ٤٤ \_ ٤٥. وانظر

<sup>(</sup>٢٣١٦) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٥: ٣١٦ وأعله بالحجاج بن أرطاة. والنهي عن قتل النساء ثابت من حديث ابن عمر عند الشيخين وغيرهما، انظر المنتقى ٣٢٧١. وذلك إذا لم يباشرن القتال ولم يُعنّ عليه.

<sup>(</sup>٢٣١٧) إسناده صحيح، وهو تابع للإسناد قبله. وقد سبق نحوه بمعناه من حديث الحجاج عن =

زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابنُ رواحة، فتخلَّفَ ابنُ رواحة، فجمَّع مع رسول الله على ا

٢٣١٨ \_ وقال رسول الله ﷺ: «ليس منا من وطئ حُبْلُي».

وسمعتُه أنا منه، حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن وسمعتُه أنا منه، حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: أصيب يوم الخندق رجل من المشركين، وطلبوا إلى النبي على أن يُجنُّوه، فقال: «لا، ولا كرامة لكم»، قالوا: فإنَّا نجعلُ لك على ذلك جُعلًا! قال: «وذلك أخبت وأخبت».

• ٢٣٢ \_ حدثنا عبدالله بن محمد [قال عبدالله بن أحمد]:

الحكم ١٩٦٦. وانظر شرحنا على الترمذي ٢: ٥٠٥ \_ ٤٠٦ والجامع الصغير ٥٧٥٨. «فجمع مع رسول الله» بتشديد الميم: أي صلى الجمعة معه.

<sup>(</sup>۲۳۱۸) إسناده صحيح، وهو تابع لما قبله. وهو في مجمع الزوائد ٤: ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ونسبه أيضًا للطبراني. وذكر حديثًا بمعناه لابن عباس ٦: ٤ «نهى رسول الله على أن توطأ الحامل حتى تضع. رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>٢٣١٩) إسناده حسن، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبدالرحمن، سبق أن بينا حاله وحسنًا حديثه في ٧٧٨. والحديث رواه الترمذي ٣: ٣٧ من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى، وقال: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضاً عن الحكم. وقال أحمد بن الحسن: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. قال محمد بن إسماعيل [يعني البخاري]: ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئاً. وابن أبي ليلى هو صدوق فقيه، وربما يهم في الإسناد». ورواية الحجاج بن أرطاة التي أشار إليها الترمذي مضت ٢٢٣٠. «أن يجنوه» أي يدفنوه ويستروه، ويقال للقبر «جنن» بفتحتين.

<sup>(</sup>٢٣٢٠) **إسناده ضعيف**، حسين: هو ابن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، وهو ضعيف، كما =

وسمعتُه أنا منه، عن حسين عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن النبي على صلى في ثوب واحد متوشِّحًا به، يتَّقى بفضوله حرَّ الأرض وبرَّدها.

٢٣٢١ \_ حدثنا عبدالله بن محمد [قال عبدالله بن أحمد]: وسمعتُه أنا منه، حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن عكّرمة عن ابن عباس قال: مرّ أبو جهل فقال: ألم أنهك؟، فانتهره النبي عَلَي، فقال له أبو جهل: لم تنتهرني يا محمد؟، فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر نادياً منِّي !!، قال: فقال جبريل عليه السلام: ﴿ فَلْيَدْعُ ناديه ﴾، قال: فقال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذتُه زبانية العذاب.

٢٣٢٢ \_ حدثنا عبدالله بن محمد [قال عبدالله بن أحمد]: وسمعته أنا منه، قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن الحجّاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي عليه: أنه /كان يخطب يوم

مضى ٣٩. والحديث في مجمع الزوائد ٢: ٤٨ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح»! وهو وهم منه وخطأ، فما كان حسين هذا من رجال الصحيح، ولا روى له واحد من صاحبي الصحيحين. وانظر المنتقى ٩٧٠ وما سيأتي ٢٣٨٥.

(٢٣٣١) إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند. ورواه الترمذي بنحوه ٢١٦ عن عبدالله بن سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر، وقال: «حديث غريب حسن صحيح». وذكره ابن كثير في التفسير ٩: ٢٤٨ ونسبه أيضًا للنسائي وابن جرير. وانظر ٣٠٤٥. وقال الهيثمي ٢٢٨/٨: «في الصحيح بعضه ورواه أحمد من طريق ذكوان عن عكرمة، ولم أعرف ذكوان، وبقية رجاله رجال الصحيح». فيظهر أن في النسخة عند الهيثمي: ذكوان وهو تخريف وصوابه داود كـمـا هنا وفيـمـا يأتي ٣٠٤٥ وهو داود بن أبي هند. وقـال الهيثي ٢٢٨/٨ في الصحيح بعضه. ورواه أحمد من طريق ذكوان عن عكرمة، ولم أعرف ذكوان وبقية رجاله رجال الصحيح. فيظهر أن في النسخة عند الهيثمي: ذكوان وهو تخريف وصوابه داود كما هنا وفيما يأتي ٣٠٤٥ وهو داود بن أبي هند

(٢٣٢٢) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٢: ١٨٧ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى

الجمعة قائماً، ثم يقعد، ثم يقوم فيخطب.

وسمعته أنا من عثمان بن محمد، حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن وسمعته أنا من عثمان بن محمد، حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين»، قالوا: وأنت يا رسول الله؟، قال: «نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلَمُ».

وسمعتُه أنا منه، حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ليلة وسمعتُه أنا منه، حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ليلة أسري بنبي الله المؤلفة و وخل الجنة، فسمع من جانبها وجُساً، قال: «يا جبريل، ما هذا؟»، قال: هذا بلال المؤذن، فقال نبي الله المؤلفة حين جاء إلى الناس: «قد أفلح بلال، رأيتُ له كذا وكذا»، قال: فلقيه موسى الله موسى المنه، فرحب به، وقال: مرحباً بالنبي الأميّ، قال: فقال: وهو رجُل آدم طويل سبط شعره، مع أذنيه أو فوقهما، فقال: «من هذا يا جبريل؟»، قال: هذا موسى عليه السلام، قال: فمضى، فلقيه عيسى، فرحب به، وقال: «من هذا يا جبريل؟»، قال: هذا عيسى، قال: فمضى، فلقيه شيخ جليل مهيب، فرحب به وسلم عليه، قال: «من هذا يا جبريل؟»، قال: هذا أبوك إبراهيم، قال:

<sup>=</sup> والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الطبراني ثقات». ومعناه ثابت عند الجماعة من حديث ابن عمر، كما في المنتقى ١٦١٤.

<sup>(</sup>۲۳۲۳) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٨: ٢٢٥ وقال: «رواه أحمد والطبراني والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير قابوس بن أبي ظبيان، وقد وثق على ضعفه». وقابوس ثقة، كما بينا في ١٩٤٦. ومعنى الحديث ثابت في صحيح مسلم ٢: ٣٤٦ من حديث ابن مسعود وحديث عائشة. قوله «فأسلم» قال النووي في شرح مسلم ١٠ ا ١٥٧: «برفع الميم وفتحها، وهما روايتان مشهورتان. فمن رفع قال: معناه أسلم أنا من شره وفتنته. ومن فتح قال: إن القرين أسلم، من الإسلام وصار مؤمنا».

<sup>(</sup>۲۳۲٤) **إسناده صحيح**، هو في تفسير ابن كثير ٥: ١٢٦ \_ ١٢٧ وقال: «إسناده صحيح ولم ( ٢٣٢٤)

فنظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، فقال: «من هؤلاء يا جبريل؟»، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ورأى رجلاً أحمر أزرق جعداً شعثاً، إذا رأيته، قال: «من هذا يا جبريل؟»، قال: هذا عاقر الناقة، قال: فلما دخل النبي الله المسجد الأقصى قام يصلي، فالتفت ثم التفت، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، فلما انصرف جيء بقدحين، أحدهما عن اليمين، والآخر عن الشمال، في أحدهما لبن، وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن فشرب منه، فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة.

٢٣٢٥ ـ حدثنا عثمان بن محمد [قال عبدالله بن أحمد]: وسمعتُه منه، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قمتُ مع النبي الله في الصلاة عن شماله، فأقامني عن يمينه.

٢٣٢٦ \_ حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جُرير عن الأعمش عن سُميع الزَّيَّات مولى ابن عباس عن ابن عباس، مثل ذلك.

٢٣٢٧ \_ حدثنا عثمان بن محمد [قال عبدالله بن أحمد]: وسمعتُه أنا منه، حدثنا جرير عن ليث بن أبي سُليم عن عبدالملك بن سعيد عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «أنا

<sup>=</sup> يخرجوه». وانظر ٢١٩٧، ٢١٩٨. الوجس، بفتح الواو وسكون الجيم: الصوت الخفي. (٢٣٢٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٢٧٦.

<sup>(</sup>٢٣٢٦) إسناده صحيح، سميع الزيات الكوفي أبو صالح الحنفي مولى ابن عباس: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، كما في التعجيل ١٦٩. والحديث مكرر ما قبله، ورواه الدارمي ١:١٥٣ عن قبيصة عن الثوري عن الأعمش.

<sup>(</sup>٢٣٢٧) إسناده صحيح، عبدالملك بن سعيد بن جبير: ثقة أخرج له البخاري، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: «عزيز الحديث ثقة» وهو يروي عن أبيه وعن عكرمة. والحديث مختصر ٢٢٨١، ٢٢٨٢.

فَرَطُكم على الحوض، فمن ورد أُفلح، ويؤتى بأقوام فيؤخذ بهم ذات الشِّمال، فأقول: أي ربّ، فيقال: مازالوا بعدك يرتدون على أعقابهم».

٢٣٢٨ \_ حدثنا عثمان بن محمد [قال عبدالله بن أحمد]: وسمعتُه أنا منه، قال: حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن عبدالملك بن سعيد بن جُبير عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يتفاءل ولا يتطيّر، ويعجبه الاسم الحسن.

۲۳۲۹ \_ حدثنا عثمان بن محمد [قال عبدالله بن أحمد]: وسمعتُه أنا من عثمان بن محمد، حدثنا جرير عن ليث عن عبدالملك بن سعيد بن جُبير عن عِكْرمة عن ابن عباس يرفعه إلى النبي قال: «ليس مِنّا من لم يوقّر الكبير ويرَّحَم الصغير ويأمرْ بالمعروف وينهى عن المنكر».

• ٢٣٣ \_ حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جرير عن ليث عن طاوس

<sup>(</sup>٢٣٢٨) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٨: ٤٧ ونسبه أيضاً للطبراني.

<sup>(</sup>۲۳۲۹) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٣: ١٢٢ من طريق شريك عن ليث عن عكرمة، وقال: «حديث غريب»، وفي بعض نسخه: «حسن غريب». وذلك عندي لأنه شك في أن ليثا سمعه من عكرمة، وقد تبين من رواية المسند هنا أنه لم يسمعه منه، بل رواه عنه بواسطة عبدالملك بن سعيد، فزالت علة الإرسال أو شبهته. قال الترمذي: «قال بعض أهل العلم: ليس منا: ليس من سنتنا، يقول: ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني: قال يحيى ابن سعيد: كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير، ليس منا، يقول: ليس مثلنا». قوله «وينهي» هكذا ثبت في ح ونسخة بهامش ك، وهو من إثبات المجزوم على صورة المرفوع، وله شواهد كثيرة وفي ك والترمذي «وينه» على الجادة.

<sup>(</sup>٢٣٣٠) إسناده صحيح، وهو في المنتقى ٢٤٩٨ والجامع الصغير ٢٩٥١ ونسباه لأحمد فقط، ونسبه في مجمع الزوائد ٣: ٢٢٨ ـ ٢٢٩ أيضاً لأبي يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط.

عِنِ ابن عباس عن النبي على قال: «خمس كلهن فاسقة، يقتلُهن المُحْرم، ويقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العَقُور، والغراب».

٢٣٣١ \_ حدثنا عثمان حدثنا جرير عن حصين بن عبدالرحمن عن عكَّرمة عن ابن عباس عن النبي علله قال: «خمس كلهنَّ فاسقة، يقتلهن المحرم، ويقتلن في الحرم»، مثله.

٢٣٣٢ \_ حدثنا عثمان حدثنا جرير عن حصين بن عبدالرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما سُنَّ رسول الله على شيئًا إلا وقد علمتُه خير تُلاث، لا أُدري كان يقرأ في الظهر والعصر ا أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأً: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكَبَرِ عُتِيًّا ﴾ أو (عُسيًّا )؟، قال حصين: ونسيتُ الثالثة، قال عبدالله [بن أُحَمَّد بن حنبل]: سمعتها كلها أنا من عثمان بن محمد ﴿ عُتيًا ﴾.

٢٣٣٣ \_ حدثنا عثمان بن محمد [قال عبدالله بن أحمد]: وسمعته أنا منه، حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد ابن جبير عِن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبيُّ على أن يجعل لهم الصُّفَا ذهبًا، وأَن يَنحَّى الجبال عنهم فيزَّدرعُوا، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئتُ أن تؤتيهم الذي سألواً، فإن كفروا أَهْلكوا كما أَهْلَكُتُ مَنْ قبلهم، قال: «لا، بل أستأني بهم»، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ﴿ وما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بالآيات إلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأُوَّلُونَ، وآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مَبْصرةً

<sup>(</sup>٢٣٣١) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وقد فات هذا الإسناد صاحب مجمع الزوائد، لأنه قال في الحديث الذي قبله: «فيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس»، فنسي هذا الإسناد الذي ليس فيه ليث.

<sup>(</sup>۲۳۳۲) إسناده صحيح، وهو مطول ۲۲٤٦. وانظر ۲۲۳۸، ۲۰۹۲.

<sup>(</sup>٢٣٣٣) **إسناده صحيح**، وذكره ابن كثير في التفسير ٥: ١٩٧ والتاريخ ٣: ٥٢ وقال: «وهكذا رواه النسائي عن جرير». وقد سبق معناه بإسناد آخر ٢١٦٦.

عبدالرحمن عن كُريب عن ابن عباس قال: كان اسم جُويْرِيَة برَّة، فكأنّ النبي على كره ذلك، فسماها جُويْرِيَة، كراهة أن يقال خَرج من عند برَّة، قال: وخرج بعد ما صلى فجاءها، فقالت: ما زلْتُ بعدك يا رسول الله دائبة، قال: فقال لها: «لقد قلتُ بعدك كلمات لو وُزِنَّ لرَجحْن بما قُلْت: سبحان الله عَدَدَ ما خلق الله ، سبحان الله زِنَة عرشِه، سبحان الله إلله عَدَدَ ما خلق الله ، سبحان الله إنه عرشه، سبحان الله عَدَدَ ما خلق الله ، سبحان الله ورية عرشه ، سبحان الله عَدَدَ كلماته».

٢٣٣٥ \_ حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك بن حرب عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غَيَايةٌ، فأكملوا العدة، والشهرُ تسعُ وعشرون»، يعني أنه ناقص.

<sup>(</sup>۲۳۳٤) إسناده صحيح، أسود بن عامر: لقبه «شاذان»، وهو ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. محمد بن عبدالرحمن بن عبيد مولى آل طلحةة: ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وقال سفيان بن عيينة: «كان أعلم من عندنا بالعربية»، روى عنه السفيانان وغيرهما. وسفيان في هذا الإسناد: هو الثوري. والحديث رواه ابن سعد في الطبقات ٨: ٨٤ \_ ٥٨ عن قبيصة بن عقبة عن الثوري، وأشار الحافظ في الإصابة ٨: ٤٤ إلى أنه رواه الترمذي من طريق شعبة عن محمد بن عبدالرحمن. جويرية: هي بنت الحرث، أم المؤمنين، رضي الله عنها. دائبة أي دائمة مجدة في العبادة والعمل. وفي رواية ابن سعد: «ثم جاء وهي مصلاها».

<sup>(</sup>٢٣٣٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٨٥. الغيايةة، بياءين مثناتين تحتين: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، كالسحابة وغيرها. وفي ح «غيابة» بالباء الموحدة، وأثبتنا ما في ك، وهو الصواب، ونقل شارح الترمذي ٢: ٣٤ عن العيني قال: «هذا هو المشهور في ضبط هذا الحديث. وقال ابن العربي: يجوز أن يجعل بدل الياء الأخيرة باء موحدة، من الغيب، تقديره: ما خفي عليك واستتر».

٣٣٦ ـ حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟، فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟»، قال: نعم، قال: «فدَيْنُ الله أحقُ أن يُقضى»، قال سليمان: فقال الحكم وسلّمة بن كهيل ونحن جميعاً جلوس حين حدّث مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس.

٢٣٣٧ \_ حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن رسول الله على الحجام أجره، واستعط.

٢٣٣٨ \_ حدثنا يحيى بن إسحق أخبرنا وهيب أخبرنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي الله: سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير؟، فقال: «لا حرج».

<sup>(</sup>۲۳۳٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٠٥. وانظر ٣٠٤٩. سليمان: هو الأعمش، سليمان بن مهران. وهذا الذي ذكره الأعمش إسنادان آخران للحديث صحيحان، سمعه من مسلم البطين عن سعيد بن جبير، ومن الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد، كلاهما عن ابن عباس. قوله «حدث مسلم» في ح «حديث مسلم»، وهو خطأ واضح، وصححناه من ك.

<sup>(</sup>۲۳۳۷) إسناده صحيح، وقد مضى نحوه بإسنادين ضعيفين ٢١٥٥، ٢٢٤٩، وسيأتي مرة أخرى بإسناد صحيح من هذا الوجه ٢٦٥٩. استعط: من السعوط بفتح السين، وهو ما يجعل من الدواء في الأنف. وفي ح «وأسقط»، وهو تصحيف صححناه من ك ومن الرواية الآتية ٢٦٥٩.

<sup>(</sup>۲۳۳۸) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى ٢٦٢٨. وانظر ما مضى ١٨٥٧، ١٨٥٨.

٢٣٣٩ \_ حدثنا عبدالوهاب الخفّاف قال أخبرني محمد بن الزبير عن على بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس: عن النبي الله أُتِي بكتف مشوية، فأكل منها نُتفاً، ثم صلى ولم يتوضأ من ذلك.

• ٢٣٤ \_ حدثنا مكيّ بن إبراهيم حدثنا عبدالله بن سعيد بن أبي هند أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله الله: «إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله، مغبونٌ فيهما كثير من الناس».

ا ۲۳٤ \_ حدثنا عتّاب بن زياد حدثنا عبدالله، يعني ابن المبارك، قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: رأيت رسول الله الله الكالم من كتف أو ذراع ثم قام فصلى ولم يتوضأ.

٢٣٤٢ \_ حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن أبي هريرة: أن رسول الله الله الله علمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات».

<sup>(</sup>٢٣٣٩) إسناده ضعيف، محمد بن الزبير التميمي الحنظلي: ضعيف، قال البخاري في الضعفاء ٣١: «منكر الحديث» وقال في التاريخ الكبير ١/١/٨: «فيه نظر»، وضعفه أيضاً ابن معين والنسائي وأبو حاتم. ومعنى الحديث صحيح، مضى مراراً ،آخرها ٢٢٨٩.

<sup>(</sup> ٢٣٤٠) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١٩٦:١١ عن مكي بن إبراهيم بلفظ «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ»، وأشار الحافظ إلى أن الدارمي رواه عن مكي كرواية المسند، ورواه أيضاً الإسماعيلي في مستخرجه، كما في الفتح، والترمذي وابن ماجة، كما في الجامع الصغير ٩٢٨٠.

<sup>(</sup>۲۳۲۱) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ۲۲۸٦. وانظر ۲۳۳۹، ۲۳۷۷.

<sup>(</sup>٢٣٤٢) إسناده صحيح، وهو من مسند أبي هريرة، ذكر هنا للحديث الذي بعده.

طاوس عن ابن عباس، مثله، غير أنه قال: «من فتنة المسيح الدجال».

<del>709</del>

ك ٢٣٤٤ \_ قال عبدالوهاب أخبرنا هشام عن قتادة عن أبي/ العالية عن ابن عباس: أن نبي الله الله كان يدعو عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله [أنت] رب العسرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم».

الرِّياحي عن ابن عباس عن النبي ﷺ، مثله، يعنى مثل دعاء الكرب.

٢٣٤٦ \_ [قال عبدالله بن أحمد]: حدثنا عُبيدالله بن عمر عن

(٢٣٤٣) إسناده صحيح، وقد مضى من طريق مالك أيضاً ٢١٦٨، وانظر الحديث السابق.

(٢٣٤٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٩٧. في ح «عن ابن عباس مثله أن نبي الله» إلخ، وزيادة كلمة «مثله» هنا لا معنى لها، وهي ثابتة أيضاً في ك، ولكن ضرب عليها، فحذفناها. كلمة [أنت] زيادة ثابتة في ح، وليست في ك.

(٢٣٤٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(۲۳٤٦) إسناده ضعيف، زائدة بن أبي الرقاد الباهلي: ضعيف، قال البخاري في الكبير ٢٣٤٦) إسناده ضعيف، زائدة بن أبي الرقاد الباهلي: ضعيف، قال البخاري في الضعفاء ١٣، وقال أبو حام: «يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، ولا ندري منه أو من زياد». زياد النميري: هو زياد بن عبدالله، ضعفه ابن معين وغيره، وقال ابن عدي: «عندي إذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه» وذكر له أحاديث، وقال «البلاء من الرواة عنه، لا منه». وهذا هو الصحيح، ولذلك ترجمه البخاري في الكبير ٢١٨/١/١ فلم يذكر فيه جرحًا. والحديث في مجمع الزوائد في موضعين ٢: ١٦٥ مطولا وقال: «رواه البزار، وفيه زائدة ابن أبي الرقاد، قال البخاري: منكر الحديث، وجهله جماعة»، و٣: ١٤٠ مختصراً ونسبه للبزار والطبراني في الأوسط، فنسي في الموضعين أن ينسبه إلى المسند! ومرد ذلك عندي أنه من مسند أنس وأثبت هنا في غير موضعه، أثناء مسند ابن عباس، ولم يذكر في مسند أنس فيما تتبعتُ. وهذا الحديث من زيادات عبدالله بن أحمد.

زائدة بن أبي الرُّقاد عن زياد النُّميري عن أنس بن مالك قال: كان النبي على إذا دخل رجب قال: (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان)، وكان يقول: (ليلةُ الجمعة غَرَّاءُ ويومُها أَزْهَرَ».

الرِّياحي حدثنا ابن عم نبيكم، ابن عباس، عن النبي على قال: «رأيت ليلة الرِّياحي حدثنا ابن عم نبيكم، ابن عباس، عن النبي على قال: «رأيت ليلة أسري بي موسي بن عمران عليه السلام رجلاً آدم طُوالاً جَعْد الرأس، كأنه من رجال شنُوءة، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام مربوع الخلق، في الحمرة والبياض، سبَّطاً».

٣٣٤٨ ـ حدثنا عبيدة بن حُميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس: أن رسول الله على قال لأصحابه: «اجعلوها عمرة، فإني لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لأمرتُكم بها، وليُحلّ مَن ليس معه هَدْي»، وكان مع رسول الله على هذي، قال: وقال رسول الله على: «دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة»؛ وخلّل بين أصابعه.

٢٣٤٩ ـ حدثنا عبيدة بن حُميد حدثنا يزيد بن أبي زياد عن رجل عن ابن عباس قال: كان رسول الله على في سفر، فعرس من الليل، فرقد ولم

<sup>(</sup>٢٣٤٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٩٧، ٢١٩٨. وانظر ٢٣٢٤.

<sup>(</sup>٢٣٤٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٢٨٧. قوله «وليحل» في ح «ويحل» دون لام الأمر، وأثبتنا ما في ك.

<sup>(</sup>۲۳٤٩) إسناده ضعيف، لجهالة شيخ يزيد. والحديث في مجمع الزوائد ٣٢١: ٣ وقال: «فرواه أحمد عن يزيد بن أبي زياد عن رجل عن ابن عباس، ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمةعن مسروق عن ابن عباس، ورجال أبي يعلى ثقات». وتميم بن سلمة الكوفي: ثقة، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير ١٥٣/٢/١ ـ ١٥٤ وذكر أنه رأى عبدالله بن الزبير. وأصل القصة =

يستيقظ إلا بالشمس، قال: فأمر رسول الله على بلالاً فأذّن، فصلى ركعتين، قال: فقال ابن عباس: «ما تسرني الدنيا وما فيها بها»، يعني الرخصة.

• ٢٣٥٠ \_ حدثنا عبيدة حدثني منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على من المدينة يريد مكة، فصام حتى أتى عُسْفان، قال: فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر الناس إليه، ثم أفطر، قال: فكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر.

۱ ۲**۳۵ \_ حدثنا** حسين حدثنا شيبان عن منصور، فذكره بإسناده ومعناه.

عن طاوس عن طاوس عن الله عن مجاهد عن طاوس عن المن عباس قال: قال رسول الله على يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرامٌ، حرمه الله يوم خلق السمواتِ والأرض، فهو حرام حرّمه الله إلى يوم القيامة، ما أُحِلَّ

ثابت من حديث أبي قتادة عند مسلم، كما في المنتقى ٦١٣.

<sup>(</sup>۲۳۵۰) إسناده صحيح، وهو مطول ۲۱۸۵.

<sup>(</sup>۲۳۵۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٣٥٢) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٣: ١٧٨ ولم يسقه كاملا، وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه كلام، وقد وثق»! وهذا كلام ناقص، الظاهر أنه سقط من الطبع شيء هو يريد أن يقول: وفيه قابوس بن أبي ظبيان، وفيه كلام، وقد وثق. وقد قال صاحب الزوائد في قابوس نحو هذا، فيما مضى ٢٣٢٣. وقابوس ثقة، كما قلنا في ١٩٤٦. وانظر ٢٠٥٢، ٢١٤٩.

<sup>(</sup>٢٣٥٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٢٧٩.

لأحد فيه القتلَ غيري، و لا يحلُّ لأحد بعدي فيه، حتى تقوم الساعة، وما أحلَّ لي فيه إلا ساعة من النهار، فهو حرام حرَّمه الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، ولا يعضد شوكه، ولا يختلَى خلاه، ولا ينفّر صيده ولا تلتفط لقطته إلا لمعرّف»، قال: فقال العباس، وكان من أهل البلد، قد علم الدي لا بد لهم منه: إلاَّ الإذخريا رسول الله، فإنه لابدُّ لهم منه، فإنه للقسور والبيوت، قال: فقال رسولَ الله عليه: ﴿ إِلَّا الْإِذْ حَرِ ﴾ .

٢٣٥٤ \_ حدثنا عبيدة قال حدثني واقد أبو عبدالله الخياط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أُهدي لرسول الله على سمن وأُقطُّ وضبٌ، فأكل السمن والأقط، ثم قال للضب: «إن هذا الشيء ما أكلته قط، فمن شاء أن يأكله فليأكله»، قال: فأكل على خوانه.

٢٣٥٥ \_ حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري حدثنا هشام، يعنى ابن حسان، حدثنا عِكْرمةٍ عن ابن عباس قال: / احتجم رسول الله ﷺ وهو ٢٦٠ محرم، في رأسه، من صداع كان به، أو شيء كان به، بماء يقال لَحْيَ

٢٣٥٦ \_ حدثنا محمد بن عبدالله حدثنا هشام بن أبي عبدالله

<sup>(</sup>٢٣٥٤) إسناده صحيح، واقد أبو عبدالله الخياط مولى زيد بن خليدة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ١٧٣//٢/٤ \_ ١٧٤ وقال: «قال يحيى القطان: أثنى عليه الثوري». وانظر ١٩٧٨، ١٩٧٩، ٢٢٩٩. «إن هذا الشيء» في ك «إن هذا

<sup>(</sup>٢٣٥٥) إسناده صحيح، محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري: ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، من تلاميذه أيضًا ابن المديني والبخاري، وترجمه في الكبير ١٣٢/١/١. وانظر ١٩٤٣، ٢١٨٦، ٢٢٤٣. «لحي جمل» بفتح اللام وسكون الحاء: موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٢٣٥٦) إسناده صحيح، وانظر ٧٢٣، ١٩٨٤ . كلمة «يودى» رسمت في ح بهمزة فوق الواو، = (VT)

٢٣٥٧ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني حسين ابن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما اجتَمع القوم لغَسل رسول الله على، وليس في البيت إلا أهله، عمه العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وقشم بن العباس، وأسامة بن زيد بن حارثة، وصالح مولاه، فلما اجتمعوا لغُسْله نادي من وراء الباب أوسَ بن خُولِي الأنصاري، ثم أحد بني عوف بن الخرزج، وكان بدريًّا، علي بن أبي طالب، فقال له: يا علي، نَشَدَّتُكُ اللهَ وحظَّنا من رسول الله ﷺ، قال: فقال له على: ادخلّ، فدخل، فحَضر غُسل رسول الله عليه، ولم يَل من غُسله شيئًا، قال: فأسنده إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقتم يقلبونه مع علي بن أبي طالب، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان الماء، وجعل عليّ يغسله، ولم يرَ من رسول الله عليّ شيء مما يرَى من الميت، وهو يقول: بأبي وأمي، ما أطيبك حيًّا وميتًا، حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله على، وكان يَغسل بالماء والسَّدْر، جَفَّفوه، ثم صنع به ما يصنع بالميت، ثم أُدْرِجَ في ثلاثة أثوابٍ، ثوبين أبيضين وبرُّد حبرَةٍ، ثم دعا العباس رجلين، فقالَ: ليذهب أحدَكما إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح، وكان أبو عبيدة

وهو خطأ، كما بينا في ٧٢٣.

<sup>(</sup>٢٣٥٧) إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبدالله، كما ذكرنا في ٣٩ وقد روي بعضه هناك أثناء مسند أبي بكر، وبعضه أيضا في سيرة ابن هشام ١٠١٩عن ابن إسحق. وساقه ابن كثير بتمامه في التاريخ ٥: ٢٦٠ ـ ٢٦١ عن هذا الموضع، وقال: «انفرد به أحمد». في ح «مما يراه من الميت» وصححناه من ك.

<sup>(</sup>٢٣٥٨) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢ : ٨٤ عن محمد بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. قال المنذري: «في إسناده خصيف بن عبدالرحمن الحراني، وهو ضعيف» . وخصيف: ثقة، كما رجحنا في ١٨٣١. «استقلت به ناقته» : أي ارتفعت وتعالت. «شرف البيداء» : ما ارتفع منها وعلا، والشرف: كل نشز من الأرض قد أشرف على ما حوله، سواء كان رملاً أو جبلاً. قوله «فمن أخذ بقول عبدالله بن عباس» إلخ، هو من كلام سعيد بن جبير، كما بين ذلك في أبي داود. وانظر ٢٢٩٦.

٢٣٥٩ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق قال حدثني رجل عن عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال: أُهدى رسول الله علي عجة الوداع مائة بدنة، نحر منها ثلاثين بدنة بيده، ثم أمر عليًّا فنحر ما بقي منها، وقال: «اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس، ولا تعطينٌ جزَّارًا منها شيئًا، وخذ لنا من كل بعير حذيةً من لحم، ثم اجعلها في قدر واحدة، حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها»، ففعل.

• ٢٣٦ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني محمد ابن / مسلم الزهري عن كُريب مولى عبدالله بن عباس عن عبدالله بن عباس قال: قلت له: يا أبا العباس، أرأيت قولك: ما حَجٌّ رجل لم يسق الهدي معه ثم طاف بالبيت إلا حلّ بعمرة، وما طاف بها حاجٌ قد ساق معه الهدي إلا اجتمعت له عمرة وحجة، والناس لا يقولون هذا؟، فقال: ويحك! إن رسول الله على خرج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج، فأمر رسول الله على من لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت ويحلُّ بعمرة، فجعل الرجل منهم يقول: يا رسول الله، إنما هو الحج؟، فيقول رسول الله عليه: «إنه ليس بالحج، ولكنها عمرة».

٢٣٦١ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق قال حدثني

<sup>(</sup>٢٣٥٩) إسناده ضعيف، لإبهام شيخ ابن إسحق. وهو في مجمع الزوائد ٣: ٢٢٥ \_ ٢٢٦ ونسبه للمسند وأعله بهذا. وانظر ١٣٧٤، ١٨٦٩، ٢٢٨٧. الحذية، بضم الحاء وسكون الذال: القطعة من اللحم تقطع طولا.

<sup>(</sup>٢٣٦٠) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٣: ٢٣، ونسبه للمسند وقال: «رجاله ثقات» وقال أيضًا: «هو في الصحيح باختصار». وانظر ٢١٤١، ٢١٥٢، ٢٢٢٣، ٢٢٧٧، . 7721 , 2777

<sup>(</sup>٢٣٦١) إسناده صحيح، وانظر ٢٢٧٤.

عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما أعمر رسول الله على عائشة ليلة الحصبة إلا قطعًا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدَّبر، وعَفَا الأثر، ودخل صفر، فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر.

٢٣٦٢ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني عبدالله ابن أبي نَجيح عن مجاهد بن جَبْر عن ابن عباس: أن رسول الله على قد كان ابن أبي نَجيح عن مجاهد بن جَبْر عن ابن عباس: أن رسول الله على قد كان أهدى جمل أبي جهل، الذي كان استلَبَ يوم بدر، في رأسه برة من فضة، عام الحديبية، في هديه، وقال في موضع آخر: ليغيظ بذلك المشركين.

كرسول الله على عام الفتح في رمضان، فصام رمضان وصام المسلمون معه، رسول الله على عام الفتح في رمضان، فصام رمضان وصام المسلمون معه، حتى إذا كان بالكديد دعاً بماء في قعب وهو على راحلته، فشرب والناس ينظرون، يعلمهم أنه قد أفطر، فأفطر المسلمون.

عبدالله عن ابن عباس: أنه قال: كان أهل الكتاب يَسْدلون أَشعارَهم، وكان المسلمون يَفْرِقون رؤوسهم، قال: وكان رسول الله على يعجبُه موافقة أهل الكتاب في بعض ما لم يؤمر به فيه، فَسَدل رسول الله على ثم فَرَقَ بعدُ.

<sup>(</sup>۲۳۲۲) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ۲: ۷۹ من طريق ابن إسحق، وسكت عنه هو والمنذري. وقد مضى نحوه مختصراً بإسناد آخر حسن ۲۰۷۹.

<sup>(</sup>۲۳٦٣) إسناده صحيح، بشير بالتصغير، بن يسار الأنصاري مولى بني حارثة: تابعي ثقة، قال ابن سعد ٥: ٢٢٣: «كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله على، وروى له أصحاب الكتب الستة، وترجمه البخاري في الكبير ١٣٢/٢/١. وانظر ٢٠٥٧، ١٨٩٢، ٢٣٥١، ٢٣٥٠، ٢٠٨٩.

<sup>(</sup>۲۳٦٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۰۹.

حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثنا مالح ابن كَيْسَان عن عبدالله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جُبير ابن مُطْعم عن عبدالله بن عباس أن رسول الله على قال: «الأيم أولَى بأمرها، واليتيمةُ تُسْتَأمر في نفسها، وإذْنها صُماتُها».

٢٣٦٦ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق قال حدثني داود ابن الحصين عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على ردَّ ابنتَ زينبَ على أبي العاص بن الرَّبيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بستِ سنين، على النكاح الأوّل، ولم يُحدث شهَادةً ولا صداقًا.

<sup>(</sup>٢٣٦٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٦٣.

<sup>(</sup>٢٣٦٦) إسناده صحيح، وهو مطول ١٨٧٦.

<sup>(</sup>٢٣٦٧) إسناده صحيح، طلحة بن نافع أبو سفيان: تابعي ثقة لا بأس به، ومن تكلم فيه فإنما تكلم في سماعه من جابر بن عبدالله، وقد سمع منه أحاديث وروى عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، فلا نشك في روايته عن سعيد بن جبير: وهذا الحديث لم أجده لم في شيء من المراجع إلا في مجمع الزوائد ٥: ١٣ وقال: «رواه البزار، ورجاله ثقات»، فلم ينسبه للمسند، ولم أجده فيه في باب التفسير في تفسير سورة النور، ولا في تفسير ابن كثير، فلعله فاتهما من المسند.

فسألها؟، فقالت: بلي، قد كنتُ عذراء، قال: فأمر بهما رسول الله على فتلاعنا وأعطاها المهر.

٢٣٦٨ \_ حدثنا يعقوب وسعد قالا حدثنا أبي عن ابن إسحق قال: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس قال: أمر رسول الله الله المرجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها مس الحجارة، حتى قتلا جميعاً، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما.

• ٢٣٧٠ \_ حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه محمد بن مسلم قال أخبرني عُبيدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود أن عبدالله بن عباس أخبره: أن رسول الله على كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث كتابه مع دحْية الكلبيّ، وأمره رسول الله على أن يدفعه إلى

<sup>(</sup>٢٣٦٨) إسناده صحيح، إسماعيل بن إبراهيم الشيباني: حجازي، روى عن ابن عمر وابن عباس توضأ عباس وغيرهما، وروى البخاري في الكبير ٣٤٠/١/١ عنه «أنه رأى ابن عباس توضأ مرة مرة»، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث في مجمع الزوائد ٦: ٣٧١ ونسبه أيضاً للطبراني بمعناه، وقال: «ورجال أحمد ثقات، وقد صرح ابن إسحق بالسماع في رواية أحمد».

<sup>(</sup>٢٣٦٩) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٠٠٣. وانظر ٢١١٧ ونصب الراية ١١٦١ ـ ١١٦٠.

<sup>(</sup> ۲۳۷۰ ) إسناده صحيح، ورواه البخاري ۱ : ۳۰ ـ ٤٣ من طريق شعيب عن الزهري، وقال البخاري: «رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري» ورواه البخاري في مواضع

عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى، وكان قيصر للا كشف الله عز وجل عنه جنودً فارس مشي من حمُّص إلى إيليا على الزَّرَابي تُبْسَطُ له، فقال عبدالله بن عباس: فلما جاء قيصر كتاب رسول الله على قال حين قرأه: التمسوا لي من قومه من أسأله عن رسول الله علله، قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشأم في رجال من قريش، قدموا تجارًا وذلك في المدة التي كانت بين رسول الله عللة وبين كفار قريش، قال أبو سفيان: فأتاني رسول قيصر، فانطلق بي وبأصحابي، حتى قدمنا إيليا، فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس مُلَّكه، عليه التاج، وإذا حولَهَ عظماء الروم، فقال لترجمانه: سلهم: أيُّهم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟، قال أبو سفيان: أنا أقربَهم إليه نسبًا، قال: ما قرابتك منه؟، قال: قلت: هو ابن عمي، قال أبو سفيان: وليس في الركب يومئذ رجل من بني عبد مناف غيري، قال: فقال قيصر: ادنوه مني، ثم أمر بأصحابي، فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كَذَب فكذبوه، قال أبو سفيان: فوالله لولا الاستحياء يومئذ أن يأثرَ أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني، ولكني استحيَّتَ أن يأثروا عنِّي الكذبَ، فصدَقَّته عنه، ثم قال لترجمانه: قل

أخر من صحيحه، ورواه مسلم في المغازي وأبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان والنسائي في التفسير، ولم يخرجه ابن ماجة، كما قال القسطلاني في شرح البخاري ١: ٧٠. وستأتي روايتا صالح بن كيسان ومعمر عقب هذه الرواية. التجار بكسر التاء وتخفيف الجيم: جمع تاجر، ويجوز أيضاً ضم التاء مع تحفيف الجيم وتشديدها. إيليا، بالمد وبالقصر: هي بيت المقدس. «يأثر بضم الثاء وكسرها، يقال «أثر الحديث عن القوم يأثره ويأثره» أي رواه وحكاه. الأريسيون: جمع أريس، وهم الأكارة، يعني الفلاحين وهم التبع والضعفاء. «أمر أمر ابن أبي كبشة» أي كثر وارتفع شأنه، يعني النبي على قال ابن الأثير: «كان المشركون ينسبون النبي على إلى أبي كبشة، وهو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان، وعبد الشعرى والعبور،

له: كيف نَسب هذا الرجل فيكم؟، قال: قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القولَ منكم أحد قطُّ قبلَه؟، قال: قلت: لا، قال: قال: فهل كنتم تتهمونه في الكذب قبل أن يقول ما قال؟، قال: فقلت: لا، قال: فهل كان من آبائه من مَلَكَ؟، قال: قلت: لا، قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، قال: قلت: بل ضعفاؤهم، قال: فيزيدون أم يَنقْصون؟، قال: قلت: بل يزيدون، قال: فهل يَرْتَدُّ أحدٌ سَخْطَةً لدينه بعد أن يدحل فيه؟، قال: قلت: لا، قال: فهل يُغُدر؟، قال: قلت: لا، ونحن الآنَ منه في مُدَّة ونحن نخاف ذلك! قال أبو سفيان: ولم تمكنّي كلمة أدخل فيها شيئًا أُنْتَقَصُه به غيرها، لا أخاف أن يأثروا عنّي، قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟، قال: قلت: نعم، قال: كيف كانت حربكم وحربه؟، قال: قلت: كانت دَوَلاً سجالاً، تَدَال عليه المرّة ويدال علينا الأخرى، قال: فبم يأمركم؟، قال: قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئًا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، قال: فقال لترجمانه حين قلت له ذلك: قل له: إني سألتَّك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل، تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحدُ منكم قط قبلُه فزعمتُ أَنَّ لا، فقلتُ: لو كان أحد منكم قال هذا القولَ قبلَه قلتَ: رجل يأتمُّ بقولِ قيل قبلَه، وسألتك هِل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أنْ لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، وسألتكَ هل كان من أَبائه مَنْ مَلَكِ فزعمتَ أَنْ لاً، فقِلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم

فلما خالفهم النبي ﷺ في عبادة الأوثان شبهوه به».

ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أُتباعَ الرسل وسألتك هل ٢٦٣ يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان/ حتى يتممّ، وسألتَك هل يُرتِدُّ أحد سَخْطةً لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشةَ القلوب لا يُسْخُطه أحد، وسألتك هل يغدر فزعمتَ أنْ لا، وكذلك الرسل، وسألتك هِل قاتِلتموه وقاتَلكم فزعمت أنْ قد فعَل، وأنَّ حربكم وحربه يكون دُوَلاً، يَدال عِليكم المرةَ وتُدَالُونَ عليه الأخرى، وكذلك الرسل، تبتّلَى ويكون لها العاقبة، وسألتك بماذا يأمركم فزعمتَ أنه يأمركم أن تعبدوا الله عز وجل وحده لا تشركوا به شيئًا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصدق والصلاة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة نبيّ، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظنَّ أنه منكم، فإن يكنِّ ما قلتَ فيه حقًّا فيوَشِك أن يَمْلِكَ موضِعَ قدميٌّ هاتين، والله لو أرجو أخْلُصَ إليه لَتَجَشَّمْتَ لَقيَّه، ولو كنت عنده لغُسلَت عن قدميه، قال أبو سيفان: ثم دعا بكتاب رسول الله عليه فأمر به فقرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبدالله ورسوله، إلى هِرقُلُ عظيم الروم، سلام علي من اتَّبع الهدَّى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أُسْلَمْ تُسْلَمْ، وأُسْلَمْ يُؤْتِكَ الله أجرك مرَّتين، فإنْ تولَّيْتَ فعليكَ إِثْمُ الأريسيِّين، يعني الأكَّارَة، و ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَّابُ تَعَالُواْ إِلَى كُلَّمَة سُواء بَيْنَنَا وبَيُّنكُّمْ، ألَّا نَعْبُدَ إلا اللهَ ولا نُشْرِكَ به شَيْئًا، ولا يَتَّخذَ بَعْضُنـا بَعُّضَاً أَرْبـاباً منْ دُون الله، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلَمُون ﴾ قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته عَلَتْ أصواتَ الذين حولَه من عظماء الروم، وكثر لَغَطهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرِجْنا، قال أبو سفيان: فلما خرجتَ مع أصحابي وخلَصْت لهم، قلت لهم: أُمرَ أُمرَ ابن أبي كَبّْشَة، هذا مَلكُ بني الأصفر يَخَافُه، قال أبو سفيان: فوالله مازلت ذليلاً مستيقناً أن أمره سيظهر، حتى أدخل الله قلبي الإسلامُ وأنا كاره. ۲۳۷۱ \_ حدثنا أبي عن صالح بن كيْسان قال: قال ابن شهاب: أخبرنى عُبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عباس أخبره: أن رسول الله على كتب، فذكره.

٢٣٧٢ \_ حدثنا عبدالرزاق عن مُعْمَر، فذكره.

٢٣٧٣ \_ حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال: قال

(۲۳۷۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(۲۳۷۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(٢٣٧٣) إسناده صحيح، عبيدالله: هو ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود. والحديث رواه البخاري ٨: ٧١ \_ ٧٢ و١٢: ٣٦٨ \_ ٣٦٩ عن سعيد بن محمد الجرمي عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن صالح عن عبدالله بن عبيدة بن نشيط قال قال عبيدالله بن عبدالله: سألت عبدالله بن عباس إلخ، فزاد في الإسناد «عبدالله بن عبيدة بن نشيط الربذي»، وهو ثقة، بين صالح وبين عبيدالله بن عبدالله بن عتبة. قال الحافظ في الفتح ٣٦٩: ١٢: «وقد اختلف على يعقوب بن إبراهيم بن سعد في سنده، فأخرجه النسائي عن أبي داود الحراني عنه عن أبيه عن صالح قال قال عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، أسقط عبدالله بن عبيدة من السند. وهكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي داود الحراني ومن رواية عبيدالله بن سعد بن إبراهيم عن عمه يعقوب، قال الإسماعيلي: هذان ثقتان روياه هكذا. قلت: لكن سعيد ثقة، وقد تابعه عباس بن محمد الدوري عن يعقوب بن إبراهيم، أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه». يريد الحافظ أن يرجح رواية البخاري بزيادة «عبدالله بن عبيدة» في الإسناد، ولكني أرى أن رواية أبي داود الحراني وعبيدالله بن سعد عن يعقوب أرجح، لأن الإمام أحمد وافقهما على حذف «عبدالله بن عبيدة» من الإسناد، ومهما يكن من توثيق سعيد الجرمي شيخ البخاري وعباس بن محمد الدوري فلن يكونا أوثق من الإمام أحمد ولا أحفظ منه، وقد تابعه على روايته راويان ثقتان. وصالح بن كيسان: تابعي معروف، أدرك ابن عمر وابن الزبير، وسمع من كبار التابعين، منهم عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، ولعله سمع الحديث =

عُبيدالله: سألتُ عبدالله بن عباس عن رؤيا رسول الله على التي ذكر؟، فقال ابن عباس: ذكر لي رسول الله على قال: «بينما أنا نائم رأيتُ أنه وضع في يدي سواران من ذهب، ففظعتُهما، فكرهتُهما، وأذن لي فنفختُهما، فطارا، فأولتُه كذّابين يخرجان»، قال عُبيدالله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروزُ باليمن، والآخر مُسيَّلمةً.

منه ومن عبدالله بن عبيدة معًا، فرواه على الوجهين. وانظر مقدمة الفتح ٤١٣. وقول ابن عباس «ذكر لي رسول الله على قال» في رواية البخاري: «ذكر لي أن رسول الله على قال»، قال الحافظ ٨: ٧٢: «كذا فيه بضم الذال من ذكر على البناء للمجهول، وقد وضح من حديث الباب قبله أن الذي ذكر له ذلك هو أبو هريزة» يريد حديث نافع بن حبير عن ابن عباس ٨: ٧٠ وفيه: «قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله ﷺ: إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت؟ فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله علا قال، إلخ. ولكن رواية المسند هنا في الأصلين ليس فيها حرف «أن» فيتعين أن يكون «ذكر» بالبناء للمعلوم. والظاهر من سياق حديث نافع بن جبير أن ابن عباس شهد القصة، قصة مجيء مسيلمة وسمع قول رسول الله له «إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت» فسأل عنه أبا هريرة، ولا يبعد أن يكون سمع الرؤيا بعد ذلك من رسول الله، فتحدث به على الوجهين، ويكون تصريحه هنا بأن رسول الله ﷺ ذكر له ذلك مؤيدًا له. وقد سبق أن رجحنا رواية الإمام أحمد على رواية سعيد الجرمي شيخ البخاري. فهي أرجح إسنادًا ومتنًا. العنسي: هو «الأسود العنسي» بالنون، واسمه «عبهلة بن كعب»، وكان كاهنا شعباذاً وكان يريهم الأعاجيب، كما قال الطبري، وقد قتله فيروز الديلمي في سنة ١١ من الهجرة، وفيروز صحابي يماني، من أبناء الأساورة من فارس، الذين كان كسرى بعثهم إلى قتال الحبشة. انظر الإصابة ٥: ٢١٤ وتاريخ الطبري ٣: ١٨٨ وما بعدها. ففظعتهما: قال ابن الأثير: «هكذا روى متعديًا حملا على المعنى، لأنه بمعنى أكبرتهما وخفتهما، والمعروف فضعت به، ومنه، وسيأتي معناه من حديث أبي هريرة ٨٢٣٢، ٨٤٤١، ٨٥١١ ومن حديث أبي سعيد أيضاً ١١٨٣٩.

<del>۲٦٤</del>

٢٣٧٤ ـ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال: قال ابن شهاب أخبرني عبدالله بن كعب بن مالك أن ابن عباس أخبره: أن عليّ بن أبي طالب خرج من عند رسول الله الله في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله الله الله عنه فقال: أصبح بحمد الله بارئا، قال ابن عباس: فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال: ألا ترى أنت والله؟، إن رسول الله الله سيتوفى في وجعه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا عند رسول الله في فأنسأله فيمن هذا الأمر؟، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، فقال عليّ: والله لئن سألناها رسول الله الله في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، فقال عليّ: والله لئن سألناها رسول الله الله في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، فوالله لا أسأله أبدًا.

حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مَخْرَمة وعبدالرحمن بن عبد القاريًّ حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ، فذكر الحديث، قال محمد: وحدثني عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله عتبة بن مسعود أن ابن عباس حدثه: أن رسول الله/ على قال: أقرأني جبريل

<sup>(</sup>۲۳۷٤) إسناده صحيح، عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري: مدني تابعي ثقة، وأبوه كعب بن مالك هو أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم. والحديث ذكره ابن كثير في التاريخ ٥: ٢٢٧ من صحيح البخاري من طريق الزهري، وقال: «انفرد به البخاري». وانظر ١٩٣٥.

<sup>(</sup>۲۳۷۰) إسناداه صحيحان، وهو في الحقيقة حديثان بإسنادين: الأول حديث عمر بن الخطاب، وقد مضى مطولا ومختصراً في مسنده ١٥٨، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٩٦، والثاني حديث ابن عباس. المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري، وأمه «الشفاء» أخت عبدالرحمن ابن عوف، وهو من صغار الصحابة. وحديث ابن عباس رواه البخاري ٢ : ٢٢٢ و٩:

عليه السلام على حَرْفٍ، فراجعتُه، فلم أزل أستزيدُه ويزيدني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف.

٢٣٧٦ \_ حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان، ورسول الله على قائم يصلي للناس، يعني، حتى صرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها، فرتعت، فصفَفْت مع الناس وراء رسول الله على .

محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة أخو بني عامر بن لُؤي محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة أخو بني عامر بن لُؤي قال: دخلت على ابن عباس بيت ميمونة زوج النبي الله لغد يوم الجمعة، قال: وكانت ميمونة قد أوصت له به، فكان إذا صلى الجمعة بسط له فيه، ثم انصرف إليه فجلس فيه للناس، قال: فسأله رجل، وأنا أسمع، عن الوضوء مما مست النار من الطعام؟، قال: فرفع ابن عباس يده إلى عينيه، وقد كُف بصره، فقال: بصر عيناي هاتان، رأيت رسول الله الله توضأ لصلاة الظهر في بعض حُجره، ثم دعا بلال إلى الصلاة، فنهض خارجًا، فلما وقف على باب الحجرة لقيته هدية من خبز ولحم، بعث بها إليه بعض أصحابه، قال: فرجع رسول الله الله بمن معه، ووضعت لهم في الحجرة، قال: فأكل وأكلوا معه، قال: ثم نهض رسول الله الله بمن معه إلى الصلاة، وما مس ولا أحد معه، قال: ثم نهض رسول الله الله الله عنه ماء، قال: ثم صلى بهم، وكان ابن عباس، إنما عقل من أمر رسول الله المن أخرة.

<sup>(</sup>٢٣٧٦) إسناده صحيح، وهو في معنى ١٨٩١. وانظر ٢٢٩٥.

<sup>(</sup>٢٣٧٧) إسناده صحيح، وانظر ٢٣٤١ وشرحنا على الترمذي ١: ١١٩ ـ ١٢٢.

٢٣٧٨ \_ حدثنا يحيى بن أبي بُكير حدثنا إبراهيم بن طَهْمان حدثني خالد الحذَّاء عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: طاف رسول الله على على الركن أشار إليه وكبَّر.

٢٣٧٩ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني الحَجّاج بن أرْطاة عن عطاء بن أبي رَبَاح قال سمعت ابن عباس يقول: توفي رسول الله على وأنا حَتينُ.

• ۲۳۸ ـ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني محمد بن الوليد بن نُويْفِع عن كُريب مولى عبدالله بن عباس عن عبدالله ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى

<sup>(</sup>۲۳۷۸) إسناده صحيح، وانظر ۲۱۱۸.

<sup>(</sup>٢٣٧٩) إسناده صحيح، وفي الإصابة ٤: ٩٠ أن هذا الحديث في الصحيح، ولعله في صحيح مسلم. وانظر ٢٢٨٣.

<sup>(</sup>۲۳۸۰) إسناده صحيح، وقد مضى بهذا الإسناد مختصراً ۲۲۰۶. وهذه الرواية المطولة في سيرة ابن هشام ٩٤٣ ـ ٩٤٤ كما أشرنا هناك. ورواه ابن سعد مختصراً ٤٣/٢/١ ـ ٤٤ عن الواقدي عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي سبرة عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس. الجلد، بفتح الجيم وسكون اللام: القوى الشديد. الأشعر: الكثير الشعر أو الطويله. «ذا غديرتين» أي ضفيرتين، وفي ح «غريرتين» بالراء بدل الدال، وهو تصحيف. العقيصة: الغديرة أيضا، وهي الشعر المعقوص نحو من المضفور، وفي ح «وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله»، وكلمة «سيدنا» ليست في ك ولا سيرة ابن هشام. ورسول الله الله الناسخين يقيناً. وقول ضمام «بئست اللات والعزى» الوارد غير جائزة، وهذه زيادة من الناسخين يقيناً. وقول ضمام «بئست اللات والعزى» هكذا في الأصلين، وفي السيرة «باست اللات والعزى»، وهي أقرب إلى كلمات هؤلاء الأعراب.

770

رسول الله على، فقدم عليه، وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عَقُله، ثم دُخِلَ المُسجِدُ ورسولُ اللهِ عَلَيْهِ جَالُسَ فِي أُصِحَابِهِ، وَكَانَ ضَمَامٌ رَجَلاً جَلْدًا أَشْعَرَ ذَا غَديرَتَيْن، فأقبل حتى وقف على رسول الله على أصحابه، فقال: أيكم ابن عَبد المطلب؟!، فقال رسول الله على: «أنا ابن عبد المطلب»، قال: محمد؟، قال: «نعم»، فقال: ابن عبد المطلب! إني سائلك ومغلِّظ في المسئلة، فلا تَجِدَنَّ في نفسك!، قال: «لا أُجِدُ في نفسي، فسَل عمَّا بداً لك» ، قال: أَنْشُدُكَ اللهُ الهَكَ وإلهَ مَنْ كان قَبْلَكَ وَإِلهَ من هو كائنَ بعدك، آلله بعثَك إلينا رسولاً؟، فقال: «اللهم نعم»، قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئًا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه؟، قال: «اللهم نعم» ، قال: فأنشُدك الله الله عن كان قبلك وإله من هو كائن بعدَك، آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟، قال: «اللهم نعم»، قال: ثم جعل يذكر فرائضً الإسلام فريضةً فريضةً، الزكاة والصيامُ والحجُّ وشرائع الإسلام كلُّها، يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وسأَوْدًي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أَنقُصِ، قال: ثِم انصرف راجعًا إلى بعيره، فقال رسول الله عليُّ حين وَلَّى: ﴿إِنْ يَصْدُقُ ذو العَقيصَتَيْن يَدْخل الجنة»، قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قَدم على قومه ، فاجتمعوا إليه ، / فكان أولَ ما تكلم به أَنْ قال: بئست اللات والْعَزَّى! قالوا: مَهْ يا ضمام، اتَّق البرصُ والجذَّام، اتق الجنون! قال: وَيلَكُم، إنهما والله لا يضرَّان ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعثُ رسولاً، وأنزل عليه كتابًا، استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجلُ ولا امرأةً إلاَّ مسلمًا، قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان

أفضل من ضمام بن ثعلبة.

۲۳۸۱ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني محمد ابن الوليد بن نُويَفِع مولى آل الزبير، فذكره مختصراً.

٢٣٨٣ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني الزهري

<sup>(</sup>٢٣٨١) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله، وهو الذي سبق ٢٢٥٤. فيعقوب بن إبراهيم حدث الإمام أحمد الحديث على الوجهين بإسناد واحد، مرة مختصراً ومرة مطولا، فأثبتهما معًا، زيادة في الأمانة والتوثق، رضي الله عنه ورحمه.

<sup>(</sup>۲۳۸۲) إسناده صحيح، ورواه النسائي ١: ٢٢٨ عن عبيدالله بن سعد بن إبراهيم عن عمه عن أبيه عن ابن إسحق، وفيه اختصار قليل. ورواه البيهقي ٣: ٢٥٨ – ٢٥٩ من طريق أبي الأزهر عن يعقوب. وانظر ٢٠٦٣. الأحراس: هم الحراس والحرس. قوله «وهم جمع» في ك «وهم جميعا» كرواية النسائي، وفي البيهقي «وهم جميع». قوله «فسجد معه الذين كانوا قياماً أول مرة» أثبتنا فيه نص ك والنسائي والبيهقي، وفي ح تأخير «معه» بعد

<sup>(</sup>۳۸۳) ﴾ ۱۳۱۰ میدهیم ورواه البخاري ۲: ۲۱۰ ـ ۲۱۱ من طریق شعیب عن الزهري، = ( ۸۹ )

عن طاوس اليَماني قال: قلت لعبدالله بن عباس: يزعمون أن رسول الله علا قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جُنبًا، ومَسُّوا من الطِّيب، قال: فقال ابن عباس: أما الطيبُ فلا أدري، وأما الغسلُ فنعَمْ.

٢٣٨٤ ـ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني سلّمة ابن كُهيل الحضرمي ومحمد بن الوليد بن نُويْفع مولى آل الزبير كلاهما حدثني عن كُريب مولى عبدالله بن عباس عن عبدالله بن عباس قال: لقد رأيت رسول الله على من الليل في بردٍ له حضرميّ، مُتُوسُّحَه، ما عليه غيره.

٢٣٨٥ ـ حدثنا أبي عن ابن إسحق قال: حدثنا أبي عن ابن إسحق قال: حدثنا حسين بن عبدالله بن عباس عن عكرمة مولى عبدالله بن عباس عن عبدالله بن عباس عن عبدالله بن عباس قال: لقد رأيت رسول الله على يوم مطير، وهو يتّقي الطين إذا سجد بكساء عليه، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد.

٢٣٨٦ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق قال حدثني

ومختصراً من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة، كلاهما عن طاوس. ورواه مسلم أيضاً كما في القسطلاني ٢: ١٣٥.

<sup>(</sup>۲۳۸٤) إسناده صحيح، وانظر ۲۳۲۰.

<sup>(</sup>٢٣٨٥) إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبدالله. والحديث مطول ٢٣٢٠. وانظر ٢٣٨٤.

<sup>(</sup>۲۳۸٦) إسناده ضعيف، لجهالة راويه عن ابن عباس. عباس بن عبدالله بن معبد بن عباس: ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير ٨/١/٤ ونقل عن ابن عيينة قال: «كان رجلا صالحًا». والحديث نقله السيوطي في الدر المنثور ١: ٣٧٩ ونسبه لأبي يعلى فقط، ولم يذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ولعله اكتفى بما رواه أحمد فيما مضى بإسنادين أيضًا من طريق عثمان بإسنادين أيضًا من طريق عثمان ابن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس: «كان رسول الله عليه يقرأ في ركعتي =

۲۳۸۷ \_ حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني داود بن الحُصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلَّق رُكَانة بن عبد يزيد أخو بني مُطَّلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله على: «كيف طلقتها؟»، قال: طلقتها ثلاثًا، قال: فقال: «في مجلس واحد؟»، قال: نعم، قال: «فإنما تلك واحدة، فارْجعها إنْ شئت»، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنّما الطلاق عند كلّ طهرً.

الفجر ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ﴾ والتي في آل عمران ﴿ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ الآية ». والآية الأولى هي الآية ١٣٦ من سورة البقرة. ورواه أيضاً أبو داود ١: ٤٨٧ ونسبه المنذري للنسائي. والحديثان متقاربان، والظاهر أن الراوي المبهم الذي هنا أخطأ في حكاية إحدى الآيتين.

<sup>(</sup>٢٣٨٧) إسناده صحيح، ورواه الضياء في المختارة، كما نقله ابن القيم في إغاثة اللهفان ١٥٨، ورواه أبو يعلى، كما ذكر الشوكاني ١٧: ١٧ ـ ١٨، ورواه البيهقي، كما في الدر المنثور ١: ٢٧٩. وهذا الحديث عندي أصل جليل من أصول التشريع في الطلاق، يدل على أن الخلاف في وقوع الطلقات الثلاث مجتمعة وعدم وقوعه إنما هو في الطلاق إذا كرره المطلق، أي طلق مرة ثم مرة ثم ثالثة في العدة، في مجلس واحد أو مجالس. وأنه ليس الخلاف في وصف الطلاق بالعدد، كقولهم «طالق ثلاثاً» مثلا، فإن هذا الوصف لغو في اللغة، باطل في العقل. وقد شرحته وفصلت القول فيه في كتابي (نظام الطلاق في الإسلام) ص ٣٩ وما بعدها.

حدثنا عبدالله بن إبي شيبة حدثنا عبدالله بن إدريس عن محمد بن إسحق عن إسماعيل بن أُمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي الله ، نحوه .

• ٢٣٩ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق قال حدثني

<sup>(</sup>۲۳۸۸) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ۲: ۲۹۰ وذكر أنه رواه أيضاً أبو داود والحاكم «عن إسماعيل بن والحاكم وابن جرير، وذكر أن في رواية أخرى لأبي داود والحاكم «عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: «وهذا أثبت» يريد زيادة «سعيد بن جبير» في الإسناد، وهي الرواية الآتية بعد هذه.

<sup>(</sup>۲۳۸۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وقد أشرنا هناك إلى هذه الرواية، ولعل أبا الزبير سمع الحديث من ابن عباس وسعيد بن جبير، فرواه على الوجهين، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>۲۳۹۰) إسناده صحيح، الحرث بن فضيل الأنصاري: ثقة: وثقه ابن معين والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير ۲۷۷/۲/۱. والحديث نقله ابن كثير في التفسير ۲: ۲۹۲ عن المسند، وقال: «تفرد به أحمد» ثم ذكر أن ابن جرير رواه أيضاً من طريق ابن إسحق وقال: «وهو إسناد جيد». وهو في مجمع الزوائد ٥: ۲۹۸ ونسبه أيضاً للطبراني، وقال: ...

الحرث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لَبيد الأنصاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «الشهداء على بارق، نهر بباب الجنة، في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بُكْرة وعَشِيًا».

٢٣٩١ \_ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني ثور بن يزيد عن عكْرمة عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله الله الله الله الغرقد، ثم وجههم، وقال: «انطلقوا على اسم الله، وقال: اللهم أعنهم»، يعنى النَّفَر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف.

حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحق قال فحدثني محمد بن مسلم الزهري عن عُبيدالله بن عبدالله بن عُبدة عن عبدالله بن عباس قال: ثم مضى رسول الله على المدينة أبا رُهم

<sup>«</sup>ورجال أحمد ثقات». وذكر ياقوت ٢: ٣٣ أن الحديث رواه ابن حبان في التقاسيم والأنواع، وهو اسم صحيح ابن حبان. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۱۳۹۱) إسناده صحيح، ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد الحمصي: ثقة، وثقه ابن إسحق وابن سعد والثوري ووكيع والقطان وغيرهم، وأخرج له البخاري في صحيحه، وترجمه في الكبير ۱۸۰/۲/۱ ـ ۱۸۱ وروى عن عيسى بن يونس قال: «كان ثور من أثبتهم»، ومن تكلم فيه فإنما تكلم في رأيه في القدر، وأما الثقة به فنعم، والحديث في سيرة ابن هشام عن ابن إسحق ٥٥١ ـ ٥٥٠ في قصة مقتل كعب بن الأشرف. وكذلك نقله ابن كثير في التاريخ ٤: ٧ عن ابن إسحق.

التاريخ ٤: ٢٨٥ عن ابن إسحق. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦: ١٦٤ عن التاريخ ٤: ٢٨٥ عن ابن إسحق. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦: ١٦٤ عن المسند، وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحق، وقد صرح بالسماع»، وقال أيضاً: «في الصحيح طرف منه في الصيام». وانظر ٢٣٦٣، ٣٠٨٩، أبو رهم، بضم الراء وسكون الهاء، الغفاري: أحد الذين بايعوا تحت الشجرة رضي الله عنه. أمج، بفتح الهمزة والميم وآخره جيم: بلد من أعراض المدينة. مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة.

كُلْثُومَ بن حُصين بن عُتبة بن حَلَف الغفَاري، وخرج لعشرة مَضين من رمضان، فصام رسول الله على وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديد، ماء بين عُسْفَان وأمْج أفطر، ثم مضى حتى نزَل بِمرِّ الظَّهْرَان، في عشرة آلافٍ من المسلمين.

٢٣٩٣ ـ حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحق قال: حدثني أبان بن صالح وعبدالله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجّاج عن ابن عباس: أن رسول الله الله المرت في سفره وهو حرام.

٢٣٩٥ \_ حدثنا أسود حدثنا إسرائيل، بإسناده، إلا أنه قال: «ولا تغطوا وجهه».

<sup>(</sup>٢٣٩٣) إسناده صحيح، مجاهد أبو الحجاج: هو مجاهد بن جبر، كنيته «أبو الحجاج». وفي ح «مجاهد بن الحجاج» وهو خطأ، صححناه من ك. والحديث مطول ٢٢٧٣.

<sup>(</sup>۲۳۹٤) إسناده صحيح، منصور: هو ابن المعتمر. الحكم: هو ابن عتيبة. ابن جبير: هو سعيد. والحديث مكرر ۱۸۵۰، ۱۹۱٤.

<sup>(</sup>٢٣٩٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وإسرائيل رواه أيضاً عن منصور بهذا الإسناد، كما في صحيح مسلم ١: ٣٣٩، ولكن الذي فيه «منصور عن سعيد بن جبير» فلم يذكر الحكم، وقد ظهر من الرواية السابقة أنه إنما سمعه من الحكم عن سعيد، ومنصور يروي عن سعيد مباشرة أيضاً.

٢٣٩٦ \_ حدثنا زياد بن عبدالله قال: حدثنا منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله على إيوم فتح مكة: (لا هجرة)، يقول: (بعد الفتح، ولكن جهاد ونيَّة، وإن استُنفرتُم فانفروا).

٢٣٩٧ \_ حدثنا حسن بن موسى حدثنا زُهير أبو خَيْثَمة عن عبدالله ابن عثمان بن خُثيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رسول الله الله على وضع يده على كتفي أو على منكبي، شكَّ سعيد، ثم قال: «اللهم فَقَهُهُ في الدَّين، وعلمه التأويل».

۲۳۹۸ \_ حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ثابت أبو يزيد عن

روايته عن طاوس عن ابن عباس، ولكن هذا الحديث مضى ١١٩١ من رواه عن منصور، رواه عنه عن روايته عن طاوس عن ابن عباس، وهكذا رواية كل من رواه عن منصور، رواه عنه عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، كما في روايات البخاري ٤٠٤ و٢:٣، ٢٨، ٢٨، ١٣٢، ١٣٠، ومسلم ٢: ٩٣ - ٩٣، وأبي داود ٢: ٣١٢، وأحمد فيما يأتي ٢٨٩٨، فلعل زياد بن عبدالله البكائي أخطأ في روايته فحذف من الإسناد «عن طاوس». وقال الحافظ في الفتح ٤: ٤٠: «عن مجاهد عن طاوس: كذا رواه منصور موصولا، وخالفه الأعمش، فرواه عن مجاهد عن النبي على مرسلا، أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنه. وأخرجه أيضاً عن سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد، مرسلا، ومنصور ثقة حافظ، فالحكم لوصله». قوله «يقول: بعد الفتح» في ك «يعني بعد الفتح».

<sup>(</sup>۲۳۹۷) إسناده صحيح، زهير أبو خيثمة: هو زهير بن معاوية، يكنى «أبا خيثمة». ووقع في الأصلين هنا «زهير بن خيثمة»، وهو خطأ، وليس في الرواة ــ فيما نعلم ــ من يسمى بهذا. والحديث في مجمع الزوائد ٩: ٢٦٧ ونسبه لأحمد والطبراني، وقال: «ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح». وانظر ١٨٤٠، ٢٤٢٢.

<sup>(</sup>۲۳۹۸) في إسناده نظر، ثابت أبو يزيد: هو ثابت بن موسى بن عبدالرحمن الضبي، وهو ضعيف، ولكني أستبعد أن يكون هو الذي في هذا الإسناد، فإنه متأخر من طبقة حسن =

عبدالله بن عثمان بن خُتَيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «إن لهذا الحَجَر لسانًا وشفتين، يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحقٰ» .

٢٣٩٩ \_ حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلَّمة عن عمَّار بن أبي عمَّار عن ابن عباس: أن رسول الله على أقام بمكة حمس عشرةً سنةً، ثمان سنين أو سبعًا يركى الضوء ويسمع الصوت، وثمانيًا أو سبعًا يوحَى إليه، وأقام بالمدينة عشرًا.

• • ٢٤ ـ حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلَّمة عن عمَّار ابن أبي عمار عن ابن عباس، وثابت البُنَانيّ عن أنس بن مالك: أن رسول الله على كان يخطب إلى جذَّع نخلة، فلما اتخذُ المنبر تحوَّل إلى المنبر، فحنَّ الجذع حتى أتاه رسول الله ﷺ فاحتضنه، فسكن، فقال رسول الله ﷺ: «لو لم أحْتَضنه لَحَنَّ إلى يوم القيامة».

١ • ٢٤ \_ حدثنا عفان حدثنا حماد عن عمّار عن ابن عباس عن

ابن موسى، وأكاد أظن أنه ثابت بن يزيد الأحول، وكنيته «أبو زيد» وهو ثقة، كما مضى في ٢٣٠٣. والحديث لم يذكر في ك حتى أتوثق من صحة الاسم. وقد مضى الحديث بإسناد آخر صحيح ٢٢١٥.

<sup>(</sup>٢٣٩٩) إسناده صحيح، وانظر ٢٢٤٢.

<sup>(</sup>٢٤٠٠) إسناداه صحيحان، وهو في الحقيقة حديثان: حماد عن عمار عن ابن عباس، وحماد عن ثابت عن أنس. وقد مضى من هذين الطريقين ٢٢٣٦، ٢٢٣٧.

<sup>(</sup>٢٤٠١) إسناداه صحيحان، وهو مكرر ما قبله. وقد مضى بالإسنادين نفسيهما عن عفان ETTT, VTTT.

النبي ع النبي على أنس عن النبي على مثل معناه.

ابن زید بن جُدْعان عن یوسف بن موسی حدثنا حماد بن سلّمة عن علی ابن زید بن جُدْعان عن یوسف بن مهران عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله فیما یری النائم ملکان، فقعد أحدهما عند رجلیه، والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجلیه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال: إن مثلًه ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلی رأس مفازة، فلم یکن معهم من الزاد ما یقطعون به المفازة ولا ما یرجعون به، فبینما هم كذلك إذ أتاهم رجل فی حُلة حبرة، فقال: أرأیتم إن وردت بکم ریاضا معشبة وحیاضا رواء، أتشبعونی ؟، فقالوا: نعم، قال: فانطلق بهم فأوردهم ریاضا معشبة وحیاضا رواء أن تتبعونی ؟، فقالوا: فجعلتم لی إن وردت بکم ریاضاً معشبة وحیاضاً رواء أن تتبعونی ؟، فقالوا: بلی، قال: فإن بین أیدیکم ریاضاً معشبة وحیاضاً رواء أن تتبعونی ؟، فقالوا: بلی، قال: فإن بین أیدیکم ریاضاً أعشب من هذه وحیاضاً هی أروی من هذه، فاتبعونی، قال: فقالت طائفة: صدق والله، لنتبعنه، وقالت طائفة: قد رضینا بهذا نقیم علیه.

۲٤٠٣ حدثنا يحيى بن يَمان عن حسن بن صالح عن جعفر

<sup>(</sup>٢٤٠٢) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٨: ٢٦٠ وقال: «رواه أحمد والطبراني والبزار، وإسناده حسن». وإنما هذا عنده من أجل علي بن زيد، وقد بينا في ٧٨٣ أنه ثقة. «حلة حبرة»: الحبرة، بكسر الحاء وفتحها مع فتح الباء والراء: ضرب من برود اليمن منمر، ويجوز «حلة حبرة» على الوصف وعلى الإضافة، كما نص عليه في اللسان ٥: ٢٣٠. الرواء، بضم الراء والمد: المنظر الحسن، يريد حسنة المنظر.

<sup>(</sup>٢٤٠٣) إسناده ضعيف، لانقطاعه. جعفر بن محمد: هو الصادق، وهو من أتباع التابعين، لم يدرك ذلك، ولم يسنده. يحيى بن يمان العجلي: صدوق من شيوخ أحمد، وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير =

ابن محمد قال: كان الماء ماء غسله على حين غسلوه بعد وفاته، يستنقع في جفون النبي على، فكان على يُحْسُوه.

- التميمي الذي يُحدث التفسير، عن ابن عباس قال: أتيتُ رسول الله على من خلفه، فرأيتُ بياضَ إبطيه وهو مُجَخ قد فرَّج يديه.
- ٢٤٠٦ حدثنا سِمَاك بن موسى حدثنا زُهير حدثنا سِمَاك بن حرب عن عِكْرِمة عن ابن عباس: أن النبي الله أكل كتف شاةٍ ثم صلى ولم يُعد الوضوء.

٣١٣/٢/٤ فلم يذكر فيه جرحا، وإنما تكلم فيه أحمد وغيره من جهة حفظه وتغيره وكثرة خطئه في حديثه عن الثوري. الحسن بن صالح بن صالح حي: ثقة مأمون، قال أبو زرعة: «اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد»، وقال أبو حاتم: «ثقة حافظ متقن»، ومن تكلم فيه تكلم بغير حجة، وترجمه البخاري في الكبير ٣٩٣/٢/١. يحسوه: يشربه، وفي ك، «يلحسه».

<sup>(</sup>٢٤٠٤) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٣: ٢٢٢ وقال : «رواه أحمد، ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>٢٤٠٥) إسناده صحيح، التميمي: هو أربدة، مضى ٢١٢٥، وهو التفسير عن ابن عباس، ولذلك قال هنا: «الذي يحدث التفسير». والحديث لم أجده في غير المسند، وقد أشار اليه الترمذي ١: ٣٣٣ بقوله «وفي الباب»، ولم أجده في مجمع الزوائد. مجخ: اسم فاعل من «جخي» بتشديد الخاء المعجمة، أي فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض، وذلك في السجود.

<sup>(</sup>٢٤٠٦) إسناده صحيح، وهو في معنى ٢٣٤١. وانظر ٢٣٧٧.

٧٠٤٠٧ حدثنا حسن بن موسى حدثنا زُهير حدثنا سماك حدثني سعيد بن جُبير أن ابن عباس حدثه قال: كان رسول الله و في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كاد يَقْلُصُ عنهم الظلُّ، قال: فقال: إنه سيأتيكم إنسانٌ ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه، قال: فجاء رجل أزرق، فدعاه رسول الله و فكلمه، قال: علام تشتمني أنت وفلانٌ وفلان؟، نفر دعاهم بأسمائهم، قال: فذهب الرجل فدعاهم، فحلفوا بالله واعتذروا إليه، قال: فأنزل الله عز وجل ﴿ يَحْلَفُونَ لَهُ كَما يَحْلَفُونَ لَكُمُ ويَحْسَبُونَ ﴾ الآية.

معيد بن اسماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله على جالساً في ظل حجرة، قد كاد يَقْلصُ عنه الظلّ، فذكره.

9 • ٤ ٠ ٩ حدثنا حسن حدثنا زُهير عن قابوسَ أن أباه حدثه عن ابن عباس قال: جاء نبيَّ الله ﷺ رجلان حاجتُهما واحدة، فتكلم أحدهما، فوجد نبي الله ﷺ من فيه إخلافًا، فقال له: «ألا تَسْتَاكُ؟!»، فقال: إني لأفعلُ، ولكنِّي لم أَطْعَم طعامًا منذُ ثلاثٍ، فأمر به رجلاً فآواه، وقضى له حاجته.

<sup>(</sup>۲٤٠٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٤٧. يقلص عن الظل: ينزوي ويذهب. وفي هذه الرواية دليل على جواز حذف حرف العطف ونحوه عند الاستشهاد بآية إذا لم يكن مغيرا لمعنى الكلام، فإن تلاوة هذه الآية، وهي الآية ١٨ من سورة المجادلة: ﴿ يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له كما يحلفون لكم ﴾.

<sup>(</sup>۲٤٠٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٤٠٩) إسناده صحيح، الإخلاف: من قولهم «أخلف فمه» إذا تغيرت رائحته، ومنه خلوف فم الصائم.

77/

• ١ ٤ ٢ ـ حدثنا حسن حدثنا زَهير عن قابوسَ بن أبي ا ظَبْيانَ أن أباه حدثه قال: قلنا لابن عباس: أرأيت قول الله عز وجلَّ ﴿ ما جَعَلَ اللهُ لَوَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فَسِي جَوْفه ﴾ ما عنى بذلك؟، قال: قام نبي الله الله يومًا يومًا يصلي، قال: فخطر خطرةً، فقال المنافقون الذين يُصلون معه: ألا تَرَوْن له قلبين، قال: قلب معكم وقلب معهم؟، فأنزل الله عز وجل: ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾.

عن يوسف بن عبدالله بن الحرث عن أبي العالية عن ابن عباس: عن يوسف بن عبدالله بن الحرث عن أبي العالية عن ابن عباس: أن رسول الله الله كان إذا حزّبه أمرٌ قال: «لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم»، ثم يدعو.

٢ ٤ ١ ٢ ـ حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحق عن عطاء

<sup>(</sup>٢٤١٠) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٤: ١٦٢ بإسنادين من طريق زهير، وقال: «حديث حسن». ونقله ابن كثير في التفسير ٦: ٤٩٩ ونسبه أيضاً لابن جرير وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲٤۱۱) إسناده صحيح، يوسف بن عبدالله بن الحرث: هو ابن أخت محمد بن سيرين، وهو ثقة، وثقه ابن معين، وروى له مسلم، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٣٧٢/٢/٤. والحديث مطول ٢٣٤٥.

المناده حسن، إن لم يكن صحيحا. أبو إسحق: هو الفزاري، وأنا أرجح أنه سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، وإن لم أجد نقلاً في ذلك. وسيأتي نحوه ٢٤٧٥ من رواية الثوري عن أبي إسحق، والثوري سمع منه قديماً، فهو صحيح. والحديث في مجمع الزوائد ٣: ١٨ مختصراً، ونسبه للبزار، وأعله بعطاء، وكأنه لم يره في المسند. أم أيمن: هي حاضنة رسول الله على وانظر ٢١٢٧، ٢١٣٠. السوق، بفتح السين: النزع، كأن الروح تساق لتخرج من البدن.

ابن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء النبي على الله على الله على بناته وهي في السوق، فأخذها ووضعها في حجره حتى قبضت، فَدَمَعَتْ عيناه، فبكت أُمُّ أَيْمَنَ، فقيل لها: أتبكين عند رسول الله على وهذه وحمة، إن المؤمن تَخرُجُ ورسول الله على الله عن وجل.

عد تنا ثابت حدثنا عاصم عن الشّعبى عن ابن عباس: قال: قمت أصلى مع النبى عَلَيْهُ ، فقمت عن يساره، فقال بيده من ورائه، حتى إذا أخذ بِعَضُدِى أو بيدى حتى أقامنى يمنيه.

الله على الله على الله على على على على المار و الله على على الله على الله

<sup>(</sup>٢٤١٣) إسناده صحيح، ثابت: هو ابن يزيد الأحول. عاصم: هو ابن سليمان الأحول. أبو سعيد مول بنى هاشم: هو عبدالرحمن بن عبدا بن عبيد البصرى، وهو ثقة من شيوخ أحمد. والحديث مكرر ٢٣٢٦.

واضح. حسن بن ثوبان بن عامر الهمدانى المصرى: ثقة، ذكره ابن حبان فى واضح. حسن بن ثوبان بن عامر الهمدانى المصرى: ثقة، ذكره ابن حبان فى الثقات، وترجمه البخارى فى الكبير ٢٨٥/٢/١ وقال ابن يونس: «كان أميراً على ثغر رشيد فى خلافة مروان، وكانت له عبادة وفضل». وفى ك «حسين بن نعمان» وهو خطأ، وليس فى الرواة من هذا اسمه. عامر بن يحيي بن حبيب المعافرى المصرى: ثقة، وثقه أبو داود والنسائى. حنش: هو الصنعانى، واختلف فى اسم أبيه: «عبدا » أو «على»، وهو تابعى ثقة. والحديث نقله ابن كثير فى التفسير ١: ٥١٥ عن هذا الموضع، ونقله بمعناه قبل ذلك عن ابن أبى حاتم. وهو فى مجمع الزوائد ٦: ١٩ ونسبه للطبرانى فقط، وضعفه من أجل رشدين. ونقله السيوطى فى الدر المنثور ١: ٢٦٢ فلم ينسبه للغير المسند. وقد ثبت متن الحديث فى ح محرفاً وفيه تقديم وتأخير أفسد معني الكلام، فصححناه من ك وابن كثير.

حدثني عبدالله بن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس: أن رسول الله على حدثني عبدالله بن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «لا أسألكم على ما أتيتُكم به من البينات والهدي أجرًا، إلا أن تَودُّوا الله، وأن تقرَّبوا إليه بطاعته».

ابن أُسْلَم عن عطاء بن يَسار عن ابن عباس: أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غَرْفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده الأخرى، فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه ، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على .

<sup>(</sup>٢٤١٥) إسناده ضعيف، قزعة، بفتح القاف والزاي والعين، ابن سويد الباهلي: ضعيف، ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما، وقال البخاري في الكبير ١٩٢/١/٤ والضعفاء ٣٠: «ليس هو بذاك القوي». والحديث نقله ابن كثير في التفسير ٧: ٣٦٤ عن هذا الموضع، ونسبه أيضاً لابن أبي حاتم. وهو في مجمع الزوائد ٧: ٣٠١ وقال: «رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد فيهم قزعة بن سويد، وثقه ابن معين وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات»، وابن معين اختلفت عنه الرواية في قزعة، تضعيفاً وتوثيقاً. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٦: ٦ ونسبه أيضاً للحاكم وصححه وابن مردويه. وهو في المستدرك ٢: ٣٤٤ ي. ٤٤٤ وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه. قوله «إلا أن تودوا الله ورسوله»، وكلمة «تودوا» هي الثابتة في ك مضبوطة، وفي كثير من الروايات التي أشرنا إليها، وكلمة «ورسوله» لم تذكر في ك ولا في سائر المصادر، فحذفناها. وانظر ٢٠٢٤، ٢٥٩٩.

<sup>(</sup>۲٤١٦) إسناده صحيح، ابن بلال: هو سليمان بن بلال. والحديث رواه البخاري ١: ٢١١ ـ ٢١٢ عن محمد بن عبدالرحيم عن أبي سلمة الخزاعي، ورواه أبو داود ١: ٥٦ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. وانظر ١٨٨٩، ٢٠٧٢.

المعيد قال عن يحيى بن سعيد قال ابن بلال عن يحيى بن سعيد قال عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن عباس، نحو هذا، عن النبي على المعارفي المعارفي المعارفي المعارفي المعارفي المعارفي المعارفي المعارفين المعارف

عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي على بابن لها، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي على بابن لها، فقالت: إن ابني هذا به جنون يأخذه عند غدائنا وعشائنا، فيخبث علينا، فمسح النبي على صدره ودعا، فَتْع تُعة ، يعني سَعَل، فخرج من جوفه مثل الجَرُو الأسود.

٩ ٢٤١٩ حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو، يعني

<sup>(</sup>۲٤۱۷) إسناده مشكل، أما يحيى بن سعيد: فهو الأنصاري. وأما يعقوب بن إبراهيم: فما أدري من هو؟، وليس في التهذيب بهذا الاسم إلا اثنان: يعقوب بن إبراهيم بن سعد، شيخ أحمد، ويعقوب بن إبراهيم بن كثير، وهو من طبقة أحمد. وفي التاريخ الكبير للبخاري بضعة أشخاص يسمون «يعقوب بن إبراهيم» أقربهم إلى أن يكون الراوي هنا «يعقوب ابن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» ٣٩٥/٢/٤ فإنه يروي عن أبيه عن عمر، فمثل هذا لا يبعد أن يكون أدرك ابن عباس، و«يعقوب بن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» هذا لا يبعد أن يكون أدرك ابن عباس، وروي عن أبيه عن جده عن ابن عباس، فإن كان هذا كانت روايته منقطعة، وقد سبق ذكر أبيه: ٧١٠، ١٠٤٣ وجده ١٠١٨. والحديث مكرر ما قبله، فهو في ذاته صحيح.

<sup>(</sup>٢٤١٨) إسناده ضعيف، لضعف فرقد السبخي. والحديث مكرر ٢١٣٣، ٢٢٨٨. «فثع ثعة» في ح بالثاء، وفي ك بالتاء المثناة، وقد أوضحنا ذلك آنفًا.

<sup>(</sup>٢٤١٩) إسناده صحيح، عمرو بن أبي عمرو: هو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب، وهو ثقة، كما مضى ٣٧، وفي التهذيب: «قال البخاري: روى عن عكرمة في قصة البهيمة، فلا أدري سمع أم لا؟»، يريد الحديث الآتي عقب هذا، وهذا تشكيك، وعمرو سمع من أنس، وهو أقدم موتاً من عكرمة، والمعاصرة تكفي في صحة الرواية، وتُحمل على السماع، إلا من المدلس. والحديث في مجمع الزوائد ٢: ١٧٢ وقال: «رجاله رجال =

ابن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس: وسأله رجل عن الغسل يوم الجمعة، أواجب هو؟، قال: لا، ومن شاء اغتسل، وسأحدثكم عن بدء الغسل: كان الناس محتاجين، وكانوا يلبسون الصوف، وكانوا يسقون النخل على ظهورهم، وكان مسجد النبي على ضيقًا متقارب السقف، فراح الناس في الصوف، فعرقوا، وكان منبر النبي على قصيرًا، إنما هو ثلاث درجات، فعرق الناس في الصوف، فتأرت أرواحهم، أرواح الصوف، فتأذى بعضهم بعض محتى بلغت أرواحهم رسول الله على وهو على المنبر، فقال: «يا أيها الناس، إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا، وليمس أحدكم من أطيب طيب إنْ كان عنده».

• ٢ ٤ ٢ \_ حدثني أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن

الصحيح» وقال: «في الصحيح بعضه». وانظر ٢٣٨٣، ٣٠٥٩. الأرواح: جمع ريح، وبجمع أيضاً على «رياح»، قال الجوهري: «أصلها الواو، وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها».

اسناده صحيح، وهو الحديث الذي أعله البخاري بشكه في سماع عمرو من عكرمة، كما أشرنا إليه في الحديث السابق. والحديث رواه الترمذي ٢: ٣٥٥ وأبو داود ٤: ٢٧١ والبيهقي ٨: ٣٣٠ \_ ٢٣٤ والحاكم ٤: ٣٥٥ \_ ٣٥٦ كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، زاد الترمذي وأبو داود: «فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟، فقال: ما سمعت من رسول الله الله في ذاك شيئا، ولكن أرى رسول الله في كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذاك العمل»، واللفظ للترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي في وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري. وهذا أصح من الحديث الأول». وكذلك صنع أبو داود، روى أثر ابن عباس الموقوف هذا وهذا أصح من الحديث الأول». وكذلك صنع أبو داود، روى أثر ابن عباس الموقوف هذا عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو» وأراد الترمذي وأبو داود تعليل رواية عمرو عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو» وأراد الترمذي وأبو داود تعليل رواية عمرو عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو» وأراد الترمذي وأبو داود تعليل رواية عمرو عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو» وأراد الترمذي وأبو داود تعليل رواية عمرو عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو» وأراد الترمذي وأبو داود تعليل رواية عمرو ع

أبي عمرو عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة».

ابن عباس: أن رسول الله على قال في التقديم والتأخير في الرمى والذبح والحلق: «لا حَرَج».

حسين بن عبدالله عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «اللهم أعْط ابن عباس الحكْمة وعلمه التأويل».

٣٢٤ ٢٣ حدثنا أبو سعيد حدثنا إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن

ابن أبي عمرو برواية عاصم الموقوفة، وهذا خطأ، ورد البيهقي عليهما وعلى من تبعهما فقال ٨: ٢٣٤: «وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة؛ وعكرمة عند أكثر الأيمة من الثقات الأثبات». وقد رواه البيهقي وغيره من طريق عباد بن منصور عن عكرمة، ومن طريق داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا بمعنى حديث عمرو بن أبي عمرو. وستأتي رواية داود بن الحصين ٢٧٢٧، ورواية عباد بن منصور ٢٧٣٣. وتعليل الترمذي وأبي داود خطأ من وجه آخر: أن الراجح عند المحدثين والفقهاء ترجيح رواية الصحابي عن رسول الله على رأيه وفتواه، كما هو بديهي معروف. وانظر أيضا ١٨٧٥، ١٨٧٥، ٢٥١٧، وفي هذا الحديث كلام طويل، انظر بلوغ المرام ١٢٤٢ والمنتقى ٢٥٠٩ والتلخيص ٣٥٢ ونصب الراية ٣: ٢٤٢.

<sup>(</sup>۲٤۲۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۳۳۸.

<sup>(</sup>۲٤۲۲) **إسناده ضعيف**، لضعف الحسين بن عبدالله، كما بينا في ۳۹، ۲۳۲۰. وقد مضى معناه بإسناد آخر صحيح ۲۳۹۷.

<sup>(</sup>٢٤٢٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٠٣٩ وسبقت الإشارة إليه هناك.

إسحق بن عبدالله بن كنانة قال: سمعت جدّي هشام بن إسحق بن عبدالله يحدث عن أبيه قال: بعث الوليد يسأل ابن عباس: كيف صنع رسول الله على في الاستسقاء؟، فقال: خرج رسول الله على متبدّلاً متخشّعاً فأتى المصلّى، فصلى ركعتين كما يصلى في الفطر والأضحى.

عن عكْرمة عن عكرمة عن عكرمة عن عكرمة عن عكرمة عن عباس قال: قال رسول الله على: «إن من الشعر حُكْماً، ومن البيان سحرا». ٢٤٢٥ عن عكرمة عن عكرمة عن

ورواه أبو داود ٤: ٢٦١ من طريق سماك. قال المنذري: «وأخرجه البخاري وابن ماجة». ورواه أبو داود ٤: ٢٦١ من طريق سماك. قال المنذري: «وأخرجه البخاري وابن ماجة». وليس هو في البخاري - فيما أعلم - من حديث ابن عباس، بل هو فيه من حديث ابن عمر ومن حديث أبي بن كعب. وروى الترمذي منه «إن من الشعر حكما» ٤: ٣٢ من طريق أبي عوانة، وقال: «حديث حسن صحيح»، ونسبه شارحه للبخاري في الأدب المفرد، لعل هذا هو مراد المنذري، وإن كان إطلاقه موهما أنه في الصحيح. وروى الحاكم ٣: ٣١٣ قصة تفاخر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقول رسول الله «إن من البيان لسحرا» من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وانظر الفتح ٩: ٣٧٠ و من البيان لسحرا» من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وانظر الفتح ٩: ٣٠٠ وتاريخ ابن كثير ٥: ٤٤ والإصابة ٣: ٣ - ٤ وأسد الغابة ٢: ١٩٤ وابن سعد ٢٥/١/٧ وتاريخ ابن كثير ٥: ٤٤ - ٥٥ وجمهرة الأمثال ٣ - ٤ ومجمع الأمثال ١: ٦ ولباب الآداب بشرحنا ١٥٥ – ٥٥ وجمهرة الأمثال ٣ - ٤ ومجمع الأمثال ١: ٦ ولباب الحكمة، قال ابن الأثير: «أي من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسفه وينهى عنهما، قبل: أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس».

<sup>(</sup>٣٤٢٥) إسناده صحيح، رواه ابن ماجة ٢: ١٨٩ من طريق أبي الأحوص عن سماك مختصراً، وليس فيه تفسير سماك ولا سؤال الرجل عن الإبل الجربة، ونقل شارحه عن الزوائد:

«حديث ابن عباس صحيح، رجاله ثقات». وفي مجمع الزوائد ٥: ١٠٢ «عن ابن =

ابن عباس أن رسول الله على قال: ( لا عَدْوى، ولا طيرة ، ولا صفر، ولا هام) ، فذكر سماك أن الصفر دابة تكون في بطن الإنسان، فقال رجل: يا رسول الله، تكون في الإبل الجربة في المائة فتُجْرِبُها؟، فقال النبي على: (فمن أعْدَى الأوَّل؟!».

٢٤٢٦ حدثنا عبدالرحمن وأبو سعيد قالا حدثنا زائدة حدثنا

عباس قال: قال رسول الله عنه: لا عدوى، فقال أعرابي: يا رسول الله، فإنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها في الغنم فتجرب؟، فقال رسول الله على: يا أعرابي، من أجرب الأولى ؟!. رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح». والحديث صحيح ثابت عند الشيخين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وعند أحمد ومسلم من حديث السائب ابن يزيد ومن حديث جابر. وقد مضي معناه صحيحًا من حديث سعد ١٥٠٢، ١٥٥٤ وسيأتي أيضاً من حديث ابن عباس ٣٠٣٢ وابن مسعود ٤١٩٨ وجابر ١٤١٦٢، ١٤٤٠٠ ، ١٥١٦٤ . الصفر: فسره سماك، ونحوه في النهاية، قال: «كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تعدي، فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام، فأبطله». الهام: جمع هامة، وهي الرأس واسم طائر، قال ابن الأثير: «وهو المراد في الحديث. وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها، وهي من طير الليل، وقيل: هي البومة، قيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرَك بثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني، فإذا أُدرِك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل روحه، تصير هامة فتطير، ويسمونه الصدي، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه». «الجربة» هكذا هو في الأصلين، وهو مؤنث «جرب» بفتح فكسر، ولكن الذي في المعاجم أن الأنثي «جرباء».

(٢٤٢٦) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ١: ٣٧٣ عن قتيبة عن أبي الأحوص عن سماك، وقال: «حديث حسن صحيح». ورواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ميمونة، كما في المنتقى ٧٦٧. قال الترمذي: «الخمرة: هو حصير صغير». وانظر ٢٠٦١.

سِمَاك، قال عبدالرحمن: «عن سماك» عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله على الخمرة.

الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: فأفاض رسول الله عَلِيلة من عرفة، الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: فأفاض رسول الله عَلِيلة من عرفة، وأمرهم بالسكينة، وأردف أسامة بن زيد، وقال: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل، فما رأيت ناقة رافعة يدها عادية حتى بلغت جمعًا، ثم أردف الفضل بن عباس من جُمع إلى مني وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل، فما رأيت ناقة رافعة يدها عادية حتى بلغت منى.

عن مقْسَم عن ابن عباس قال: أهْدَي رسول الله عَلَيْ : مائة بدن، فيها جمل أحمر لأبي جهل، في أنفه بُرَة من فضّة.

عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي الله علي الله علم الله علم النار».

\* ۲ ٤ ٢ ـ حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا حماد قال حدثنا على بن زيد عن يوسف بن مِهْران عن ابن عباس: أن امرأةً مُغِيبًا أتت

<sup>(</sup>٧٤٢٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٢٦٤. وانظر ٢٥٠٧.

<sup>(</sup>۲۲۲۸) إسناده حسن، سفيان: هو الثوري. والحديث مكرر ۲۰۷۹، وانظر ۲۳٦٢.

<sup>(</sup>۲٤۲۹) إسناده ضعيف، لضعف عبدالأعلي الثعلبي. الحديث مكرر ٢٠٦٩ وسيأتي مطولا ومختصرًا ٢٠٦٥، ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٢٤٣٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٠٦. المغيب والمغيبة: التي غاب زوجها.

رجلاً تشتري منه شيئًا، فقال: ادخُلي الدُّوْلج حتى أُعطيك، فدخلتْ، فقبَّلها وغمزها، فقالت: ويحك! إني مغيب، فتركها، وندم على ما كان منه، فأتى عمر فأحبره بالذي صنع، فقال: ويحك! فلعلها مغيب؟، قال: فإنها مغيب، قال: فاتَّت أبا بكر فاسأله، فأتى أبا بكر فأخبره، فقال أبو بكر: فأتى النبي على فأخبره، فقال النبي على: «لعلها مغيب؟»، قال: فإنها مغيب، فسكت رسول الله ﷺ، ونزل القرآن: ﴿ وأقم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهارِ وزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ إلى قوله ﴿ لِلذَّاكِرِينَ ﴾، قال: فقال الرجل: يا رسول الله، أهي فيُّ خاصةً أو في الناس عامةً؟، قال: فقال عمر: لا، ولا نعمة عين لك! بل هي للناس عامةً، فضحك النبي ﷺ، وقال: «صَدَق عمر».

٢٤٣١ حدثنا مُوَمَّل قال أبو عُوانة حدثنا أبو بِشْر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قول الجن ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُّدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لُبَدًا ﴾ قال: لما رأوه يصلى بأصحابه، ويصلون بصلاته، ويركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، تعجبوا من طواعية أصحابه له، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا: إنه لما قام عبدالله، يعني النبي على يدعوه كادوا يكونون

<sup>(</sup>٢٤٣١) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٤: ٢٠٧ \_ ٢٠٨ وجعله تابعاً للحديث الذي سبق برقم ٢٢٧١ ، وقال: «حديث حسن صحيح». ونقله ابن كثير في التّفسير ٩: ١٩ ـ ٢٠ من رواية الطبري من طريق أبي عوانة. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٦: ٢٧٥ أيضاً لعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة. «وأنه»: قرأ نافع وأبو بكر بكسر الهمزة، وباقى السبعة بفتحها. «لبدًا» قرأ هشام بضم اللام، والباقون بكسرها. انظر التيسير ٢١٥. وقال أبو حيان في البحر ٨: ٣٥٣: «وقرأ الجمهور لبداً بكسر اللام وفتح الباء، جمع لبدة، نحو كسرة وكسر، وهي الجماعات، شبهت بالشيء المتلبد بعضه فوق بعض... وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه، بضم اللام، جمع لبدة، كزبرة وزبر، وانظر ١٤٣٥، ٢٢٧١، ٢٤٨٢.

عليه لُبدًا.

٢٤٣٢ حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا جرير عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه في خرقة، فقعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنتُ متخذاً من الناس خليلاً، لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن خُلة الإسلام أفضلُ سُدُّوا عنّى كل خَوْخَة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر».

عن عكْرمة عن ابن عباس: أن النبي على لل أتاه ماعزُ بن مالك قال: «لعلك عن عكْرمة عن ابن عباس: أن النبي على لل أتاه ماعزُ بن مالك قال: «لعلك قبلت أو غَمَزْت أو نظرت؟» قال: لا، قال رسول الله على: «أنكْتها؟» لا يكنى، قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه.

عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله يعوِّذ عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله يعوِّذ الحسن والحسين فيقول: «أعيذكما بكلمة الله التامّة، من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامَّة». ثم يقال: «هكذا كان أبي إبراهيم عليه السلام يعوِّذ إسماعيل وإسحق، عليهما السلام».

<sup>(</sup>٢٤٣٢) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١:: ٤٦٤ عن عبدالله بن محمد عن وهب بن جرير عن أبيه، قال القسطلاني ١: ٣٧٠: «وأخرجه في الفرائض بزيادة ، وأخرجه النسائي في المناقب». وذكره ابن كثير في التاريخ ٥: ٢٣٠ من رواية البيهقي، وأشار إلى رواية البخاري.

<sup>(</sup>۲٤٣٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۲۹.

<sup>(</sup>۲٤٣٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١١٢.

حدثني عبدالرحمن بن وعْلَة عن ابن عباس قال: قلت له: إنا نغزُو (۱) فنؤتى عبدالرحمن بن وعْلَة عن ابن عباس قال: قلت له: إنا نغزُو (۱) فنؤتى بالإهاب والأسقية ؟ قال: ما أدري ما أقولُ لكَ، إلا أنّي سمعتُ رسول الله عليه يقول: «أَيُّما إهابِ دُبغ فقد طَهُر».

٣٦٤ ٢ \_ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: أُمر النبي على أن يسجد على سبع، ولا يكف شعراً ولا ثوباً.

٢٤٣٧ عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: تزوج النبي على وهو محرم.

عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال النبي على: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس: وأحسب كلَّ شيءٍ بمنزلة الطعام.

٢٤٣٩ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن

<sup>(</sup>٢٤٣٥) إسناده صحيح، وهو مطول ١٨٩٥، وسفيان هنا: هو الثوري، وهناك: هو ابن عيينة. والحديث في نصب الراية ١: ١١٥ ـ ١١٦، ونسبه أيضاً للنسائي ومالك في الموطأ وابن حيان في صحيحه ه والشافعي وإسحق بن راهوية والبزار، وانظر ٢٠٠٣، ٢١١٧،

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي الحلبية (نغزوا) ، فحذفنا الألف. [المصحح].

<sup>(</sup>٢٤٣٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٣٠٠.

<sup>(</sup>۲٤٣٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٣٩٣.

<sup>(</sup>٢٤٣٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٨٤٧، ١٩٢٨. وانظر ٢٢٧٥، ٣٣٤٦.

<sup>(</sup>٢٤٣٩) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري، وهو قد سمع من عطاء بن السائب قديمًا، فحديثه =

سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي الله أنه قال: «كلوا في القصعة من جوانبها، ولا تأكلوا من وسطها».

• ٢٤٤ \_ حدثنا سُريج حدثنا حماد، يعني ابن سلّمة، عن قيس بن سعد عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، أحسبه رَفَعه، قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد».

عن الحَجَّام، عن الحَجَّام الرَيج حدثنا عبّاد، يعني ابن العوَّام، عن الحَجَّاج عن الحَجَّام عن الحَكَم عن مقسم عن ابن عباس: أن النبي الله خطب ميمونة بنت الحرث، فجعلت أمرها إلى العباس، فزوجها النبي الله المحرث، فجعلت أمرها إلى العباس، فزوجها النبي الله الله المحرث، فبعلت أمرها إلى العباس، فزوجها النبي الله المحرث المحرث

عنه صحيح والحديث رواه الترمذي ٣: ٨٢ ـ ٨٣ من طريق جرير عن عطاء، وقال: «حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد رواه شعبة والثوري عن عطاء بن السائب». ونسبه شارحه أيضاً لأبي داود والنسائي وابن ماجة والدرامي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وهو في المستدرك ٤: ١١٦ وصححه الحاكم والذهبي، وفي رواية الحاكم قصة تدل على أن عطاء سمعه من سعيد بن جبير حدثهم.

(۲٤٤٠) إسناده صحيح، ويظهر أن الذي شك في رفعه هو حماد بن سلمة، فقد رواه مسلم ١: ١٦٧ مطولا ومختصراً والنسائي ١: ١٦٢ مختصراً من طريق هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً دون شك، يحتمل أن يكون عطاء هو الذي جزم برفعه، وسعيد بن جبير شك فيه. وعلى كل فهو حديث صحيح.

(٢٤٤١) إسناده صحيح، مقسم: هو مولى عبدالله بن الحرث، الذي يقال له «مولى ابن عباس» للزومه له، وفي ح «القاسم» وهو خطأ صححناه من ك. وإنما جعلت أمرها إلى العباس أنه كان زوج أختها لبابة أم الفضل. والحديث رواه ابن سعد ٨: ٩٥ من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.

عن الحكم عن الخندق، مقسم عن ابن عباس قال: قتل المسلمون رجلاً من المشركين يوم الخندق، فأرسلوا رسولاً إلى رسول الله على يغرمون الدية بجيفته، قال رسول الله على: «إنه لخبيث، خبيث الدية، خبيث الجيفة»، فخلى بينهم وبينه.

٢٤٤٣ من عمرو بن شُعيب عن حَجّاج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده: أن النبي على كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا مَعَاقلهم، وأن يَفْدُوا عانيهم بالمعروف، والإصلاح بين المسلمين.

مَّدُ عَن الحَكَم عن ابن عباس، مثله.

٢٤٤٥ ـ حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعمى عُبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: تَنَفَّل

<sup>(</sup>٢٤٤٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٣٠. وانظر ٢٣١٩.

<sup>(</sup>٢٤٤٣) إسناده صحيح، وهو من مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، ذكر هنا لرواية الحديث الآتي بعده «مثله» من حديث ابن عباس. والحديثان: هذا والذي بعده، في تاريخ ابن كثير ٣: ٢٢٤، وقال: «تفرد به الإمام أحمد». المعاقل: الديات، جمع «معقلة» بضم القاف. العانى: الأسير.

<sup>(</sup>٢٤٤٤) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٤٤٥) إسناده صحيح، ابن أبي الزناد، هو عبدالرحمن. والحديث ذكره ابن كثير في التاريخ عندالرحمن والحديث ذكره ابن كثير في التاريخ عندالرحمن ابن أبي الزناد، بأطول مما هنا، وقال: «رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، به» . «ذو الفقار» بفتح الفاء: سمي بذلك لأنه كانت فيه حفر صغار حسان، والسيف المفقر: الذي فيه حزوز مطمئنة عن متنه. الفل، بفتح الفاء وتشديد اللام: الثلم في السيف، وأصله الكسر والضرب، ومنه «الفل» للقوم المنهزمين.

٣٤٤٧ ـ حدثنا سُريج بن النعمان حدثنا هُشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «ليس الخَبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، فلم يُلْقِ الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرتْ».

٢٤٤٨ \_ حدثنا سُريج حدنا هُشيم أخبرنا حُصين بن عبدالرحمن

<sup>(</sup>۲٤٤٦) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ۱: ٥٠٩ عن الوركاني عن ابن أبي الزناد، قال المنذري: «في إسناده ابن أبي الزناد، وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن ذكوان. وفيه مقال، وقد استشهد به البخاري في مواضع». وابن أبي الزناد ثقة كما بينا مرارًا، آخرها ١٦٠٥.

<sup>(</sup>۲٤٤٧) إسناده صحيح، وهو مطول ١٨٤٢. وهذا المطول نقله ابن كثير في التفسير ٣: ٥٥٨ بنحوه عن ابن أبي حاتم، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣: ١٢٧ ونسبه أيضاً لعبد بن حميد والبزار وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. ورواه الحاكم ٢: ٣٢١ من طريق سريج، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲٤٤٨) إسناده صحيح، ورواه البخاري مطولا ومختصراً ١٠: ١٣٠ \_ ١٣١، ١٧٩ \_ ١٨٠ ـ ١٨٠ ورواه مسلم ١: ٧٨ \_ ٧٩ عن سعيد بن منصور عن هشيم. «من عين»: قال ابن الأثير: «يقال أصابت فلاناً عين: إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت =

قال: كنت عند سعيد بن جُبير قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟، قلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت، قال: وكيف فعلت؟، قلت: استرقيت وقال: وما حملك على ذلك؟، قلت: حديث حدثناه الشّعبي عن بُريْدة الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حُمة، فقال سعيد، يعني ابن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم قال: حدثنا ابن عباس عن النبي قلق قال: «عُرضت على الأم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي؟، فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفنى، فإذا سواد عظيم، ثم قيل: انظر إلى الأفنى، فإذا سواد عظيم، ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»، ثم نهض النبي فله فدخل، فخاض القوم في ذلك، فقال بعضهم: لعلهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟، فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يُشركوا بالله شيئاً قط، وذكروا أشياء، فخرج إليهم الذين ولدوا في

فيه فمرض بسببها، يقال منه عانه يعينه فهو عائن: إذا أصابه بالعين، والمصاب معين» يعني بفتح الميم. والحمة: بضم الحاء وتخفيف الميم، ويقال أيضاً بتشديدها، وأنكره الأزهري، وهي السم، قال ابن الأثير: «ويطلق أيضاً على إبرة العقرب للمجاورة، لأن السم منها يخرج». «ومعه الرجل والرجلين»: هكذا في الأصلين، وفي صحيح مسلم «والرجلان». «بمقالتهم» كذا في ح، وفي ك «بمقالاتهم». «أنت منهم»: في ح «أنت فيهم»، وصححناه من ك وصحيح مسلم. «ثم قال الآخر» في ك «فقام رجل آخر». «عكاشة»: بضم العين وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها أيضا، وهو عكاشة بن محصن الأسدي، من السابقين الأولين، وشهد بدراً، واستشهد في قتل أهل الردة، رضي الله عنه. وهذه القصة ثبت نحوها أيضاً في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، ومن حديث عمران بن حصين. وسيأتي نحوها كذلك من حديث ابن مسعود ٢٨٠٣،

فقال: «ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟»، فأخبروه بمقالتهم، فقال: «هم الذين لا يَكْتُون ولا يَسْتَرقُون ولا يَتَطيّرون وعلى ربهم يتوكلون»، فقام عُكّاشة بن محصن الأسدي، فقال: أنا منهم يا رسول الله؟، فقال: «أنت منهم»، ثم قام الآحر فقال: أنا منهم يا رسول الله؟، فقال رسول الله الله الله عكّاشة».

٩ ٤ ٤ ٢ \_ حدثنا شجاع حدثنا هُشيم، مثله.

٢٤٥١ \_ حدثنا عبدالله بن المؤمَّل عن عطاء عن ابن عبدالله بن المؤمَّل عن عطاء عن ابن عبدالله بن المؤمَّل عن عطاء عن ابن عبدالله: أن رسول الله الله الله على الأودية وجاء بهدي، فلم يكن له بدُّ من أن يطوف بالبيت ويسْعَى بين الصفا والمروة قبل أن يقف بعرفة، فأما أنتم يا أهل مكة فأخُرُوا طوافكم حتى ترجعوا.

٢٤٥٢ \_ حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما حُرِّمت الخمرُ قالوا: يا رسول الله، أصحابنا

(٢٤٤٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(۲٤٥٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ۱۹۹۸، ۲۰٤٦، ۲۱۵۱.

( ٢٤٥١) إسناده صحيح، عبدالله بن المؤمل المخزومي: وثقه ابن سعد وابن نمير، وقال ابن معين: صالح الحديث، وضعفه أبو داود والنسائي، وقال أحمد: ليس بذاك، وقال أيضا أحاديثه مناكير. ويظهر لي أن كلامهم فيه إنما هو من جهة حفظه، فهذا يصحح حديثه حتى يتبين خطؤه. وانظر ٢٣٦٠.

(٢٤٥٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٨٨. ونقله ابن كثير في التفسير ٣: ٣٣٣ عن هذا الموضع من المسند. وهو في المستدرك ٤: ١٤٣، وصححه الحاكم والذهبي.

الذين ماتوا وهم يشربونها؟، فأنزل الله عز وجل: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحات جُنَاحٌ فيما طَعَمُوا ﴾.

٢٤٥٣ \_ حدثنا أسود بن عامر حدثنا الحسن، يعني ابن صالح، عن محمد بن المنكدر قال: حُدِّثتُ عن ابنِ عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مُدْمِنُ الخمر إن مات لقي الله كعابد وَنُنِ».

عن جده قال: قال رسول الله على: «إِن يُمْن الخيل في شُقْرها».

(٣٤٥٣) إسناده ضعيف، لجهالة من حدث ابن المنكدر. وهو في مجمع الزوائد ٥: ٧٤ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس. وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». وفي التاريخ الكبير للبخاري ١٢٩/١/١ في ترجمة محمد بن عبدالله: «قال لنا إسماعيل: حدثني أخي عن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن عبدالله عن أبيه قال النبي على: مدمن خمر كعابد وثن. وقال لي فروة: حدثنا محمد بن سليمان عن سهيل عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي على مثله. ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا».

(١٤٥٤) إسناده حسن، عيسى بن علي بن عبدالله بن عباس: ثقة، قال ابن معين: «لم يكن به بأس، كان له مذهب جميل، وكان معتزلا للسلطان، وليس بقديم الموت، بلغني أنه مات في السنة التي مات فيها شعبة»، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح التعديل ٢٨٢/١/٤ فلم يذكر فيه جرحا، ولم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء، وفي التهذيب عن البزار أنه لم يرو عن أبيه حديثاً مسنداً غير هذا الحديث، وفي هذا تساهل، فقد ذكر له ابن أبي حاتم حديثاً آخر. والحديث رواه أبو داود ٢: ٣٢٨ عن يحيى بن معين عن حسين بن محمد عن شيبان، قال المنذري: «وأخرجه الترمذي وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث شيبان، يعني ابن عبدالرحمن».

عن كلثوم بن جبّر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي قال: عن كلثوم بن جبّر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي قال: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، فنثرهم بين يديه كالذّر، ثم كلمهم قبلاً ﴿ قالَ أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَة إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا غافلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَ اللّهُ عَنْ بَعْدِهِمْ أَفَ تَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾.

(٢٤٥٥) إسناده صحيح، كلثوم بن جبر بن مؤمل الديلي: تابعي ثقة، وثقه أحمد وابن معين، وترجمه البخاري في الكبير ٢٢٧/١/٤ وقال: «سمع أبا غادية الجهني صاحب النبي ﷺ». والحديث في مجمع الزوائد ٧: ٢٥ وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». ونقله ابن كثير في التفسير ٣: ٥٨٤ \_ ٥٨٥ عن هذا الموضع، وقال: «وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبدالرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي، به. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد، به، إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفًا. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر، به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر. هكذا قال. وقد رواه عبدالوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير فوقفه. وكذا رواه إسماعيل ابن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه، به. وكذا رواه العوفي وعلى بن أبي طلحة عن ابن عباس. فهذا أكثر وأثبت». وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف! وما هذه بعلة، والرفع زيادة من ثقة، فهي مقبولة صحيحة. وانظر ٣١١. «كلثوم بن جبر» بفتح الجيم وسكون الباء، ووقع في ابن كثير «كلثوم بن جبير» وهو تصحيف. نعمان، بفتح النون: واد لهذيل على ليلتين من عرفات. «ثم كلمهم قبلاً» بكسر القاف وفتح الباء، وبضم القاف وفتح الباء، وبفتحهما، وبضمهما، أي عيانًا ومقابلة لا من وراء حجاب ومن غير أن يولي أمرهم أو كلامهم أحداً من ملائكته.

٢٤٥٦ ـ حدثنا حسين حدثنا شريك عن أبي إسحق عن أبي الأحوص قال: كان رسول الله على الإنسان حين من الدَّهْر ﴾.

عن سعيد بن جداثنا شريك عن أبي إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، مثله.

٣٤٥٨ \_ حدثنا حسين حدثنا شريك عن خُصيف عن مقْسَم عن النبي الله : «يتصدق الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بنصف دينار».

٢٤٥٩ \_ حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: عجَّل النبيُ عَلَيْه ، أو عَجَّل أمَّ سَلَمة وأنا معهم، من المزدلفة إلى جمرة العقبة ، فأمرنا أن نرميها حين تطلع الشمس.

• ٢٤٦ \_ حدثنا حسين حدثنا داود، يعني العطار، عن عمرو قال:

<sup>(</sup>٢٤٥٦) إسناده ضعيف، لإرساله. أبو الأحوص: هو الجشمي، واسمه «عوف بن مالك بن نضلة»، وهو تابعي ثقة، وروى هذا الحديث مرسلا، وإنما رواه الإمام هنا للحديث بعده الموصول، «مثله». وإنظر ١٩٩٣.

<sup>(</sup>۲٤٥٧) إسناده صحيح، وانظر ما قبله، و ١٩٩٣.

<sup>(</sup>۲٤٥٨) إسناده صحيح، خصيف: هو ابن عبدالرحمن الجزري. والحديث من طريق شريك عن خصيف رواه الترمذي ٢: ٢٤٤ ــ ٢٤٥ من شرحنا، والدارمي ٢: ٢٥٤ وأبو داود ١: ١٠٩ والبيهقي ١: ٣٠٦، وأطلنا الكلام عليه وعلى سائر أسانيد الحديث هناك، وانظر ٢٠٣٠، ٢٠٢١، ٢٠٣١.

<sup>(</sup>٢٤٥٩) إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سليم. وانظر ٢٢٠٤.

<sup>(</sup>٢٤٦٠) إسناده صحيح، عمرو: هو ابن دينار. والحديث رواه مسلم ٢: ٣٦٦ مختصراً من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. وانظر الحديث السابق.

حدثني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: أرسلني رسول الله على مع ثَقَله وضعَفَة أهله ليلة المزدلفة، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة.

ابن عمرو بن عطاء بن عُلْقَمة القرشي قال: دخلنا بيت ميمونة زوج النبي على النبي الله عن محمد النبي الله عن عمرو بن عطاء بن عُلْقَمة القرشي قال: دخلنا بيت ميمونة زوج النبي الله الله عبدالله بن عباس، فذكرنا الوضوء مما مست النار، فقال عبدالله: رأيتُ رسول الله الله الكه على على على على ولا يتوضأ، فقال له بعضنا: أنت رأيته يا ابن عباس؟، قال: فأشار بيده إلى عينيه فقال: بصر عينيك.

إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: مرَّ رجل من بني سليم السرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: مرَّ رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي على: وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوَّذ منكم، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها النبي على فأنزل الله عز وجل ﴿ يا أَيُها اللهِينَ آمنُوا إذا ضَرَبْتُمْ في سبيل اللهِ فتَبَينُوا ولا تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمناً ﴾ إلى آخر الآية.

77

٢٤٦٣ ـ حدثنا حسين وأبو نُعيم قالا حدثنا إسرائيل عن سماك

<sup>(</sup>۲٤٦١) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٣٧٧.

<sup>(</sup>۲٤٦٢) **إسناده صحيح**، وهو مكرر ۲۰۲۳.

<sup>(</sup>٢٤٦٣) إسناده صحيح، أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، بضم الدال، وهو ثقة ثبت صدوق، قال أحمد: «أبو نعيم صدوق ثقة، موضع للحجة في الحديث»، وقال أيضاً: «ثقة، كان يقظان في الحديث عارفاً به، ثم قام في أمر الامتحان ما لم يقم غيره، عافاه الله»، وترجمه البخاري في الكبير ١١٨/١/٤. والحديث أشار إليه ابن كثير في التفسير ٢:٣٢ وذكر أنه رواه أيضاً النسائي في سننه والحاكم في مستدركه. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٣٣ أيضاً إلى عبدالرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والطبراني.

عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لَلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ قال: هم الذين هاجروا مع محمد ﷺ!

عن السرائيل عن عبد العزيز بن رُفيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبدالعزيز بن رُفيع قال: حدثني من سمع ابن عباس يقول: لم ينزل رسول الله على بين عرفات وجَمْع إلا ليُهريق الماء.

حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: صلى رسول الله عمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا.

٢٤٦٧ \_ حدثنا حسين حدثنا جَرير عن أيوب عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ انتهس عرْقًا ثم صلى ولم يتوضأ.

٢٤٦٨ \_ حدثنا حسين حدثنا جَرير عن أيوب عن عكْرمة عن ابن عباس قال: لما قذَف هـ لال بـن أمية امرأته قيـل له: والله ليَجلدنَّك رسول الله ﷺ ثمانين جلدةً، قال: الله أعدلُ من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة،

<sup>(</sup>٢٤٦٤) إسناده ضعيف، لجهالة راويه عن ابن عباس. وانظر ٢٢٦٥.

<sup>(</sup>٢٤٦٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ١٩١٨. وانظر ٢٢٦٩.

<sup>(</sup>٢٤٦٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٣٦٢. وانظر ٤٣٢٨.

<sup>(</sup>٢٤٦٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٨٩. وانظر ٢٤٦١.

<sup>(</sup>۲٤٦٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١٣١.

وقد علم أني قد رأيتُ حتى استيقنتُ، وسمعتُ حتى استيقنتُ، لا والله لا يضربني أبدًا، قال: فنزلتْ آيةُ الملاعنة.

ابن عكرمة عن ابن عباس: أن جارية بكراً أتت النبي الله فذكرت أن أباها زوَّجهاً وهي كارهة، فخيَّرها النبي الله .

• ٢٤٧ \_ حدثنا عبيدالله ، عبدالملك قالا حدثنا عبيدالله ،

(٢٤٦٩) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ١٩٥ عن عشمان بن أبي شيبة عن حسين بن محمد، ثم رواه عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي على وقال أبو داود: «لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلا، معروف». يريد أبو داود تعليل الموصول بالمرسل، وتبعه على ذلك البيهقي، وهو تعليل غير مقبول. وقد رد ابن القيم هذا التعليل قال: «وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت، وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد، وترد في موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتي حديث رفعاً ووصلاً، وزيادة لفظ ونحوه. هذا لو انفرد به جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان، ذكره ابن ماجة في سننه». انظر المنتقى ٣٤٦٨، وفي عون المعبود عن الفتح: «والطعن في الحديث فلا معنى له، فإن طرقه تقوي بعضها ببعض» وانظر

(٣٤٧٠) إسناده صحيح، عبدالكريم: هو ابن مالك الجزري. والحديث رواه أبو داود ٤: ١٣٩ وصرح فيه «عن عبدالكريم الجزري». وذكره الحافظ في القول المسدد ٤١ ـ ٤٢ وقال: «أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي القاسم البغوي عن هاشم بن الحرث عن عبيدالله بن عمرو، به. وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله الله والمتهم به عبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، ثم نقل تجريحه عن جماعة. قلت: وأخطأ في ذلك، فإن الحديث المذكور من رواية عبدالكريم الجزري الثقة المخرج له =

يعني ابن عمرو، عن عبدالكريم عن ابن جبير، قال أحمد: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي على قال: «يكون قوم في آخر الزمان يَخْضِبون بهذا السواد»، قال حسين: «كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة».

حدثنا حسين حدثنا عبدالحميد بن بَهْرام عن شَهْر بن رَوْشَب قال: قال عبدالله بن عباس: حضرت عصابة من اليهود رسول الله على، فقالوا: يا أبا القاسم، حدِّثنا عن خلال نسألك عنها، لا يعلمهن إلا نبي؟، فكان فيما سألوه: أيُّ الطعام حرَّم إسرائيلُ على نفسه قبل أن تُنزَّل التوراة؟، قال: «فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليُحرِّمَنَّ أحب الشراب إليه وأحب الشراب إليه أحب الطعام إليه، فكان أحب الطعام إليه أحمان الإبلِ وأحب الشراب إليه أليه ألبانها؟»، فقالوا: اللهم نعم.

في الصحيح. وقد أخرج الحديث المذكور من هذا الوجه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه»، ثم ذكر الحافظ أنه أخرجه الحاكم وأبو يعلى «والحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين، من هذا الوجه أيضاً». لا يريحون: لا يشمون، ولا يجدون ريحها، يقال «راح يريح» و «راح يراح» و «أراح يريح» إذا وجد رائحة الشيء.

<sup>(</sup>۲٤۷۱) إسناده صحيح، عبدالحميد بن بهرام، بفتح الباء، الفزاري: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وتكلم فيه بعضهم من أجل روايته عن شهر، وهو راويته، ولكن شهر ابن حوشب ثقة، كما قلنا في ۲۱۷۲، وقال أحمد بن صالح المصري: «عبدالحميد ابن بهرام ثقة، يعجبني حديثه، أحاديثه عن شهر صحيحة». والحديث مختصر ۲۵۱٤. وانظر ۲۵۸۳. وذكر ابن كثير في التفسير الحديث المطول الآتي ۲: ۱۸۲ ـ ۱۸۷

٢٤٧٢ \_ حدثنا الفَضْل بن دُكَين حدثنا زَمْعَة عن سَلَمة بن وَهْرام عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على على بساط.

عن عكرمة عن الفَضْل قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله الله على الشّعر حُكْمًا، وإن من الشّعر حُكْمًا، وإن من القول سحرًا».

٢٤٧٤ \_ حدثنا الفَضْل حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة قال: مَرَّ ابن عباس على أناسٍ قد وضعوا حمامةً يَرْمونَها، فقال: نهى رَسول الله على أن يُتَّخذ الرُّوحُ غَرَضًا.

وأشار إلى هذا فقال: «ورواه أحمد أيضًا عن حسين بن محمد عن عبدالحميد، به».

<sup>(</sup>٢٤٧٢) إسناده ضعيف، لضعف زمعة. والحديث مكرر ٢٠٦١. وانظر ٢٤٢٦.

<sup>(</sup>۲٤٧٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤٢٤.

<sup>(</sup>۲٤٧٤) إسناده صحيح، وهو مطول ١٨٦٣. وانظر ٢٤٨٠، ٢٥٣٢.

<sup>(</sup>٢٤٧٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤١٢، وسفيان: هو الثوري، وسماعه من عطاء قبل اختلاطه.

حدثني قيس بن حبّر قال: سألت ابن عباس عن الجرّ الأبيض والجرّ الأبيض والجرّ الأبيض والجرّ الأخضر والجرّ الأحمر؟، فقال: إن أول من سأل النبي على وفد عبد القيس، الأخضر والجرّ الأحمر؟، فقال: إن أول من سأل النبي على وفد عبد القيس، فقالوا: إنا نصيب من الثّقل، فأيّ الأسقية؟، فقال: «لا تشربوا في الدّبّاء والمزفّت والنّقير والحنّتم، واشربوا في الأسقية»، ثم قال: «إن الله حرّم علي»، أو «حرّم الخمر والميسر والكوبة، وكلّ مسكر حرام»، قال سفيان: قلت لعلى بن بديمة: ما الكوبة؟، قال: الطّبل.

٢٤٧٧ \_ حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله قال: «العين حق، تُستنزل الحالق».

٢٤٧٨ \_ حدثنا عبدالله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان عن

<sup>(</sup>۲٤٧٦) إسناده صحيح، على بن بذيمة، فتح الباء وكسر الذال المعجمة الحِزري: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وقال أحمد: «ثقة وفيه شيء»! وقال أيضاً: «صالح الحديث، ولكن كان رأساً في التشيع». وانظر ترجمته في الجرح والتعديل ١٧٥/١/٣ لحديث، وانظر ٢٠٢٠، والحديث رواه أبو داود ٣: ٣٨٢ وسكت عنه هو والمنذري. وانظر ٢٠٢٠، ١٧٦٠. الكوبة، بضم الكاف، قال الخطابي ٤: ٢٦٧: «الكوبة يفسر بالطبل، ويقال: هو النرد. ويدخل في معناه كل وتر ومِزْهر، في نحو ذلك من الملاهي والغناء».

<sup>(</sup>٢٤٧٧) إسناده ضعيف، لإبهام من روى عنه سفيان. وانظر الحديث التالي. الحالق: الجبل العالي المنيف المشرف.

<sup>(</sup>٢٤٧٨) إسناده صحيح، إسماعيل بن ثوبان: ثقة من أتباع التابعين، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٣٤٩/١/١، وفرق كلاهما بينه وبين إسماعيل بن ثوبان التابعي، وذكر الحافظ في التعجيل ٣٤ ـ ٣٥ أن ابن أبي حاتم خلط الترجمتين، =

دُويد عن إسماعيل بن تُوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس، مثله.

٣٤٧٩ \_ حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبدالله بن عثمان عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «خير أكحالكم الإثْمد عند النوم، ينبت الشعر، ويَجْلو البصر، وخير ثيابكم البياض، فالبَسُوها وكفّنوا فيها موتاكم».

• ٢٤٨ \_ حدثنا أبو أحمد حدثنا العلاءُ بن صالح حدثنا عديّ بن

وتعقبه بذلك. دوید: هو دوید البصري، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٢٣٠/١/٢ فقال: «دوید: سمع إسماعیل بن ثوبان عن جابر بن زید عن ابن عباس عن النبي الله: العین حق، العین حق. قاله إسحق بن إبراهیم. حدثنا عبدالله بن الولید قال حدثنا سفیان. وقال و كیع وقبیصة عن سفیان عن رجل عن جابر ابن زید، وقال و كیع: وقد یستنزل بها الجمل، ولم یذكر قبیصة: یستنزل». وترجمه الذهبی فی المیزان وتبعه الحافظ فی اللسان، ولكنه وهم فذكر فی التعجیل فی ترجمة إسماعیل بن ثوبان أن الذي روى عنه هو «دوید بن نافع»، وجزم بذلك! فلذلك لم يترجم فیه لدوید البصری اكتفاء بترجمة «دوید بن نافع» فی التهذیب، فوقع فیما نعاه علی ابن أبی حاتم، مع أن البخاری فرق فی الكبیر بین الترجمتین. وهما اثنان یقیناً. والحدیث فی مجمع الزوائد ٥: ۱۰۷ وقال: «فی الصحیح منه: العین حق، فقط. رواه أحمد والطبرانی، وفیه دوید البصری، قال أبو حاتم: لین، وبقیة رجاله ثقات». وذكره السیوطی فی الجامع الصغیر ۵۷۵ ونسبه أیضاً للحاکم.

<sup>(</sup>۲٤۷۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۱۹.

<sup>(</sup>۲٤٨٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٤٧٤. «شيء» في ح «شيئاً»، وهو خطأ، =

ثابت عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: نَهي رسول الله على أن يُتَّخَد شيءٌ فيه الروحُ غَرَضًا.

٢٤٨١ \_ حدثنا عُبيدالله بن عبدالله بن مَوْهَب قال: أخبرني نافع بن جُبير عن ابن عباس عن رسول الله على أنه قال: «الأيّم أمْلَكُ بأمرها من وليّها، والبكرُ تُستأمر في نفسها، وصُمَاتُها إقرارها».

٧٤٨٢ \_ حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس قال: كان الجنّ يسمعون الوحي، فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرًا، فيكون ما سمعوا حقّا وما زادوه باطلاً، وكانت النجوم لا يُرمى بها قبل ذلك، فلما بُعث النبي على كان أحدهم لا يأتي مقعدَه إلاّ رُمي بشهاب يُحرق ما أصاب، فشكوًا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هذا إلاّ من أمر قد حدّث، فبثّ جنوده فإذا هم بالنبي على يصلي بين جبكيْ فناتوه فأخبروه، فقال: هذا الحدّث الذي حدث في الأرض.

صححناه من ك.

<sup>(</sup>۲٤٨١) إسناده صحيح، عبيدالله بن عبدالله بن موهب: هو عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن موهب»، وهو ابن موهب، وانظر ما قلنا فيه في ٥١٧، وفي ح «عبدالله بن عبيدالله بن موهب»، وهو حطأ، صححناه من ك. والحديث مكر، ٢٣٦٥.

<sup>(</sup>۲٤٨٢) إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التفسير ٧: ٤٧٥ وقال: «ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث إسرائيل، به، وقال الترمذي: حسن صحيح». وهو في الترمذي ٤: ٢٠٨٠. والحديث مختصر ٢٢٧١. وانظر ٢٤٣١.

كانت له هيئة ، رأيناه عند حسن، عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله على فقالوا: يا أبا القاسم، إنّا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك، فأحذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا ﴿ الله على ما نَقُولُ وكيلٌ ﴾ قال: «هاتوا»، قالوا: أخبرنا عن علامة النبي ؟، قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه»، قالوا: أخبرنا كيف تُونّتُ المرأة وكيف تُذكر؟، قال: «يلتقي الماآن، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثت»، قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل

(۲٤٨٣) إسناده صحيح، عبدالله بن الوليد بن عبدالله بن معقل بن مقرن المزني: كان يكون في بني عجل، فربما قبل «العجلي»، وهو ثقة، وثقه ابن معين والعجلي والنسائي. وقول أبي أحمد الزبيري: «رأيناه عند حسن» يريد أنه لقي عبدالله بن الوليد عند الحسن بن ثابت الأحول. بكير بن شهاب الكوفي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ١١٤/١/، وقال أبو حاتم: «شيخ»، وليس له في الكتب الستة غير هذ الحديث عند الترمذي والنسائي. والحديث ذكر البخاري أوله في ترجمة بكير، رواه عن أبي نعيم عن عبدالله بن الوليد. وذكره ابن كثير في التفسير ٢٤٠١ و ٢٤٧١ و ٢٠٧١ من عبدالله بن الوليد العجلي، به نحوه. وقال: «وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبدالله بن بفتح النون وبالقصر، بوزن «عصا»: عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الكعب أو الحافر، قال الأصمعي وابن سيده: «لا يقال عرق النسا» بالعرقوب حتى يبلغ الكعب أو الحافر، قال الأصمعي وابن سيده: «لا يقال عرق النسا» عرق النسا، ويكون من باب إضافة المسمى إلى اسمه، كحبل الوريد، ونحوه... وقلة عضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، كحبل الوريد، وحب الحصيد، وثابت قطنة، وسعيد كرز». انظر اللسان ٢٤٠٠ .

على نفسه ؟، قال: «كان يشتكي عرق النّسا فلم يجد شيئا يُلائمه إلا ألبان كذا وكذا» [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: قال بعضهم: يعني الإبل، قال: «فحرَّم لحومَها» ، قالوا: صدقت ، قالوا: أخبرنا ما هذا الرَّعد ؟ وقال: «مَلَك من ملائكة الله عز وجل مُوكَّل بالسحاب، بيده أو في يده مِخْراق من نار، يزجر به السحاب يسوقُه حيثُ أمر الله» ، قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع ؟ ، قال: «صوتُه» ، قالوا: صدقت ، إنما بقيت واحدة ، وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من أبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من بالحرب والقتال والعذاب ، عدونا!! ، لو قلت ميكائيل ، الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر ، لكان ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ مَنْ كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيل ﴾ إلى والنبات والقطر ، لكان ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ مَنْ كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيل ﴾ إلى

عن عن عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنّا مع النبي علله في سفر، فحضر النحر، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.

## ٢٤٨٥ عدثنا العسن بن يحيى والطالَقاني قالا حدثنا الفَضْل بن

<sup>(</sup>۲٤٨٤) إسناده صحيح، الفضل بن موسى السيناني، بكسر السين، نسبة: إلى «سينان» قرية من خراسان: ثقة صاحب سنة، إمام من أثمة عصره في الحديث، وترجمه البخاري في الكبير ١١٧/١/٤. الحسين بن واقد المروزي، قاضى مرو: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ٣٨٦/٢/١. علباء، بكسر العين، بن أحمر اليشكري: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وترجمه البخاري في الكبير ٧٨/١/٤. والحديث رواه الترمذي ٢: ٣٥٦ عن الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى، وقال: «حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى». وفي المنتقى ٢٦٩١ أنه رواه أيضاً النسائي وابن ماجة.

<sup>(</sup>٢٤٨٥) إسناده صحيح، الطالقاني: هو إبراهيم بن إسحق. ثور بن زيد الديلي: ثقة، وثقه ابن =

موسى حدثنا عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن تُوْر بن زيد عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: كان النبي على يسلي يلتفت يميناً وشمالاً، ولا يَلْوي عنقه خلف ظهره. قال الطالقاني: حدثني ثور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله على مثلة.

٢٤٨٦ حدثنا وكيع حدثنا عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن رجل من أصحاب عِكْرمة قال: كان رسول الله ﷺ يَلْحَظُ في صلاته من غير

معين وأبو زرعة والنسائي، روى عنه مالك، وقال فيه وفي ناس سئل عنهم: «كانوا لأن يخروا من السماء أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة» وترجمه البخاري في الكبير المدالاً المالقاني» إلخ: يريد به أن الطالقاني قال في روايته عن الفضل عن عبدالله بن سعيد: «حدثني ثور» أي أن ثوراً حدث عبدالله ابن سعيد، لا أنه حدث الطالقاني. والحديث رواه الترمذي ١: ٢٠٦ عن محمود بن غيلان وغير واحد عن الفضل بن موسى، وقال: «حديث غريب»، ثم رواه عن محمود ابن غيلان عن وكيع، وهي الرواية الآتية عقب هذه، «عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة»، يريد تعليل هذا الإسناد المتصل بالإسناد الآخر الذي فيه مبهم، وقلت في شرحي للترمذي ٢: ٣٨٤: «وليست هذه علة، بل إسناد الحديث صحيح. والرواية المتصلة زيادة من ثقة، فهي مقبولة. والفضل بن موسى ثقة ثبت، والحديث رواه أحمد مرة أخرى من طريق الفضل ٢٧٩٢ والنسائي ١: ١٧٨ والحاكم والحديث ماهدا كه بإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم شاهدا كه بإسناد صحيح من حديث سهل بن الحنظلية، وفيه: فجعل النبي ﷺ يصلي ويلتفت إلى الشعب. وفيه قصة، ووافقه الذهبي على تصحيحه أمناها،

(٢٤٨٦) إسناده ضعيف، لإرساله ولإبهام راويه عن عكرمة. ولكن تبين من الحديث السابق أن الحديث في ذاته صحيح متصل الإسناد. في ح «عبدالله عن سعيد بن أبي هند» وهو خطأ ظاهر، صححناه من ك.

أن يَلْويَ عنقه.

٢٤٨٧ حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن الجَعْد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «من رأي من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من خالف الجماعة شِبْراً فمات فميتته جاهلية».

مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكّل: أن ابن عباس حدّث: أنه بات عند مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكّل: أن ابن عباس حدّث: أنه بات عند نبي الله على ذات ليلة، فقام نبي الله على من الليل، فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران ﴿ إِنَّ في خَلْقِ السسّموات والأَرْضِ واخْتلاف اللّيل والنّهار ﴾ حتى بلغ ﴿ سُبْحانك فقنا عَذَاب النّار ﴾، ثم رجع إلى البيت فتسوّك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوّك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوّك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضاً فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوّك وتوضأ، ثم قام فصلى.

٢٤٨٩ حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن

<sup>(</sup>۲٤٨٧) إسناده صحيح، حسن بن الربيع بن سليمان البجلي: ثقة رجل صالح متعبد، روى له أصحاب الكتب الستة، وترجمة البخاري في الكبير ٢٩٢/٢/١. الجعد أبو عثمان: هو الجعد بن دينار اليشكري، وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وترجمه البخاري ٢٣٨/٢/١. والحديث رواه مسلم ٢: ٨٩ عن الحسن بن الربيع بإسناده.

<sup>(</sup>٢٤٨٨) إسناده صحيح، أبو المتوكل: هو الناجي، واسمه «علي بن دُواد» ويقال «داود»، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وانظر ٢١٦٤، ٢٢٤٥.

<sup>(</sup>٢٤٨٩) هو بإسنادين عن منصور، ثانيهما صحيح، جزم به منصور بن المعتمر ولم يشك فيه، وهو سماعه إياه من عون عن أخيه عبيدالله، يريد «عن ابن عباس». عون: هو ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين والعجلي والنسائي. أخوه =

أبي هاشم عن يحيى بن عبّاد، أو عن أبي هاشم عن حَجّاج، شك منصور، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله علية إذا قال سمع الله

عبيدالله: تابعي ثقة، سمع من ابن عباس وغيره من الصحابة. والإسناد الأول مشكل! والظاهر عندي ضعفه، رواه منصور عن أبي هاشم عن أحد رجلين شك فيهما: أهو يحيى بن عباد أم حجاج، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؟. منصور: هو ابن المعتمر، وهو ثقة ثبت، وكان لا يروي إلا عن ثقة، كـما قلنا، في ١٨٣٥، وهو يروي عن سعید بن جبیر مباشرة، ولکنه روی عنه هنا بواسطتین، ومات سنة ۱۳۲، وترجمه البخاري في الكبير ٣٤٦/١/٤. أبو هاشم: هو الرماني، واسمه «يحيي بن دينار» وقيل «يحيى بن أبي الأسود»، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وقال ابن عبدالبر: «لم يختلفوا في أن اسمه يحيى، وأجمعوا على أنه ثقة»، وترجمه البخاري في الكبير ٢٧١/٢/٤، مات سنة ١٢٢، وهو يروي عن سعيد بن جبير مباشرة، ولكنه روى عنه هنا بأحد واسطتين: يحيى بن عباد أو حجاج. يحيى بن عباد بن شيبان بن مالك الأنصاري: ثقة، وثقه النسائي وغيره، وأثنى عليه مجاهد، وهو من طبقة أبي هاشم الرماني، مات بعد سنة ١٢٠، وترجمه البخاري في الكبير ٢٩١//٢/٤ \_ ٢٩٢. فلو كان منصور جزم في هذا الإسناد بأنه عن أبي هاشم عن يحيى بن عباد لكان الإسناد صحيحاً، ولكنه شك في شيخ شيخه أبي هاشم، هل هو يحيى أو حجاج، وحجاج لم أعرف من هو في هذا الإسناد، ومن المحتمل أن يكون حجاج بن أرطاة أو حجاج بن دينار، وكلاهما .. فيما أرى \_ متأخر عن أن يدرك سعيد بن جبير، بل هما متأخران عن منصور، يرويان عنه، وقد ورد كثيرًا رواية الأكابر عن الأصاغر، ولكن روايتهما عن سعيد بن جبير تكون منقطعة. وعن ذلك أرى ضعف هذا الإسناد. والحديث صحيح بكل حال، بالإسناد الثاني، رواية منصور عن عون، كما قلنا أنفًا. وقد مضي بإسناد آخر صحيح ٢٤٤٠ من رواية قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه مسلم ١: ١٣٧ \_ ١٣٨ والنسائي ١: ١٦٢ من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس، وسيأتي من هذه الطريق ٢٤٩٨، ورواه النسائي أيضًا من طريق وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وستأتي رواية وهب بن ميناس ٢٥٠٥. لمن حمده قال: «اللهم ربنا لك الحمد، ملْءَ السموات وملْءَ الأرض وملْءَ ما شئت من شيء بعدُ»، قال: وقال منصور: وحدثني عَوْنَ عن أخيه عُبيدالله بهذا.

• ٢٤٩٠ حدثنا عبدالله بن بكر ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن رسول الله على أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها، فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يَحْرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسَب».

عن سعيد بن المُسيّب عن ابن عباس: أن عليّا قال للنبي على في ابنة حمزة، عن سعيد بن المُسيّب عن ابن عباس: أن عليّا قال للنبي على في ابنة حمزة، وذكر من جمالها، فقال رسول الله على: «إنها ابنة أخي من الرّضاعة»، ثم قال نبي الله على: «أما علمت أن الله عز وجل حرّم من الرضاعة ما حرّم من لنّسَب».

سعید ابن أبی عَرُوبة عن یَعْلَی بن حَکیم عن عِکْرمة عن ابن عباس: أنه سعید ابن أبی عَرُوبة عن یَعْلَی بن حَکیم عن عِکْرمة عن ابن عباس: أنه کان لا یری بأساً أن یتزوَّج الرجل وهو مُحْرِم، ویقول: إن نبی الله علم تزوَّج میمونة بنت الحرث، بماء یقال له سَرف، وهو مُحْرِم، فلما قضی نبی الله علم حجته أقبل، حتی إذاً کان بذلك الماء أَعْرَس بها.

٢٤٩٣ حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى

<sup>(</sup>۲٤٩٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٥٢. وانظر ٩٣١، ١٣٥٧، ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٢٤٩١) **إسناده صحيح**، سعيد: هو ابن أبي عروبة. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢٤٩٢) إسناده صحيح، وانظر ١٩١٩، ٢٤٣٧.

<sup>(</sup>٢٤٩٣) إسناده صحيح، أبو يحيى القتات، بفتح القاف وتشديد التاء: اختلف في اسمه، =

القتّات عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ على رجل وفخِذُه خارجة، فقال: «غطّ فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته».

ك ٢٤٩٤ حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال: أيُّ القراءتين كانت أخيرًا، قراءة عبدالله أو قراءة زيد، قال: لا، إلا أن رسول الله على كان يعرض القرآن على جبرائيل كلِّ عام مرةً، فلما كان في العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين، وكانت آخر القراءة قراءة عبدالله.

٩٥ ٢٤٩ حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحق عن سفيان عن

وترجمه البخاري في الكبير ٤٠٠/١/٢ باسم «زاذان»، وهو ثقة لم يذكر فيه البخاري جرحاً ولم يذكره في الضعفاء، ووثقه ابن معين، وقال النسائي «ليس بالقوي»، وقال أحمد: «روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جداً»، ونحن نرجح توثيقه، بما وثقه ابن معين والبخاري. والحديث رواه الترمذي ٤: ١٩ مختصراً، وقال: «حديث حسن غريب»، وأشار إليه البخاري في الصحيح ١: ٣٠٤ تعليقاً فقال: «ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي على: الفخذ عورة، وقال أنس: حسر النبي على عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم». وانظر فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم». وانظر

(٢٤٩٤) إسناده صحيح، عبدالله: هو ابن مسعود. وزيد: هو ابن ثابت. والحديث في مجمع الزوائد ٩: ٢٨٨ وقال: «رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح» وذكر أن في الصحيح بعضه، يشير إلى ما مضى ٢٠٤٢.

(٢٤٩٥) إسناده صحيح، حبيب بن أبي عمرة القصاب: ثقة، وثقه جرير بن عبدالحيمد وأحمد وابن معين والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير ٣٢٠/٢/١. والحديث ذكره ابن كثير في التفسير ٢: ١٣٠ وقال: «هكذا رواه الترمذي والنسائي جميعًا عن الحسين بن حريث عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحق الفزاري عن سفيان الثوري، به. وقال =

حبيب بن أبي عَمْرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ الم. غُلبَتِ الرُّومُ ﴾ قال: غُلبت وغَلبت، قال: كان المشركون يحبون أن تظهر الروم فارس على الروم، لأنهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبسو بكر لرسول الله على فقال رسول الله على: «أما إنهم سيغلبون»، قال: فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلاً خمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي على، فقال: «ألا جعلتها إلى دون»، قال: أراه قال: «العشر»، قال: قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعد، قال: فذلك قوله ﴿ ويَوْمَئِذِ يَفْرَحُ اللهِ اللهِ قال: يفرحون ﴿ بنصر اللهِ ﴾.

خُتُيم قال حدثني عبدالله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة: أنه جاء عبدالله بن عبدالله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة: أنه جاء عبدالله بن عباس يستأذن، على عائشة فجئت، وعند رأسها ابن أخيها عبدالله بن عبدالرحمن، فقلت: هذا ابن عباس يستأذن، فأكب عليها ابن أخيها عبدالله، فقال: هذا عبدالله بن عباس يستأذن، وهي تموت، فقالت:

الترمذي: حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان عن حبيب». ثم نسبه بعد لابن أبي حاتم وابن جرير. ورواه البخاري في الكبير في ترجمة حبيب من طريق الفزاري مختصراً: «أن النبي على قال لأبي بكر لما نزلت ﴿ الم. غلبت الروم ﴾: ألا قلت؟ البضع دون العشر».

<sup>(</sup>۲٤٩٦) إسناده صحيح، وهو مطول ۱۹۰٥. ورواه البخاري ۸: ۳۷۱ ـ ۳۷۲ مختصراً. وفي ذخائر المواريث ۲۹۰۹ في هذا الحديث رمز مسلم (م) وهو خطأ مطبعي، وصوابه (خ) رمز البخاري، فلم يروه من أصحاب الكتب الستة غيره. كلمة [فيه] زيادة من ك.

دعني من ابن عباس، فقال: يا أُمّتاه، إن ابن عباس من صالحي بنيك، ليسلّم عليك ويُودّعْك؛ فقالت: ائذنْ له إن شئت، قال: فأدخلته، فلما جلس قال: أُبشري، فقالت: أيضاً! فقال: ما بينك وبين أن تلْقي محمداً على والأحبّة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت أحب نساء رسول الله على إلى رسول الله على الله وسقطت قلادتك ليلة رسول الله ولم يكن رسول الله على يحب إلا طيبا؛ وسقطت قلادتك ليلة الأبواء؛ فأصبح رسول الله عن حتى يصبح في المنزل، وأصبح الناسُ ليس معهم ماء، فأنزلَ الله عز وجل ﴿ فَتَيمَّمُوا صَعِيلاً ﴿ فَكَانَ ذلك في سبك، وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة، وأنزلَ الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء به الروح الأمين، فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يُذكر الله [فيه] إلا يُتلَى فيه آناء الليل وآناء النهار، فقالت: دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوَددتُ أني كنتُ نسياً منسياً.

٢٤٩٧ حدثنا سفيان عن ليث عن رجل قال: قال لها ابن عباس: إنما سُمِّتِ أُمَّ المؤمنين لتَسْعَدِي، وإنه لاَسْمُكِ قبل أن تُولدي.

مدننا وائدة عن ليث حدثنا معاوية قال حدثنا وائدة عن هشام عن قيس بن سعد حدثني عطاء أن ابن عباس حدثه: أن رسول الله على كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد، مِلْءَ السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.

<sup>(</sup>٢٤٩٧) **إسناده ضعيف**، لجهالة راويه عن ابن عباس. وهو تابع للذي قبله، ومكرر ١٩٠٦ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲٤٩٨) إسناده صحيح، هشام: هو ابن حسان. والحديث رواه مسلم ١: ١٣٧ \_ ١٣٨ مطولا من طريق هشيم عن هشام. وهو مكرر ٢٤٨٩.

عَمْرة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: نَهى رسول الله على عن الدُّبّاء والحَنْتَم والمزفّت والنَّقير، وأن يُخْلَط البَلَحُ والزَّهْوُ.

• • • • ٢٥٠ حدثنا معاوية حدينا أبو إسحق عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عُبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: كان الفتح في ثلاث عشرة خَلَت من رمضان.

ال محمد بن أبي عَدي عن ابن عَوْن عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس، فذكروا الدجال، فقالوا: إنه مكتوب/ بين عينيه ك فر، قال: ما تقولون! قال: يقولون: مكتوب بين عينيه ك ف ر، قال: فقال ابن عباس: لم أسمعُه قال ذلك، ولكن قال: «أمًّا إبراهيم عليه السلام فانظروا

<sup>(</sup>۲٤٩٩) إسناده صحيح، وسيأتي مطولا ۲۷۷۲. وانظر ۲۰۲۰، ۲٤۷٦. «حبيب بن أبي عمره» وهو خطأ ظاهر.

إسناده صحيح، ورواه البيهةي من طريق أبي إسحق الفزاري، كما في تاريخ ابن كثير عبدالرداق عن معمر عن الزهري عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس: أن رسول الله الله خوج في رمضان ومعه عشرة عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس: أن رسول الله الفطر، فقال الزهري، وإنما يؤخذ آلاف من المسلمين، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فقال الزهري، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث، قال الزهري: فصبح رسول الله مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. ثم عزاه في الصحيحين من طريق عبدالرزاق». وانظر ٢٣٩٢، ٢٩٩٦،

<sup>(</sup>۲۰۰۱) إسناده صحيح، ورواه مسلم ۱: ٦١ عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي. وانظر الحديث التالي لهذا. وانظر أيضاً ١٦٩٣، ١٨٥٤، ٢٠٦٧، ٢١٤٨، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢١٩٨.

إلى صاحبكم، وأمَّا موسى عليه السلام فرجل آدمُ جَعْدٌ، على جمل أحمر مخطوم بخُلْبَةٍ، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يُلبّي».

٢٠٠٢ حدثنا يزيد أخبرنا ابن عَوْن عن مجاهد قال: ذكروه، يعني الدجال، وقال: مكتوب بين عينيه ك ف ر، فقال ابن عباس: لم أسمعه يقول ذاك، ولكن قال: «أمَّا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فانظروا إلى صاحبكم»، قال يزيد: يعني نفسه عليه «وأما موسى فرجل آدم جعد طُوال، على جمل أحمر مخطوم بخُلْبة، كأني أنظر إليه وقد انحدر في الوادي يلبّي»، [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: قال هشيم: الخُلْبة اللّيف.

٣٠٥٠٣ حدثنا ابن أبي عَدِيّ عن ابن عَوْن عن محمد أن ابن عباس، قال ابن عون: أظنه قد رفعه، قال: أمر مناديًا فنادى في يوم مَطِير، أنْ: صلُّوا في رحالكم.

ك • ٥٠ كـ حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم، يعني ابن نافع، عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس: أنه ماتت شاةً في بعض بيوت نساء النبي على: «ألا انتفعتم بمسكها؟!».

<sup>(</sup>۲۰۰۲) إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هرون. والحديث مكرر ما قبله. وتفسير هشيم للخلبة مضى في ١٨٥٤.

<sup>(</sup>۲۰۰۳) إسناده صحيح، محمد: هو ابن سيرين. والحديث مختصر، ورواه أبو داود ١: ٢١١ ـ الله عباس ٤١٢ مطولا من رواية عبدالله بن الحرث ابن عم محمد بن سيرين عن ابن عباس مرفوعاً. قال المنذري: «وأحرجه البخاري ومسلم وابن ماجة». وانظر المنتقى ١٤٠٩.

<sup>(</sup>٢٥٠٤) إسناده صحيح، إبراهيم بن نافع المخزومي المكي: ثقة، قال ابن مهدي: «كان أوثق شيخ بمكة»، وترجمه البخاري في الكبير ٣٣٢/١/١ \_ ٣٣٣ وقد سمع من عطاء، ولكنه روى عنه هنا بواسطة. وانظر ٢٠٠٣، ١١٧، ٢٣٦٩، المسك، بفتح الميم وسكون السين: الجلد.

و ح ح ح ح ح ح الله الم أبي بكير، هو يحيى، حدثنا إبراهيم، يعني ابن نافع، عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي على كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول: «اللهم ربنا لك الحمد، مل السموات ومل ولم ومل ما شئت من شيء بعد الربي المعد الربي المعدد المعدد الربي المعدد المعدد

الم عن حالد بن داود قال حدثنا ابن لَهِيعة عن خالد بن أبي عمران عن حَنشِ الصنعاني عن ابن عباس قال: وُلد النبي الله يوم الاثنين، واستُنبئ يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وخرجِ مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين.

عن عن الأعمش عن المحمد حدثنا جرير عن الأعمش عن الحكم عن مقْسَم عن ابن عباس قال: رأيتُ النبي على بعرفات واقفًا، وقد

<sup>(</sup>۲۰۰۵) إسناده صحيح، وهب بن ميناس، ويقال «مانوس»، العدني، ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ١٦٨/٢/٤ \_ ١٦٩ فلم يذكر فيه جرحًا، وجزم بأنه سمع سعيد بن جبير. وروى له هذا الحديث عن يحيى بن أبي بكير. والحديث مكرر ٢٤٩٨، وسيأتي ٣٠٨٣.

<sup>(</sup>٢٥٠٦) إسناده صحيح، خالد بن أبي عمران التجيعي، بضم التاء وكسر الجيم، قاضي إفريقية: ثقة، وثقه ابن سعد والعجلي وغيرهما، وقال ابن يونس: «كان فقيه أهل المغرب، ومفتي أهل مصر والمغرب»، وترجمه البخاري في الكبير ١٥٠/١/٢. والحديث ذكره ابن كثير في التاريخ ٢: ٢٥٩ \_ ٢٦٠ عن هذا الموضع. وقال: «تفرد به أحمد». وهو في مجمع الزوائد ١: ١٩٦ ونسبه لأحمد والطبراني في الكبير، وقال: «وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح».

<sup>(</sup>۲۰۰۷) إسناده صحيح، عثمان بن محمد: هو ابن أبي شيبة، وهو من أقران أحمد، وجرير بن عبدالحميد من شيوخ أحمد، ولكنه روى هنا عن شيخه بواسطة أحد إخوانه، كعادة العلماء الثقات. والحديث مطول ۲٤۲۷. وانظر ۲۲۲۹، ۲۲۲۲، ۳۰٤۲، ضعفى، بالألف المقصورة: جمع ضعيف.

أردف الفضل، فجاء أعرابي فوقف قريبًا وأُمةٌ خلفَه، فجعل الفضل ينظر إليها، ففطن له رسول الله على، فجعل يصرف وجهه، قال: ثم قال: «يا أيها الناس، ليس البِرّ بإيجاف الخيل ولا الإبل، فعليكم بالسكينة»، قال: ثم أفاض، فما رأيتها رافعةً يدها عاديةً حتى أتى جَمْعًا، قال: فلما وقف بجَمْع أردف أسامة، ثم قال: «يا أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة»، قال: ثم أفاض، فما رأيتها رافعةً يدّها عاديةً، حتى أتت منًى، فأتانا سواد ضعفى بني هاشم على حمراتٍ لهم؛ فجعل يضرب أفخاذنا ويقول: «يا بنيّ، أفيضوا، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».

٨٠٥٠ حدثنا هرون بن معروف حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث أن بكيرًا حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس: أن رسول الله على حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال: «أمّا هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، هذا إبراهيم مصورًا، فما باله يستقسم؟!».

٩ • • ٢ - حدثنا هرون، قال أبو عبدالرحمن [عبدالله بن أحمد]: وسمعته أنا من هرون قال أخبرنا ابن وهب حدثني أبو صخر عن شريك بن عبدالله بن أبي نُمرِ عن كريب مولى ابن عباس عن عبدالله بن عباس: أنه مات ابن له بقديّد أو بعُسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، قال: يقول: هم أربعون؟، قال: نعم،قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله علام يقول: «ما من مسلمٍ يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً/ إلا ٢٧٨٠

<sup>(</sup>٢٥٠٨) إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التاريخ ٢٠٢ ـ ٣٠٣ وقال: «وقد رواه البخاري والنسائي من حديث ابن وهب، به، .

<sup>(</sup>٢٥٠٩) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٢٦٠ عن هرون بن معروف وشيخين آخرين. ورواه أبو داود ٣: ١٧٥ ــ ١٧٦ مختصرًا. قديد وعسفان: موضعان قرب مكة.

شفَّعهم الله فيه».

• ١ ٥٠٠ حدثنا عبدالجبار بن محمد، يعني الخطّابي، حدثنا عبيدالله بن عمرو عن عبدالكريم عن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلاً خرج فتبعه رجلان، ورجل يتلوهما يقول: ارجعا، قال: فرجعا، قال: فقال له: إن هذين شيطانان، وإني لم أزَلْ بهما حتى رددتُهما، فإذا أتيت النبي على فأقرئه السلام، وأعلمه أنّا في جمع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه، قال: فنهي رسول الله عند ذلك عن الخلوة.

ا ا عركْنا أُحدًا أبو قَطَن عن المسعودي قال: ما أدركْنا أُحدًا أقومَ بقول الشيعة من عَديّ بن ثابت.

٢٥١٢ حدثنا عبدالجبار بن محمد، يعنى الخطابيّ، حدثنا

<sup>(</sup>۲۵۱۰) إسناده صحيح، عبدالجبار بن محمد بن عبدالحميد الخطابي العدوي: ثقة من شيوخ أجو أحمد، ذكره ابن حبان في الثقات، وعُرِف بالخطابي لأن جده عبدالحميد هو أبو عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب. قاله الحافظ في التعجيل ۲٤٣ ــ ٢٤٤. عبدالكريم: هو ابن مالك الجزري. والحديث في مجمع الزوائد ١٠٤٨ ونسبه لأحمد وأبي يعلى وقال: «ورجالهما رجال الصحيح» ثم نسبه أيضاً للبزار. ومن الواضح أن الذي أمر الشيطانين بالرجوع كان من مؤمني الجن، ولذلك كانت صدقاتهم لا تصلح للناس، إذ لم تكن من مادتهم التي يرون والتي يعرفون.

المعودي، وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة. عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي: سبق توثيقه ١٤٢، ونزيد هنا ما روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/٢/٣ عن عبدالله بن أحمد قال : «قال أبي: عدي بن ثابت ثقة»، ثم قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عدي بن ثابت الأنصاري؟ فقال: هو صدوق، وكان أمام مسجد الشيعة وقاصهم»، وترجمه البخاري في الكبير ٤٤/١/٤ فلم يذكر فيه جرحاً.

<sup>(</sup>٢٥١٢) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٣: ٢٩٧ بمعناه من طريق عبيدالله بن عمرو الرقي، =

عُبيدالله، يعني ابن عمرو، عن عبدالكريم عن قيس بن حُبْتَر عن ابن عباس قال: «فإذا جاءك عباس قال: «فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابًا».

حسّان قال: قال الحمر معنى الله عن الله عن أبي حسّان قال: قال من بَلْهُ جَيْم: يا أبا العباس، ما هذه الفتيا التي تَفَشَّغَتْ بالناس: أن من طاف بالبيت فقد حلّ؟، فقال: سنة نبيكم على وإنْ رَغَمْتُم.

ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود نبي الله الله يوما فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن حباس: حضرت عصابة من اليهود نبي الله الله يوما فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي، قال: «سلوني عما شئتم ، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه: لكن حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام»، قالوا: فذلك لك، قال: «فسلوني عما شئتم»، قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : أخبرنا أي الطعام حرَّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُنزَّل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل؟، كيف يكون الذكر منه؟، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟، ومن وليه من الملائكة؟، قال: «فعليكم عهد الله وميثاق في النوم؟، ومن وليه من الملائكة؟، قال: «فعليكم عهد عهد وميثاق قال: «فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى الله عهد عهد وميثاق قال: «فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى الله عهد عهد وميثاق قال: «فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى الله موسى الله عهد عهد وميثاق قال: «فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى عله مهد عهد عهد وميثاق قال: «فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى عله موسى عهد عهد وميثاق وميثاق قال: «فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى عله موسى عهد وميثاق والله وميثلة وميثاق والله وله وميثون وليه وميثون والله وم

وسكت عنه هو والمنذري. وانظر ٢٠٩٤. وقد أشرنا إلى رواية أبي داود هناك. «فاملاً كفيه تراباً» قال الخطابي في المعالم ٣: ١٣١: «ومعنى التراب ههنا: الحرمان والخيبة، كما يقال: ليس في كفه إلا التراب، وكقوله على: وللعاهر الحجر، يريد الخيبة، إذ لا حظ له في الولد، وكان بعض السلف يذهب إلى استعمال الحديث على ظاهره، ويرى أن يوضع التراب في كفه».

<sup>(</sup>٢٥١٣) إسناده صحيح، وانظر ٢٢٢٣، ٢٣٦٠، ٢٥٣٩ . تفشغت: أي فشتّ وانتشرت.

<sup>(</sup>٢٥١٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٤٧١. ونقله ابن كثير في التفسير ٢: ١٨٦\_ ١٨٧ عن هذا الموضع، وقد أشرنا إليه هناك. وانظر أيضًا ٢٤٨٣.

تعلمون أن إسرائيلَ يعقوبَ عليه السلام مرض مرضاً شديداً وطال سقمه، فنذر لله نذرًا، لئن شفاه الله تعالى من سقمه لَيْحَرِّمَنَّ أحبُّ الشراب إليه وأحبُّ الطعام إليه، وكان أحبُّ الطعام إليه لحمان الإبل، وأحبُّ الشراب إليه ألبانها؟» ، قالوا: اللهم نعم، قال: «اللهم اشهد عليهم، فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماءً الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيُّهما علا كان له الولد والشّبه بإذن الله، إِن علا ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرًا بإذن الله، وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثي بإذن الله؟»، قالوا: اللهم نعم، قال: «اللهم اشهد عليهم، فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأميّ تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟» ، قالوا: اللهم نعم ، قال: «اللهم اشهدّ» ، قالوا: وأنت الآن فحدُّثنا من وَليُّك من الملائكة ؟، فعندها نجامعك أو نفارقك، قال: «فإن ولييّ جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبيّا قط إلا وهو وليُّه»، قالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليُّك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك!!، قال: «فما يمنعكم من أن تصدقوه؟»، قالوا: إنه عدوّنا!، قال: فعند ذلك قال الله عز وجل : ﴿ قُلْ مَنَ كَانَ عَدُوّا لَجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبُكَ بِإِذْنَ الله ﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿كتابَ اللهُ وَرَاءَ ظُهُورِهُمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ فعند ذلك ﴿ بِاءُوا بِغُضَبِ عَلَى غُضَبٍ ﴾ الآية.

ما ٢٥١ \_ حدثنا محمد بن بكّار حدثنا عبدالحميد بن بَهْرَام حدثنا شَهْر عن ابن عباس، بنحوه.

٢٥١٦ \_ حدثنا عفان حدثنا وُهيب حدثنا أيوب عن رجل عن

<sup>(</sup>٢٥١٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٥١٦) إسناده ضعيف، لإبهام شيخ أيوب. ومضى الحديث مطولا ١٨٧٠ عن أيوب أيضاً قال: =

سعيد بن جُبير قال: أتيتُ على ابن عباس وهو يأكلُ رمانًا بعرفة، وحدَّث أن رسول الله ﷺ أفطر بعرفة، بعثت إليه أم الفضل بلبنِ فشرب.

۲۰۱۷ \_ حدثنا عفان حدثنا وُهيب حدثنا أيوب عن عِكْرمة/ عن ٢٠٩ ابن عباس: أن النبي ﷺ أفطر بعرفة، قال: بعثتْ إليه أمَّ الفضل بلبنِ فشربه.

موسي بن سلَمة قال: حججت أنا وسنان بن سلمة، ومع سنان بدنة، موسي بن سلَمة قال: حججت أنا وسنان بن سلمة، ومع سنان بدنة، فأزْحَفَتْ عليه، فَعَييٌ بشأنها، فقلت: لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا، قال: فلما قدمنا مكة قلت: انطلق بنا إلى ابن عباس، فدخلنا عليه وعنده جارية، وكان لى حاجتان، ولصاحبي حاجة، فقال: ألا أُخليك؟، قلت: لا، فقلت: كانت معي بدنة فأزحفت علينا فقلت: لئن قدمت لأستبحثن عن هذا؟، فقال ابن عباس: بعث رسول الله والله الله بالبدن مع فلان، وأمره فيها بأمره، فلما قفًا رجع فقال: يا رسول الله ما أصنع بما أزحف علي منها؟، قال: «انحرها واصبغ نعلها في دمها واضربه على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك»، قال: فقلت له: أكون في هذه المغازي فأغنم

<sup>= «</sup>لا أدري أسمعته من سعيد بن جبير أم نبئته عنه». وقد جزم هنا بأنه عن رجل عن سعيد. وانظر الحديث الآتي.

<sup>(</sup>۲۰۱۷) **إسناده صحيح،** وقد رواه الترمذى من طريق أيوب عن عكرمة ٢: ٥٦، وقد أشرنا إليه فى ١٨٧٠. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢٥١٨) إسناده صحيح، وهو مطول ٢١٨٩. لأستبحثن: من البحث. قفا، بفتح القاف وتشديد الفاء: في النهاية: «أي ذهب مولياً، وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره»، وحقه أن يرسم بالياء، ولكنه رسم هنا في الأصلين بالألف وهو جائز، ووُضع فوق الألف همزة في ح، وهي خطأ لا وجه له. وآخر الحديث في «ماء البحر» لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو في مجمع الزوائد ١: ٢١٥ ـ ٢١٦ ونسبه لأحمد وصححه.

فَأَعْتِقُ عِن أَمِي، أَفيجزئ عنها أَن أُعتق؟، فقال ابن عباس: أَمرَتِ امرأة سلمان بن عبدالله الجهني أن يسأل رسول الله على أمها توفيت ولم تحجّب، أيجزئ عنها أن تحجّ عنها؟، فقال النبي على أها دين فقضته عنها، أكان يجزئ عن أمها؟»، قال: نعم، قال: «فلتحجج عن أمها»، وسأله عن ماء البحر؟، فقال: «ماء البحر طهور».

عثمان عن أبي رجاء العُطاردي عن ابن عباس عن رسول الله على فيما روى عثمان عن أبي رجاء العُطاردي عن ابن عباس عن رسول الله على فيما روى عن ربه قال: قال رسول الله على: «إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عشرة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له على الله تعالى إلا فإن عملها كتبت له واحدة، أو يمحوها الله، ولا يَهْلِكُ على الله تعالى إلا هالك.

• ٢٥٢ \_ حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي الله قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تَبْقَى، أو سابعة تبقى، أو خامسة تبقى».

٢٥٢١ \_ حدثنا عفان حدثنا سَليم بن حيَّان حدثنا أيوب عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ﷺ سجد في ﴿ ص ﴾.

<sup>(</sup>٢٥١٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٠٠١، وقد ذكرنا هناك أن البخارى ومسلماً روياه مطولاً، وهما قد روياه من طريق الجعد أبي عثمان.

<sup>(</sup>۲۵۲۰) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۰۵۲. وانظر ۲۳۵۲.

<sup>(</sup>۲۵۲۱) إسناده صحیح، وهو مختصر ۳۳۸۷. ورواه البخاري مطولا ۱: ٤٥٦ من طریق حماد ابن زید عن أیوب، والترمذي ۱: ۱ ٤٠ من طریق سفیان عن أیوب. وانظر ۳۳۸۸، ۳۲۳۸.

٢٥٢٢ ـ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة أخبرنا زيد بن أَسْلَم عن عبدالرحمن بن وَعْلَة قال: قلتُ لابن عباس: إنا نغزو أهلَ المغرب وأكثر أَسْقيتُهم، وربما قال حماد: وعامَّةُ أسقيتُهم المَيتةُ؟، فقال: سمعت النبي عَلَيَّةً يقَول: «دباغها طُهورها».

عمَّار عن ابن عباس قال: أقام النبي الله بمكة خمس عشرة سنة، سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، وثماني سنين يُوحَى إليه، وأقام بالمدينة عشر سنين.

عن يحيى عن قَتادة عن يحيى عن قَتادة عن يحيى عن قَتادة عن يحيى ابن يَعْمُرُ عن ابن عباس: أن النبي الله انتَهَسَ من كتف ثم صلى ولم يتوضأ.

حدثنا عفان حدثنا أبو عَوانة عن جابر عن سعيد بن جُبير قال حدثني عبدالله، لم ينسِبه عفان أكثر من «عبدالله» قال: قال رسول الله على المنام فإياي رأى، فإن الشيطان لا يتَخيَّل بي»،

<sup>(</sup>۲۵۲۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٣٥.

<sup>(</sup>۲۵۲۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۳۹۹.

<sup>(</sup>٢٥٢٤) إسناده صحيح، يحيى بن يعمر البصري: تابعي ثقة معروف، قال ابن حبان: «كان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علماً باللغة، مع الورع الشديد، وكان على قضاء مرو»، وأخذ النحو عن أبي الأسود الديلي، وترجمه البخاري في الكبير ٣١١/٢/٤ ـ ٣١٠. «يعمر» بفتح الياء وسكون العين وفتح الميم، ويجوز ضمها. والحديث مكرر ٢٤٦٧.

<sup>(</sup>۲۰۲۰) إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي، عمار: هو ابن معاوية الدهني. والحديث رواه ابن ماجة ۲: ۲۳٪ من طريق أبي عوانة. وسيأتي معناه مطولا بإسناد آخر ۳٤۱۰. ومعنى الحديث صحيح ثابت من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأبي قتادة وأنس وغيرهم. انظر شرح الترمذي ۳: ۲٤۸ ـ ۲٤٩.

وقال عفانُ مرةً: ﴿لا يَتَخَيَّلُني﴾ .

حدثنا شُعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد يخبر أنه سمع عبدالله بن عباس: أنه سمع رسول الله على يخطب بعرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل».

طاوساً یحدث عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على ملوساً یحدث عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على ملعة أعظم ولا أكف شعراً ولا ثوباً»، وقال مرة / أخرى: أمر نبيكم ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعراً ولا ثوباً.

محت أبا حسّان يحدث عن عبدالله بن عباس قال: قتادة أخبرني قال: سمعت أبا حسّان يحدث عن عبدالله بن عباس قال: صلى رسول الله الطهر بذي الحليفة، ثم أتي ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، ثم قلدها نعلين، ثم أتي براحلته، فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج.

ابن المسيب يحدّث أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله على : «العائد في هبته كالعائد في قيئه».

77.

<sup>(</sup>۲۵۲۱) إسناده صحيح، حابر بن زيد: هو أبو الشعثاء. والحديث مكرر ۱۸٤۸ ومختصر ۲۰۲۵.

<sup>(</sup>۲۵۲۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٣٦.

<sup>(</sup>۲۵۲۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۹٦.

<sup>(</sup>٢٥٢٩) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ١٨٧٢. وانظر ٢١١٩، ٢١٢٠، ٢٢٥١.

• ٢٥٣٠ \_ حدثنا بهُز حدثنا شُعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: أُهْدِي إلى رسول الله على عجز حمار، أو قال: رجْل حمار، وهو مُحْرم، فرده.

٢٥٣١ ـ حدثنا بَهْ حدثنا حماد قال أخبرنا يوسف بن عبدالله بن الحرث عن أبي العالية عن ابن عباس: أن رسول الله الله كان إذا حَزَبه أمر قال: «لا إله إلا الله رب العرش العظيم الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم».

٢٥٣٢ \_ حدثنا بَهْز حدثنا شُعبة قال أخبرني عَدِيّ بن ثابت قال سمعت سعيد بن جُبير يحدث عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا شيئًا فيه الرُّوحُ عَرَضًا»، قال شعبة: قلت له عن النبي ﷺ؟، قال: عن النبي ﷺ.

٢٥٣٣ \_ حدثنا بَهْز حدثنا شُعبة قال أخبرني عَدِيّ بن ثابت قال سمعت سعيد بن جُبير يحدث عن ابن عباس قال: خرج رسول الله الله في فطر لم يُصل قبلَها ولا بعدَها، ثم أتَى النساء ومعه بلال، فجعل يقول: «تَصَدَّقْن»، فجعلت المرأة تلقي خُرْصها وسخابها.

<sup>(</sup>۲۵۳۰) إسناده صحيح، وهو مختصر ۱۸۵٦. وقد أشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه من هذه الطريق، طريق حبيب بن أبي ثابت. وسيأتي بإسناد آخر ۲۵۳۵.

<sup>(</sup>۲۵۳۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤۱۱.

<sup>(</sup>۲۵۳۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤۸٠.

<sup>(</sup>۲۰۳۳) إسناده صحيح، وانظر ۱۹۰۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۹. السخاب، بكسر السين وتخفيف الخاء المعجمة: خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسُكَّ ونحوه، وليس فيها من الجوهر واللؤلؤ شيء. قاله ابن الأثير.

٢٥٣٤ \_ حدثنا به و حدثنا شُعبة قال أخبرني الحَكَم قال: صلى بنا سعيد بن جُبير، فجمع، المغرب ثلاثًا بإقامة، قال: ثم سلم، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم ذكر أن عبدالله بن عمر فعل ذلك، وذكر أن رسول الله الله على فعل ذلك.

٢٥٣٦ \_ حدثنا بهُوْ حدثنا شُعبة عن الحَكَم عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم.

٢٥٣٧ \_ حدثنا بَهْز حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قَتادة عن أبي العالية الرِّياحي عن إبن عم نبيكم، يعني ابن عباس: أن نبي الله الله كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب العرش الكريم».

٢٥٣٨ ـ حدثنا بَهْز حدثنا حماد بن سَلَمة حدثنا زيد بن أَسْلَم عن عبدالرحمن بن وَعْلة قال: سِأَلت ابن عباس قلتُ: إِنَّا نغزو هذا المغرب،

<sup>(</sup>۲۰۳٤) إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. وهذا الحديث من مسند عبدالله بن عمر، لا علاقة له بمسند ابن عباس، وسيأتي معناه مراراً في مسند ابن عمر، منها ٤٤٥٢، ٤٤٦٠.

<sup>(</sup>۲٥٣٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٥٣٠.

<sup>(</sup>٢٥٣٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٢٢٨.

<sup>(</sup>۲۵۳۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۵۳۱.

<sup>(</sup>۲۵۳۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۵۲۲.

وأكثر أسقيتهم جلود الميتة؟، قال: فقال: سمعت رسول الله على يقول: «دباغُهاطُهورها».

٢٥٣٩ ـ حدثنا بَهْز حدثنا هَمَّام حدثنا قَتَادة عن أبي حسَّان: أن رجلاً قال لعبدالله بن عباس: إن هذا الذي تقول قد تَفَشَّغ في الناس؟، قال همَّام: يعني كل من طاف بالبيت فقد حَلّ، فقال: سنةُ نبيكم على وإن رغمتُم، قال همَّام: يعني من لم يكن معه هَدي.

• ٢٥٤ \_ حدثنا عفان حدثنا حاجب ابن عَمر أبو خُشيْنَة أخو عيسى النحوي قال حدثنا الحكم بن الأعرج قال: جلست إلى ابن عباس، وهو متوسِّد رداء معند بئر زمزم، فجلست إليه، وكان نعم الجليس، فسألته عن عاشوراء؟، فقال: عن أيّ باله تسأل؟، قلت: عن صيامه؟، قال: إذا/ رأيت هلال المُحرَّم فاعْدُد، فإذا أصبحت من تاسعه فصم ذلك اليوم، قلت: أهكذا كان يصومه محمد عليه؟، قال: نعم.

دينار أن طاوساً قال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عمرو بن دينار أن طاوساً قال: حدثني مِنْ هو أعلم به منهم، يعني عبدالله بن عباس، أن رسول الله على قال: (لأنْ يَمنح الرجلُ أحاه أرضه خيرٌ له من أن يأخذ عليها خرْجاً معلوماً».

٢٥٤٢ \_ حدثنا عفان حدثنا همّام قال أخبرنا قَتادة عن عِكْرمة عن

<sup>(</sup>۲۵۳۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٥١٣.

<sup>(</sup>۲۵٤٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۳۵، ۲۲۱٤.

<sup>(</sup>۲٥٤١) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۰۸۷.

<sup>(</sup>۲۰٤٢) إسناده صحيح، وروى البخاري والترمذي بعضه بمعناه، كما في المنتقى ٣٥٢٤، ٣٥٢٥

ابن عباس: أنَّ زَوْجَ بَرِيرَة كان عبداً أسود يُسمَّى مُغيثًا، قال: فكنتُ أراه يتبعها في سكك المدينة، يعصر عينيه عليها، قال: وقضَى فيها النبي الله أربع قضيًات: إن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى النبي الله الولاء لمن أعتق، وخيَّرها، فاختارتُ نفسها، فأمرها أن تَعْتَدُ، قال: وتُصُدُّق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة، فذكرت ذلك للنبي الله ؟ فقال: «هو عليها صدقة، وعلينا هدية».

٢٥٤٣ ـ حدثنا عفان حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن لاحق بن حُميد وعكرمة قالا: قال عمر: من يعلم متى ليلة القدر؟، قالا: فقال ابن عباس: قال رسول الله على: «هي في العشر، في سبع يَمْضين أو سبع يَبْقَيْنَ».

عن عمرو بن مُرَّة عن الأعمش عن عمرو بن مُرَّة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله على يومًا الصَّفَا، فقال: «يا صباحاه، يا صباحاه»، قال: فاجتمعت إليه قريش، فقالوا له: ما لك؟، فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدوَّ مُصبِّحكم أو مُمسِّيكم، أما كنتم تصدقوني؟»، فقالوا: بلى، قال: فقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب

<sup>(</sup>٢٥٤٣) إسناده صحيح، لاحق بن حميد السدوسي: تابعي ثقة، سمع ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك، وترجمه البخاري في الكبير ٢٥٨/٢/٤ \_ ٢٥٩. وهو وعكرمة لم يدركا عمر، ولكن الحديث حديث ابن عباس، فالظاهر أنه هو الذي حدثهما عن سؤال عمر وعن جوابه إياه. وانظر ٢٥٢٠.

<sup>(</sup>٢٥٤٤) إسناده صحيح، ورواه البخارى ٨: ٤١٥، ٢٥٠. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٦: ٨٠٤ ـ ٩٠٤ أيضاً لمسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل. «يا صباحاه» قال ابن الأثير: «هذه كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح، فكأن القائل يا صباحاه يقول: قد غشينا العدو».

شديد»، قال: فقال أبو لهب: ألهذا جَمَعْتَنَا؟، تَبَّا لك!، قال: فأنزل الله عز وجل ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وتَبَّ ﴾ إلى آخر السورة.

وَهْب بن كَيْسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبدالله بن عباس قال: رأيت رسول الله الله عرقاً من شاة ثم صلى ولم يُمضَمْضُ ولم يَمَسُمُ ماءً.

<sup>(</sup>٢٥٤٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٠٢. وانظر ٢٥٢٤.

العبدي، وهو تابعي ثقة، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وترجمه البخاري في العبدي، وهو تابعي ثقة، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وترجمه البخاري في الكبير ٣٥٤/١/٥ \_ ٣٥٦. والحديث في مجمع الزوائد ١٠: ٣٧٢ \_ ٣٧٣ ونسبه لأجي يعلى، وقال: «وفيه علي بن زيد، وقد وُثق على ضعفه، وبقية رجالهما رجال الصحيح». وانظر الحديث ١٥ في مسند أبي بكر. وسيأتي أيضاً ٢٦٩٢.

777

بيننا، فيقول: إنى لست هناكم، إني دعوت بدعوةٍ أغرقت أهل الأرض، وإنه لا يُهمُّني اليوم إلا نفسي، ولكن ائتوا إبراهيمَ خليلَ الله، فيأتون إبراهيم عليه السلام، فيقولون: يا إبراهيم، اشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا، فيقول: إني لست هناكم، إني كذَّبْتُ في الإسلام ثلاثُ كذَّباتٍ ــ والله إنْ حاوَلُ بهنَّ إِلا عِن دِينِ اللهِ، قـوله ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ وقولهَ ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيــرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ ﴾ وقوله لامرأته حين أتى على الملك: «أَخْتَى» \_ وإنه لا يهمُّني اليوم إلا نفسي ولكن ائتوا موسى عليه السلام، الذي اصطفاه الله برسالته وكلامه، فيأتونه، فيقولون: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلَّمك، فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول: لست هناكم، إني قتلت نفساً بغير نفس، وإنه لا يَهمني اليوم إلا ففسي، ولكن ائتوا عيسي روح الله وكلمته، فيأتون عيسي، فيقولون: يا عيسي، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول: إني لست هناكم، إني اتخذت إلها من دون الله، وإنه لا يهمني اليومَ إلا نفسي، ولكنْ أُرأيتِم لو كان مُتاعُّ في وعاء مختوم عليه، أكان يَقْدُرَ على ما في جوفه حتى يفضُّ الخاتم؟، قال: فيقولون: لا، قال: فيقول: إن محمدًا على خاتَمَ النبيين، وقد حضَر اليوم، وقد غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال رسول الله على: فيأتوني، فيقولُون: يا محمد، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فأقول: أنا لَهَا،حتى يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضي، فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يَصْدُعَ بين خلقه نادى منادٍ: أين أحمدً وأُمَّتُهُ؟، نحن الآخرون الأوَّلون، نحنُ آخر الأُمم وأولُ مَنَّ يحـاسَب، فـتَفْرَج لنا الأَمم عن طريقَنا فنمـضي غَرًّا مُحَجَّلين من أَثِرٍ الطُّهور، فتقول الأمم: كادتْ هذه الأمة أن تكون أنبياءَ كلُّها، فنأتي باب الجنة، فآخُذُ بحُلْقَة الباب، فأُقْرَعُ الباب، فيقال: مَنْ أنت؟، فأقول: أنا محمد، فيَفْتَحُ لي، فآتي ربي عز وجل على كرسيه»، أو «سريره»، شكَّ حمَّاد، «فأخرُّ له ساجدًا، فأحمده بمعامد لم يحمده بها أحد كان قبلي، وليس يحمده بها أحد

بعدي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وسَلْ تُعْطَه، وقُلْ تُسْمَع، واشْفَع تَشَفَع، فأرفع رأسي، فأقول: أي ربّ، أمتي، أمتي، فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا»، لم يحفظ حماد، «ثم أعيد فأسجد، فأقول ما قلت، فيقال: ارفع رأسك، وقل تُسمع، وسل تُعطه، واشفع تُشفّع، فأقول: أي ربّ، أمتي، أمتي، فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا، دون الأول، ثم أعيد فأسجد، فأقول مثل ذلك، فيقال لي: ارفع رأسك، وقل تُسمع، وسل تعطه، واشفع تُشفّع، فأقول: أي ربّ، أمتي، أمتي، فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا،

عَكْرِمة قال: قال ابن عباس: أُتيتُ وأَنا نائم في رمضان، فقيل ليَ: إنَّ الليلةَ عَكْرِمة قال: قال ابن عباس: أُتيتُ وأَنا نائم في رمضان، فقيل ليَ: إنَّ الليلةَ ليلةُ القدر، قال: فقمتُ وأنا ناعس، فتعلقتُ ببعض أطنابِ فسطاط رسول الله على قال: فإذا هو يصلي، فنظرت في تلك الليلة، فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين.

حدثنا عبدالله بن أبي نجيح عنه عدائله عن أبي نجيح عن عبدالله بن أبي نجيح عن عبدالله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله الله عن أبي أيسْلفُ إلا في كيلٍ معلوم ووزن معلوم».

٢٥٤٩ \_ حدثنا عفان حدثنا وُهيب حدثنا أيوب عن ابن أبي مُليكة عن ابن عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس: أن النبي على خرج من الخلاء فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: «إنما أُمرتُ بالوضوء إذا قمتُ إلى الصلاة».

<sup>(</sup>٢٥٤٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٣٠٢ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲٥٤٨) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ۱۸٦٨، ۱۹۳۷.

<sup>(</sup>۲۰٤٩) **إسناده صحيح**، وهو مكرر ۱۹۳۲. وانظر ۲۰۶۰.

• ٢٥٥٠ \_ حدثنا عفان حدثنا عبدالوارث حدثنا حنَّظَلَة السَّدُوسي قَال: قلت لعكْرمة: إني أقرأ في صلاة المغرب ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَق ﴾ و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ وإن ناساً يعيبون ذلك عليّ ؟، فقال: وما بأس بذلك، اقرأهما فإنهما من القرآن، ثم قال: حدثني ابن عباس: أن رسول الله على جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب.

عَكْرُمة: أَن عليّا أُتي بقومٍ من هؤلاء الزنادقة، ومعهم كتب، فأمر بنار عكْرُمة: أَن عليّا أُتي بقومٍ من هؤلاء الزنادقة، ومعهم كتب، فأمر بنار فُلَّا عُجَبَّ ، ثم أُحرقهم وكُتبهم، قال عكرمة: فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنتُ أَنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله على الله الله عنه الله عنه فاقتلوه ، وقال رسول الله عنه : «لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل».

٢٥٥٢ \_ حدثنا عفان حدثنا وهيب عن أيوب عن عكْرمة: أن عليّا أخذ ناسًا ارتدُّوا عن الإسلام، فحرَّقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال لو كنتُ أَنا لم أُحرِّقهم، إن رسول الله على قال: «لا تعذّبوا بعذاب الله عز وجل أحدًا»، وقال رسول الله على: «من بدَّل دينه فاقتلوه»، فبَلغ عليّا ما قال ابن عباس، فقال: ويْحَ ابن أمِّ [ابن] عباس.

٢٥٥٣ \_ حدثنا عفان حدثنا حماد، هو ابن سَلَمة، أخبرنا عمَّار

<sup>(</sup>٢٥٥٠) إسناده حسن، وذَّكِر المرفوع منه في مجمع الزوائد ٢: ١١٥ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار، وفيه حنظلة السدوسي، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه ابن حبان». وقد سبق القول في حنظلة ٢١٧٤.

<sup>(</sup>٢٥٥١) **إسناده صحيح**، وهو مطول ١٨٧١، ١٩٠١. وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>۲۰۵۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. كلمة [ابن] سقطت من ح خطأ، وزدناها تصحيحًا للكلام، كما مضى في ۱۸۷۱. وفي ك «ويح ابن عباس».

<sup>(</sup>٢٥٥٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٦٥. والذي يقول «فأحصينا» إلخ. هو عمار بن أبي =

عن ابن عباس قال: رأيتُ النبي الله فيما يرك النائم، بنصف النهار، وهو قائم أشعت أُغْبَر، بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟، قال هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألْتَقِطُه منذ اليوم، فأحصينا ذلك اليوم، فوجدُوه قُتل في ذلك اليوم.

عن الشَّعبي عن ابن عباس: أن رسول الله الله صلى على جنازة بعد ما دُفنتْ، ووكيع، قال حدثنا سفيان، مثله.

ابن أبي الجَعْد عن كُريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: قال البن أبي الجَعْد عن كُريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لو أن أحدَهم إذا أتى أهله قال: بسم الله: اللهم جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنى، فيولد بينهما ولد، فيضرّه الشيطان أبداً».

٢٥٥٦ \_ حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «علموا، ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت،

٢٥٥٧ \_ حدثنا عبدالرزاق حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن سعيد

عمار، كما بُيِّن هناك.

<sup>(</sup>۲۵۵٤) إسناداه صحيحان، سليمان الشيباني: هو أبو إسحق. وقد رواه أحمد هنا عن عبدالرزاق وكيع، كلاهما عن سفيان الثورى، والحديث مكرر ١٩٦٢.

<sup>(</sup>۲۵۵۵) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۷۸.

<sup>(</sup>٢٥٥٦) إسناده صحيح، وهو مطول ٢١٣٦.

<sup>(</sup>۲۵۵۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ۱۹۵۳. وانظر ۲۲۲۹. وفي ح «قـــال: ذلك أراد أن لا يحرج» إلخ، وكلمة «ذلك» لا معنى لها هنا، ولم تذكر في ك، فحذفناها.

ابن جُبير عن ابن عباس قال: جُمع النبي على الظهر والعصر بالمدينة، في غير سفرٍ ولا خوف، قال: أراد أن غير سفرٍ ولا خوف، قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته.

٢٥٥٨ \_ حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحُويرث عن ابن عباس قال: ذهب النبي الله للبَرَاز فقضَى حاجتَه، ثم قُرِّب له طعام، فقالوا أنأتيك بوضوء؟، فقال: «من أي شيء أتوضاً؟! أو صليت فأتوضاً؟».

2009 ـ حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا سفيان عن سلَمة بن كُهيل عن كُريب عن ابن عباس قال: نمت عند خالتي ميمونة بنت الحرث، فقام النبي على من الليل، فأتى الحاجة، ثم جاء فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام من الليل، فأتى القربة فأطلق شناقها، فتوضأ وضوءًا بين الوضوءين، لم يكثر وقد أبلغ، ثم قام يصلي، وتمطّيت كراهة أن يراني كنت أبقيه، يعني أرقبه، ثم قمت ففعلت كما فعل، فقمت عن يساره، فأخذ بما يلي أذني حتى أدارني فكنت عن يمينه وهو يصلي، فتتامّت صلاته إلى ثلاث عشرة ركعة، فيها ركعتا الفجر، ثم اضطجع، فنام حتى نفخ، ثم جاء بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ.

<sup>(</sup>۲۵۵۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۱۹۳۲، ۲۵٤۹.

<sup>(</sup>٢٥٥٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٣٢٥. وانظر ٢١٦٤، ٢٥٦٧. الشناق، بكسر الشين، وتخفيف النون: الخيط أو السير الذي تعلق به القربة، والخيط الذي يشد به فمها. «أبقيه»، بفتح الهمزة، فعل ثلاثي، يقال «بقاه يبقيه» من باب «رمى»، أي انتظره ورصده.

• ٢٥٦٠ حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبدالله بن عثمان عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: تزوّج النبي على وهو مُحْرِم، واحتجم وهو مُحْرم.

الأَصَمَّ عن ابن عباس: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: «جعلتنى لله عَدْلاً؟! بل ما شاء الله وحده».

٢٥٦٢ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر أخبرني عثمان الجزري أنه

<sup>(</sup>٢٥٦٠) إسناده صحيح، وانظر ٢٣٥٥، ٢٤٩٢.

المسند، بعد طول البحث والتتبع، حتى لم أجده في مجمع الزوائد. نعم، روى ابن ماجة المسند، بعد طول البحث والتتبع، حتى لم أجده في مجمع الزوائد. نعم، روى ابن ماجة ١ : ٣٣٢ من طريق عيسى بن يونس عن الأجلع عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعاً: «إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت». فلعل صاحب الزوائد ظنه هذا الحديث الذي هنا أو في معناه. و لكني أرى غير ذلك، وأن حديث ابن ماجة، غير حديث المسند، وإن تقاربا في المعنى.

على ترجمة «عثمان بن عمرو بن ساج» وفيها قال: إن ابن حبان ذكره في الثقات، ثم على ترجمة «عثمان بن عمرو بن ساج» وفيها قال: إن ابن حبان ذكره في الثقات، ثم تعقب الحافظ ابن حجر أصل المزي في قوله «وقد ينسب إلى جده» بأن هذا «يوهم الجزم بأنه عثمان بن ساج الراوي عن خصيف ومقسم وغيرهما»، وأن الفاكهي أكثر التخريج في تاريخ مكة عن «عثمان بن ساج» من غير ذكر «عمرو» بينهما، وأن النسائي والعقيلي وغيرهما «ما زادوا في نسب عثمان بن عمرو شيئا، إلا أنهم قالوا: أنه حراني، ولا يسمى أحد منهم جده»، قال الحافظ: «فيدل مجموع ذلك على المغايرة بينهما»، وابن أبي حاتم غاير بينهما فترجم في الجرح والتعديل ١٩ / ١ / ١٥ «عثمان بن الساج، روى عن خصيف، روى عنه معتمر بن سليمان ومحمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، سمعت أبي يقول ذلك» ثم روى عن أبيه... ووقع بياض في النسخ سقط به الم

سمع مقسمًا مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس قال: دخل النبي الله البيت فَدعا في نواحيه، ثم خرج فصلى ركعتين.

ابن المرائيل قال عبدالعزيز، يعني ابن رُفَيْع: أُحبرني مَنْ سمع ابن عباس يقول: لم ينزل النبي على بين عرفات وجمع إلا ليُهريق الماء.

عَنْ عِنْ عِنْ عِكْرِمة عن أيوب عن عِكْرِمة عن أيوب عن عِكْرِمة عن ابن عباس: أن رسول الله الله عليه لبي حتى رمى جمرة العقبة.

عن ابن عباس قال: تزوّج رسول الله على ميمونة / بسرف وهو مُحْرِم.

عن سماك بن حرب عن عن النبي على المرأة من نساء النبي على استَحَمَّتُ من جنابة، عَكْرمة عن ابن عباس: أن امرأة من نساء النبي على استَحَمَّتُ من جنابة، فَجاء النبي على يتوضأ من فَضْلها، فقالت: إني اغتسلتُ منه، فقال: «إن الماء لا يُنجِّسه شيء».

۲۸٤

ما بعد ذلك. وترجم ١/ ١/ ١٦٢: «عثمان بن عمرو بن ساج، جزري، روى عن ابن جريج ومحمد بن إسحق بن يسار وخصيف وموسى بن عبيدة وزهير بن محمد، روى عنه سعيد بن سالم القداح» ثم روى عن أبيه قال: «عثمان والوليد ابني عمرو بن ساج: يكتب حديثهما ولا يحتج بهما». فهذا عثمان الجزري، إن كان ابن ساج، فهو مجهول الحال عندنا، لم نتبين أمره، وإن كان ابن عمرو بن ساج فهو إلى الضعف أقرب. ومعنى الحديث مضى بنحوه ٢١٢٦.

<sup>(</sup>٢٥٦٣) إسناده ضعيف، لجهالة راوية عن ابن عباس، وهو مكرر ٢٤٦٤.

<sup>(</sup>٢٥٦٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٢٥٦٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٥٦٠.

<sup>(</sup>٢٥٦٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٠٢.

عن كُريب عن ابن عباس قال: بتُّ في بيت خالتي ميمونة، فرقبت عن كُريب عن ابن عباس قال: بتُّ في بيت خالتي ميمونة، فرقبت رسول الله على كيف يصلي، فقام فبال، ثم عسل وجهه وكفيه ثم نام، ثم قام فعمد إلى القربة فأطلق شناقها، ثم صب في الجفنة أو القصعة، وأكب يده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله عشرة ركعة، قال: ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة، فصلى، وجعل يقول في صلاته، أو في سجوده: «اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وحدثني عمرو واجعلني نورا»، قال شعبة: أو قال: «اجعل لي نورا»، قال: وحدثني عمرو ابن دينار عن كريب عن ابن عباس: أنه نام مضطجعاً.

قَتادة عن أبي العالية عن ابن عباس: أن نبي الله الله كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم».

<sup>(</sup>۲۵۹۷) إسناداه صحیحان، فقد رواه شعبة عن سلمة بن كهیل، ثم أشار إلى روایته إیاه عن عمرو بن دینار، والحدیث مطول ۲۵۹۹. وانظر ۱۹۱۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۶، ۲۱۹۵، ۲۰۷۲، ۲۰۷۲

<sup>(</sup>٢٥٦٨) إسناده صحيح، روح: هو ابن عبادة. سعيد: هو ابن أبي عروبة. هشام: هو ابن أبي عبدالله الدستوائي، ووقع هنا في الأصلين «هشام بن عبدالله»، وهو خطأ، فلذلك زدنا كلمة [أبي]، وقد مضى الحديث من طريق الدستوائي ٢٠١٢، ٢٣٤٤، ومضى من طرق أخرى، آخرها ٢٥٣٧.

• ٢٥٧- حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ابن جريج حدثنا سعيد بن الحُويَرث عن ابن عباس قال: تبرز رسول الله الله الحاجته، ثم رجع، فأتي بعرق، فلم يتوضأ، فأكل منه، وزاد عمرو على في هذا الحديث عن سعيد ابن الحُويْرث: قال: قيل: يا رسول الله، إنك لم تتوضأ؟، قال: «ما أردت الصلاة فأتوضأ».

<sup>(</sup>٢٥٦٩) إسناده صحيح، وقد سبق مطولاً ومختصراً ١٩٧٨، ١٩٧٨، ١٩٧٨. وانظر ٢٢٩٩، ٢٢٩٩ في ك ٢٣٥٤. «عمر بن حرمل» فصححناه من ك، ولكن في ك «عمرو بن حرملة»، وقد سبق ١٩٧٨، ١٩٧٩ باسم «عمر بن أبي حرملة»، وذكرنا الخلاف فيه في ١٩٠٤.

<sup>(</sup>۲۵۷۰) إسناده صحيح، والذي يقول: «وزاد عمرو عليّ» إلخ هو ابن جريج، فإنه سمع الحديث من سعيد بن الحويرث، وسمع الزيادة من عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث، ورواية عمرو بن دينار مضت ۲۵۵۸، يوضحه رواية مسلم ۱:۱۱۱ من طريق أبي عاصم عن ابن جريج قال: «حدثني سعيد بن الحويرث» فذكره بنحوه، وفي آخره: «قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث: أن النبي ﷺ قيل له: إنك لم توضأ؟ قال: ما =

الأحاديث في كتاب أبي بخط يده: حدثنا سعيد بن محمد الورّاق قال: الأحاديث في كتاب أبي بخط يده: حدثنا سعيد بن محمد الورّاق قال: حدثنا رشْدينُ بن كُريب عن أبيه عن ابن عباس قال: كان رسول الله الله الله شرب تنفّس مرتين في الشراب. وكتب أبي في أثر هذا الحديث: لا أرى عبدالله سمع هذا الحديث.

أردت صلاة فأتوضأ، وزعم عمرو أنه سمعه من سعيد بن الحويرث».

(٢٥٧١) إسناده ضعيف، سعيد بن محمد الوراق الثقفي شيخ أحمد: ضعيف، قال أحمد: «لم يكن بذاك، وقد حكوا عنه عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة حديثًا منكرًا في السخاء»، وضعفه ابن معين وابن سعد وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ٤٧١/١/٢ وقال: «قال ابن معين: ليس بشيء»، ونحو ذلك في الصغير ٢٢٠، وقال النسائي في الضعفاء: «ليس بثقة»، ولكنه لم ينفرد بهذا الحديث، فرواه الترمذي ٣: ١٣ من طريق عيسي بن يونس، وأبن ماجة ٢: ١٧٥ من طريق مروان بن معاوية، كلاهما عن رشدين بن كريب، وسيأتي أيضاً في رواية عيسى بن يونس ٢٥٧٨، قال الترمذي: «هذا حديث غريب [وفي بعض نسخه: حديث حسن غريب]، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب، قال: وسألت عبدالله بن عبدالرحمن [يعنى الدارمي] عن رشدين ابن كريب، قلت: هو أقوى أم محمد بن كريب؟ قال: ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي، وسألت محمد بن إسماعيل [يعني البخاري] عن هذا؟ فقال: محمد ابن كريب أرجح من رشدين بن كريب، والقول عندي ما قال أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن: رشدين بن كريب أرجح وأكبر، وقد أدرك ابن عباس ورآه، وهما أخوان، وعندهما مناكير»، ورشدين هذا ضعفه ابن معين وابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير ١٢ / ١١ ٣٠٨ وقال: «عنده مناكير» وفي الصغير ١٦٣ وقال: «منكر الحديث، في محمد نظر»، وذكره النسائي في الضعفاء ١٢، فبه ضعف الحديث، لا بسعيد الوراق شيخ أحمد، وهذا الحديث مما وجده عبدالله بخط أبيه، وقد أثبت أبوه بجواره أنه يرجح أن ابنه عبدالله لم يسمعه منه.

قال: حدثنا عبدالله بن محمد حدثني محمد بن ثابت العبدي العصريّ قال: حدثنا جَبَلَةً بن عطية عن إسحق بن عبدالله عن عبدالله بن عباس قال: تَضَيَّفُت ميمونة زوج النبي عِلمَّ، وهي خالتي، وهي ليلةً إذْ لا تَصلِّي، فأخذت كساءً فتُنتُّه وألقَت عليه نَمْرَقَةً، ثم رَمَت عليه بكساء آخر، ثم دخلت فيه، وبسطت لي بساطًا إلى جنبها، وتوسّدت معها على وسأدها، فجاء النبي على وقد صلى العشاء الآخرة، فأخذ خرقةً فتوازر بها، وألقى ثوبه، ودخل معها لحافها وبات، حتى إذا كان من آخر الليل قام إلى سقاء معلَّق فحركه، فهممت أن أقوم فأصبُّ عليه، فكرهتَ أن يرَى أَني كنتُ مستيقظًا، قال: فتوضأ، ثم أتى الفراش فأخذ ا ثوبه وألقى الخرقة، ثم أتى المسجد، فقام فيه يصلي؛ وقمت إلى السقاء فتوضأت ثم جئت إلى المسجد، فقمتُ عن يساره، فتناولني فأقامني عن يمينه، فصلى وصليت معه ثلاث عشرة ركعة، ثم قعد وقعدت إلى جنبه، فوضع مرفقه إلى جنبه، وأصغى بخده إلى خدّي حتى سمعت نفس النائم، فبينا أنا كذلك إذ جاء بلال، فقال: الصلاة يا رسول الله، فسار إلى المسجد واتَّبعته، فقام يصلي ركعتي

٢٥٧٢\_ قال [عبدالله بن أحمد]: وجدت في كتاب أبي بخطه

الفجر، وأخذ بلال في الإقامة.

<sup>(</sup>٢٥٧٢) إسناده حسن، محمد بن ثابت العبدي العصري البصري: هو عندي حسن الحديث، اختلف فيه قول ابن معين، قال مرة: «ليس بشيء» ومرة: «ليس به بأس» ومرة: «ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير»، ووثقه لوين والعجلي، وترجمه البخاري في الكبير ١/ ١/ ٥٠ وقال: «يخالف في بعض حديثه»، ثم ذكر أنه روى عن نافع عن ابن عمر حديثًا مرفوعًا في التيمم، وقال: «وخالفه أيوب وعبيدالله والناس، فقالوا: عن نافع عن ابن عمر، فعله»، يعني موقوفًا، وهذا هو الذي أشار إليه ابن معين، فيما نقلنا عنه آنفًا، وقال نحو ذلك في الصغير ١٩٧، والضعفاء ٣٠، وقال النسائي في الضعفاء ٢٦: «ليس بالقوي»، فهذا أكثر ما أخذوا عليه خطأ في رفع حديث. «العصري» بفتح العين =

٣٧٧٣ حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس، فذكر شيئًا، قال: وكان رسول الله عليه يُكثر السواك قال: حتى ظننًا أو رأينا أنه سيُنْزَل عليه.

عن ابن جُريج عن الوليد حدثنا سفيان عن ابن جُريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله الله على خطب، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، في العيد، بغير أذان ولا إقامة. [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: قد سمعه عبدالله.

وجدتُ هذا الحديث في كتاب أبي: حدثنا حجّاج حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن أبي السّفر عن سعيد بن شُفيّ عن ابن عباس: أنهم جعلوا يسألونه عن الصلاة في السفر؟، فقال ابن عباس: كان النبي على إذا خرج من أهله لم يزد على ركعتين حتى يرجع.

٢٥٧٦ قال [عبدالله بن أحمد]: وجدتُ هذا الحديث في

والصاد المهملتين، نسبة إلى «عصر» بطن من عبد القيس، وهو عصر بن عوف بن عمرو بن عوف. جبلة ابن عطية الفلسطيني: ثقة، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ١/ ٢/ ٢١٩. إسحق: هو ابن عبدالله بن الحرث بن كنانة، سبق توثيقه ٢٠٢٩. والحديث في معنى ٢٥٦٧، وما أشرنا إليه من الأحاديث هناك. وانظر أيضاً ٢٠٦١، ٣٤٩٠. النمرقة، بضم النون والراء وبكسرهما: الوسادة.

<sup>(</sup>۲۵۷۳) إسناده صحيح، وهو بمعنى ۲۱۲٥.

<sup>(</sup>۲۵۷٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۷۳.

<sup>(</sup>۲۵۷٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۹۹، ۲۱۲۰.

<sup>(</sup>٢٥٧٦) إسناده صحيح، جعفر الأحمر: هو جعفر بن زياد، وهو ثقة، وثقه ابن معين وعثمان ابن أبي شيبة والعجلي وغيرهم ، وتكلم فيه آخرون، وما تكلموا فيه إلا للتشيع، وترجمه =

كتاب أبي بخطه: حدثنا أسود بن عامر حدثنا جعفر الأحمر عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا تَصْلُح قبلتان في مصرٍ واحد ولا على المسلمين جزية».

٢٥٧٧\_ حدثنا جَرير، رفعه أيضًا، قال: «لا تصلح قبلتان في أرضٍ، وليس على مسلم جزية».

معن بن يونس عن عن الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس عن رشْدينِ عن أبيه عن ابن عباس: أن النبي الله كان يتنفس في الإناء مرتين.

٢٥٧٩ حدثنا عبدالسلام بن حرب عن خُصيَف عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي على للهي أبر الصلاة.

• ٢٥٨٠ حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سَلَمة عن قَتادة عن عَكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت ربي تبارك وتعالى». [قال عبدالله بن أحمد]: وقد سمعتُ هذا الحديث من أبي، أمْلَى عليّ في موضع آخر.

البخاري في الكبير ١/ ١٩١/٢ فلم يذكر فيه جرحًا. والحديث مكرر ١٩٤٩.

<sup>(</sup>٢٥٧٧) لم يذكر إسناده كاملاً، وهو الإسناد الذي مضى ١٩٤٩ عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس، والحديث مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۵۷۸) إسناده ضعيف، وهو مكرر ۲۵۷۱.

<sup>(</sup>۲۰۷۹) إسناده صحيح، عبدالسلام بن حرب: ثقة حجة حافظ، من تكلم فيه فقد أخطأ، وهو من شيوخ أحمد، ولكنه روى عنه هنا بواسطة «الحكم بن موسى»، والحديث مختصر ٢٣٥٨.

<sup>(</sup>٢٥٨٠) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ١ : ٧٨ وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».

٢٥٨١ ـ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ تزوّج وهو مُحْرم.

٢٥٨٢ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي على: أنه صلى سبعاً جميعاً، وثمانياً جميعاً.

عن جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس: أنه سمع النبي على يخطب عن النبي على يخطب بعرفات، فقال: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين».

عن طاوس يحدث عن ابن عباس عن النبي الله أموْتُ أن أموْتُ أن أسجد على سبعة، ولا أكفٌ شعرًا ولا ثوبًا».

عن طاوس يحدث عن ابن عباس قال: نَهى رسول الله على عن عمرو بن دينار عن طاوس يحدث عن ابن عباس قال: نَهى رسول الله على عن بيع الطعام حتى يستوفيه، أو يُستوفى، وقال ابن عباس: أحسب البيوع كلَّها بمنزلته.

٢٥٨٦\_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عُديّ بن ثابت

<sup>(</sup>۲٥٨١) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٥٦٥.

<sup>(</sup>۲۵۸۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٦٥.

<sup>(</sup>۲۵۸۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۵۲٦.

<sup>(</sup>۲٥٨٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٢٧.

<sup>(</sup>۲٥٨٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤٣٨.

<sup>(</sup>٢٥٨٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٣٢.

قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن النبي على أنه قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا».

حدثنا شُعبة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «أُمرتُ أن أسجد على سبعةٍ، ولا أكفَّ شعراً ولا ثوباً».

٢٥٨٩ ـ حدثنا محمد بن جعفر حدثني شُعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله ﷺ مُحْرِمًا صائمًا.

• ٢٥٩ ـ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس يحدث عن ابن عباس عن النبي على قال: «أُمرتُ أَن أُسجد على سبعة، ولا أكفَّ شعرًا ولا ثوبًا».

ا ٢٥٩١ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قَتادة وأيوب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رجلاً صُرع من راحلته فمات، وهو مُحْرِم، فأمر رسول الله على أن يَغْسلوه بماء وسدْر، وأن يكفنوه في ثوبيه، وأن لا يُخمَرُوا رأسه، فإنه يُبعَث يوم القَيامة مُلبَّيًا، وقال أيوب: مُلبّدًا.

<sup>(</sup>٢٥٨٧) إسناده صحيح، ابن عطاء: هو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، روى شعبة هذا الحديث عنه وعن الحجاج بن أرطاة كلاهما عن عطاء. والحديث مكرر ٢٥٨١.

<sup>(</sup>۲۵۸۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۵۸٤ بإسناده.

<sup>(</sup>۲٥٨٩) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٢٢٨. وانظر ٢٥٣٦، ٢٥٦٠.

<sup>(</sup>۲٥٩٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٥٨٨ بإسناده.

<sup>(</sup>٢٥٩١) **إسناده صحيح**، سعيد: هو ابن أبي عروبة، والحديث مكرر ١٨٥٠، ١٩١٤، ٢٣٩٥.

تعاء: محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب عن عطاء: أنه شهد على ابن عباس وابن عباس شهد على رسول الله الله الله على أنه صلى في يوم عيد، ثم خطب، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلْنَ يُلْقينَ.

عن الحكم عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله الله عله الماء.

عن الحكم عن الحكم عن الحكم عن الحكم عن الحكم عن الحكم عن عبدالحميد بن عبدالرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي الله قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو نصف دينار».

٢٥٩٦ حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن الني على أنه قال: «أُمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا».

<sup>(</sup>۲۵۹۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٩٢ ومطول ۲٥٨٧.

<sup>(</sup>٢٥٩٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ١٩٨٣. وانظر ٢٥٣٣، ٢٥٧٤.

<sup>(</sup>۲٥٩٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٥٨٩.

<sup>(</sup>٢٥٩٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٣٢، وقد فصلنا القول هناك وفي شرحنا للترمذي ١:

۲٤٨ \_ ۲٤٩. وانظر ۲۵۸.

<sup>(</sup>۲٥٩٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٩٠.

ابن أبي الجَعْد عن كُريب عن ابن عباس عن النبي على أنه قال: «لو أن أبي الجَعْد عن كُريب عن ابن عباس عن النبي على أنه قال: «لو أن أحدكم، أو: لو أن أحدهم إذا أتى امرأته قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ثم كان بينهما ولد، إلا لم يُسلَّط عليه الشيطان، أو: لم يَضرَّه الشيطان».

ميْسرة عن طاوس وعطاء ومجاهد عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول الله على فنهانا عن أمر كان لنا نافعاً، وأمر رسول الله على خير لنا مما نهانا عنه، قال: «مَنْ كانت له أرض فليزْرعها أو ليَذَرها أو ليَمنحها»، قال: فذكرتُ ذلك لطاوس، وكان يرَى أن ابن عباس من أعلمهم، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله على: «مَنْ كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له». قال شعبة: وكان عبدالملك يمنح هؤلاء: طاوساً وعطاء ومجاهدا، وكان الذي يحدّث عنه مجاهد، قال شعبة: كأنه صاحب الحديث.

ميسرة قال: سمعت طاوساً قال: سئل ابن عباس عن هذه الآية ﴿ قُلْ لا ميسرة قال: سمعت طاوساً قال: سئل ابن عباس عن هذه الآية ﴿ قُلْ لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ؟، قال: فقال سعيد بن جُبير: قربى آل محمد، قال: فقال ابن عباس: عَجلْت، إن رسول الله على لم يكن [بطن] من بطون قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تَصِلُوا ما بيني وبينكم من القرابة.

<sup>(</sup>۲۵۹۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۵۹۵.

<sup>(</sup>۲۰۹۸) إسناده صحيح، وهو مطول ۲۰۸۷، ۲۵٤۱.

<sup>(</sup>٢٥٩٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٢٤. وانظر ٢٤١٥، وكلمة [بطن] زيادة من ك.

بشر يحدث أنه سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث: أن بشر يحدث أنه سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث: أن رجلاً أتى النبي على وهو مُحْرِم، فوقع من ناقته، فأوقصته، فأمر به رسول الله على أن يغسل بماء وسدر، وأن يُكفَّن في ثوبين، وقال: «لا تمسُّوه بطيب خارج رأسه»، قال شعبة: ثم إنه حدثني به بعد ذلك فقال: «خارج رأسه أو وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة مُلبّداً».

عن أبي بِشْرِ عن أبه أبي النبي الله وهو يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه.

محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن محمد بن جُحَادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله الله المساجد والسُّرُج.

٤ • ٢٦ حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا عبدالرحمن بن

<sup>(</sup>۲٦٠٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٩١.

<sup>(</sup>۲٦٠١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٨٣.

<sup>(</sup>۲٦٠٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٥٧٢.

<sup>(</sup>۲٦٠٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٢٦٠٤) إسناده صحيح، موسى بن عقبة بن أبي عياش: ثقة ثبت، وثقه مالك وابن معين وأبو =

أبي الزناد عن موسى بن عُقبة عن صالح مولى التَّوْأُمة قال: سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي على عن شيء من أمر الصلاة؟، فقال له رسول الله على: «خلل أصابع يديك ورجليك»، يعني إسباغ الوضوء، وكان فيما قال له: «إذا ركعت فضع كفَّيك على ركبتيك حتى تطمئنً»، وقال الهاشمي مرَّةً: «حتى تطمئنًا، وإذا سجدت فأمْكِنْ جبهتك من الأرض حتى بحد حَجْم الأرض».

٥ • ٢٦ \_ حدثنا على بن إسحق قال: أخبرنا عبدالله، وعَتَّاب قال:

حاتم وغيرهم، وهو صاحب المغاري، وكان مالك يقول: «عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي»، ويعد في التابعين، قال البخاري في الكبير ١١٤ / ٢٩٢: «سمع أم خالد، وكانت لها صحبة، وأدرك ابن عمر وسهل بن سعد»، مات سنة ١٤١. صالح مولى التوأمة: هو صالح بن نبهان، وهو ثقة حجة، كما قال ابن معين، ومن تكلم فيه فإنما تكلم على أنه كبر وخوف، فمن سمع منه بعد ذلك فرواينه ضعيفة، أما القدماء فلا، قيل لابن معين: «إن مالكا ترك السماع منه؟ فقال: إن مالكا أنها أدركه بعد ما خوف، وسمع منه أحاديث منكرات، ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف»، مات صالح بعد سنة ١٢٧ وبدأ خوفه سنة ١٢٥، وموسى بن عقبة قديم وسمع منه قديما، كما ذكر الحافظ في التلخيص ٣٤، والحديث روى الترمذي منه الأمر بتخليل الأصابع فقط ١: ٥٠ وكذلك ابن ماجة ١: ٨٧، قال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وفي التلخيص أنه رواه أيضا الحاكم وحسنه البخاري، وأما آخره فلم أجده في موضع آخر، «التوأمة» بفتح التاء وسكون الواو وفتح الهمزة، وهي التوأمة بنت أمية بن خلف.

<sup>(</sup>٢٦٠٥) إسناداه صحيحان، رواه أحمد عن شيخين: عن علي بن إسحق، وعن عتاب بن زياد الخراساني، كلاهما عن عبدالله بن المبارك، والحديث مكرر ٢٢٠٩، ٢٣٦٤.

حدثنا عبدالله، قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عُبيدالله عن ابن عباس: أن رسول الله على كان يَسْدل شعره، وكان المشركون يَفْرقون رءوسهم، وكان يحبُّ موافقةً أهل الكتاب يَسْدلون شعورهم، وكان يحبُّ موافقةً أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله على رأسه.

حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا حسين بن عبدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله على عن النّقير والدُّبّاء والمزفّت، وقال: «لا تشربوا إلا في ذي إكاء»، فصنعوا جلود الإبل ثم جعلوا لها أعناقاً من جلود الغنم، فبلغه ذلك، فقال: « لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه».

٨٠٢٦ حدثني عمليّ بن إسحق أخبرنا عبدالله، وعَتَّاب قمال:

<sup>(</sup>٢٦٠٦) إسناده ضعيف، لضعف البحسين بن عبدالله. وانظر ١٩٦٣، ٢١٤٣.

<sup>(</sup>۲٦٠٧) إسناده ضعيف، من أجل الحسين، وهو في مجمع الزوائد ٥: ٦٠، وقال: «في الصحيح طرف من أوله، رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه حسين بن عبدالله بن عبيدالله، وهو متروك، ضعفه الجمهور، وحكى عن ابن معين في رواية أنه لا بأس به يكتب حديثه». وانظر ٢٤٩٩. الإكاء: الوكاء.

<sup>(</sup>۲٦٠٨) إسناداه صحيحان، وهو مكرر ٢٢٤٤.

حدثنا عبدالله أخبرنا عاصم عن الشَّعبي أن ابن عباس حدثه قال: سقيتُ رسول الله على من زمزم، فشرب وهو قائم.

الزناد عن عُبيدالله عن ابن عباس أنه قال: ما نَصَر الله تبارك وتعالى في عن أبيه عن عُبيدالله عن ابن عباس أنه قال: ما نَصَر الله تبارك وتعالى في موطن كما نَصَر يوم أُحد، قال: فأنكرنا ذلك! فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل يقول في يوم أُحد ولقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ إذْ تَحسُّونَهُمْ بإذنه في يقول ابن عباس: والحسُّ القتلُ ﴿ حَتَّى إذا فَسُلْتُمْ فِي إلى قوله ﴿ ولَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، والله ذُو فَصْلُ عَلَى الْمُؤْمنينَ ﴾ وإنما عنى بهذا الرماة، وذلك أن النبي الله أقامهم في موضع، ثم قال: «احمُوا ظهورنا، فإن رأيتمونا نُقتَل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا موضع، ثم قال: «احمُوا ظهورنا، فإن رأيتمونا نُقتَل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا

سعيد الدارمي عن سليمان بن داود، وصححه هو والذهبي، وذكره ابن كثير في سعيد الدارمي عن سليمان بن داود، وصححه هو والذهبي، وذكره ابن كثير في التفسير ٢: ٢٦١ - ٢٦٢ وقال: «هذا حديث غريب، وسياق عجيب وهو من مرسلات ابن عباس، فإنه لم يشهد أحداً ولا أبوه، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه عن عثمان بن سعيد عن سليمان بن داود بن علي بن عبدالله بن عباس، به، وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سليمان بن داود الهاشمي، به. ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها». وذكره في التاريخ ٢: ٢٤ - ٢٥ كثيرة». وهو في مجمع الزوائد ٦: ١١٠ - ١١١، وقال: «رواه أحمد وفيه عبدالرحمن ابن أبي الزناد، وقد وثق على ضعفه». وفي الدر المنثور ٢: ٨٤ ونسبه أيضاً لابن المنذر والطبراني، وهو حديث غريب حقاً! في لفظه ما يوهم أن ابن عباس شهد الوقعة، وما كان ذلك قط، فإنه كان إذ ذلك طفلاً مع أبيه بمكة. والظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداً، ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدث ابن عباس به، حتى يقول في حديثه «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل» إلخ وأما سياق القصة في ذاتها فصحيح، له شواهد كثيرة في الصحاح، أشار ابن كثير إلى بعضها في التفسير وفي في فصحيح، له شواهد كثيرة في الصحاح، أشار ابن كثير إلى بعضها في التفسير وفي في فصحيح، له شواهد كثيرة في الصحاح، أشار ابن كثير إلى بعضها في التفسير وفي في فصحيح، له شواهد كثيرة في الصحاح، أشار ابن كثير إلى بعضها في التفسير وفي في فصحيح، له شواهد كثيرة في الصحاح، أشار ابن كثير إلى بعضها في التفسير وفي في فلا في التفسير وفي في الصحيح، له شواهد كثيرة في الصحاح، أشار ابن كثير إلى بعضها في التفسير وفي في الصحيح، له شواهد كثيرة في الصحاح، أشار ابن كثير إلى بعضها في التفسير وفي في الصحاح المناس ال

قد غنمنا فلا تَشْركونا»، فلما غنم النبي الله وأباحُوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعاً فدخلوا في العسكر الينهبون، وقد التقت صفوف رسول الله المحقم كذا، وشبّك بين أصابع يديه، والتبسوا، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي التي فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله وأصحابه أول النهار، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة، وجال المسلمون جوّلة نحو الجبل، ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل، حتى طلع رسول الله المهدة بين السعدين، نعرفه بتكفئه إذا مشى، قال: ففرحنا [حتى]

التاريخ. وقد أشار الحافظ في الفتح ٧: ٢٧٠ إلى هذه الرواية ونقل شيئاً منها. «ينهبون» في ك «ينتهبون»، وما هنا هو الموافق لتفسير ابن كثير وتاريخه ومجمع الزوائد. التبسوا: أي اختلطوا، خالط بعضهم بعضا، والملابسة المخالطة. الخلة بفتح الخاء: الخصاصة والفرجة. المهراس: ماء بجبل أحد، دفن بجواره حمزة عم رسول الله. «بين السعدين» هكذا هو في كل الأصول، والواضح أنهما مكانان في ذلك الموضع، ولم أجد لهما ذكراً في مصدر آخر. التكفؤ: التمايل إلى قدام، وانظر ٦٨٤، ٢٧٤٦، ٤٤٤. كلمة [حتى] في مصدر آخر. التكفؤ: التمايل إلى قدام، وانظر ٢٨٤، ٢٧٤٦، ٤٤٤. كلمة وحق الزادة من ك، وهي ثابتة في التفسير والزوائد. «فرقي» بكسر القاف وفتح الباء، وهو الثابت في ك وسائر الروايات، وفي ح «فرقا» بالألف، وهو جائز على لغة، وحقه أن يكتب بالياء أيضاً مع فتح القاف. «دموا وجه رسوله»: أي أسالوا دمه، يقال «دماه يدميه» يكتب بالياء أيضاً مع فتح القاف. «عثمان» وكنيته «أبو قحافة». «إنه قد أنعمت عينها فعاد يريد أبا بكر الصديق، أبوه اسمه «عثمان» وكنيته «أبو قحافة». «إنه قد أنعمت عينها فعاد عنها، أو فعال عنها». أنعمت عينها، أي قرت، وكلمة «عينها» ثابتة في الأصلين وتاريخ عنها، أو فعال عنها». المعمت عينها، وفسر «أنعمت» فقال ٣: ١٢٥ «كان الرجل من عريش إذا أراد ابتداء أمر عمد إلى سهمين فكتب على أحدهما «نعم» وعلى الآخر «لا» قريش إذا أراد ابتداء أمر عمد إلى سهمين فكتب على أحدهما «نعم» وعلى الآخر «لا» من يتقدم إلى الصنم ويجيل سهامه، فإن خرج سهم نعم أقدم، وإن خرج سهم لا امتنع، = قريش إنه الى الصنم ويجيل سهامه، فإن خرج سهم نعم أقدم، وإن خرج سهم لا امتنع، =

كأنه لم يصبنا ما أصابنا، قال: فَرَقِي نَحْونا وهو يقول: «اشتدَّ غضبُ الله على قومٍ دَمُوْا وَجْه رسوله»، قال: ويقول مرة أخرى: «اللهم إنه ليس لهم أن يعْلُونا»، حتى انتهى إلينا، فمكث ساعة، فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: أعل هُبلُ، مرتين، يعني آلهته، أين ابن أبي كبشة؟، أين ابن أبي قحافة؟، أين ابن أبي أين ابن أبي أين ابن أبي همز: الله أعلى وأجلُ قال: فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: الله أعلى وأجلُ قال: فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، إنه قد أنعمت عينها، فعاد عنها، أو فعال عنها، فقال: أين ابن أبي كبشة؟، أين ابن أبي قحافة؟، أين ابن الخطاب؟، فقال عمر: هذا رسول الله على وأجلُ وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر، قال: فقال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدر، الأيام دُول، وإن الحرب سجال، قال: فقال عمر: لا سواءً، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قال: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا، ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف بجدون في قتلاكم مثلاً، ولم يكن ذاك عن رأي سراتنا: قال: ثم أدركته حَميَّةُ الجاهلية، قال: فقال: أما إنه قد كان ذاك ولم نكرهه.

وكان أبو سفيان لما أراد الخروج إلى أحد استفتى هبل، فخرج له سهم الإنعام، فذلك قوله لعمر أنعمت فعال عنها، أي تجاف عنها ولا تذكرها بسوء يعني آلهتهم». وقال أيضاً ٤: ١٥٨: «أنعمت فعال عنها، أي اترك ذكرها فقد صدقت في فتواها وأنعمت، أي أجابت بنعم»، وأما قوله «فعاد عنها» فلم يذكر ابن الأثير، ومعناه أيضاً تجاف عن ذكرها وتجاوز، من «التعدي» وهو مجاوزة الشيء إلى غيره، أو من «التعادي» وهو التباعد، والأصل واحد. «سجال» بكسر السين: جمع «سجل» بفتحها وسكون الجيم، أي مرة لنا ومرة علينا، وأصله أن المستقين بالسجل يكون لكل واحد منهم سجل، قاله ابن الأثير. «مثلاً» بفتح الميم وسكون الثاء: مصدر «مثل بالقتيل» من بابي «ضرب» و «نصر» إذا نكل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو نحو ذلك، كمثل به تمثيلا، ورسم في ح «مثلي» بالياء، وهو خطأ لا وجه له، صححناه من ك والمصادر الأخر. «سراتنا» : السراة، بفتح السين: جمع سرى، وهم الأشراف والكبراء. «ولم نكرهه» في ح «لم يكرهه»، وهو خطأ، صححناه من ك.

• ٢٦١ \_ حدثنا نوح بن ميمون قال أخبرنا عبدالله، يعني العُمري، عن محمد بن عقبة عن كُريب عن ابن عباس: أن امرأة أُخرجت صبيًا لها، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟، فقال: «نعم، ولك أجرً».

ا ٢٦١ \_ حدثنا نوح بن ميمون حدثنا سفيان عن أبي الزَّبير عن ابن عباس وعائشة قالا: أفاض رسول الله الله على من منع ليلاً.

عن أبي الزبير عن عن أبي الزبير عن عن أبي الزبير عن عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس: أن رسول الله الله على الل

<sup>(</sup>۲۲۱۰) إسناده صحيح، نوح بن ميمون بن عبدالحميد بن أبي الرجال: ثقة، وثقه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۳: ۳۱۸، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «ربما أخطأ» وهو من تلاميذ مالك والثوري، ومن شيوخ أحمد. محمد بن عقبة بن أبي عياش الأسدي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وهو يروي عن كريب، ولكنه روى هنا عنه بواسطة أخيه إبراهيم، وهما أخوا موسى بن عقبة. والحديث مكرر ۲۱۸۷، وقد مضى هناك. «عن كريب مولى عبدالله بن عباس قال» إلخ، سقط منه «عن عبدالله بن عباس» وهو خطأ في ح، وذكر في ك على الصواب، فيستدرك هناك ويصحح.

<sup>(</sup>۲۲۱۱) إسناده حسن، أبو الزبير: هو المكي محمد بن مسلم بن تدرس، سبق توثيقه ۱۸۹٦، ولكن في سماعه من ابن عباس وعائشة شك، روى ابن أبي حاتم في المراسيل ۷۱ عن سفيان بن عيينة قال: «يقولون إن المكي لم يسمع من ابن عباس». وروى عن أبيه أبي حاتم قال «أبو الزبير رأى ابن عباس رؤية، ولم يسمع من عائشة». والحديث رواه أبو داود ۲: ۱۰۱ – ۱۰۷ والترمذي ۲: ۱۱۱ من طريق الشوري عن أبي الزبير، قال الترمذي: «حديث حسن». وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً. «وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس» ۳: ٤٥٢، وانظر الفتح.

<sup>(</sup>۲۲۱۲) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

ابن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي على فسأل رسول الله على المدعي البينة ، فلم يكن له بينة ، فاستحلف النبي على فسأل رسول الله على الملوب ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال رسول الله على الله الله يك قد حلف ، ولكن قد غفر الله لك بإخلاصك قولك لا إله إلا الله ».

ك ٢٦١٤ \_ حدثنا على بن إسحق أخبرنا عبدالله أخبرنا ابن لَهيعة عن عبدالله بن هُبيَّرة عن حَنَشٍ عن ابن عباس: أن رسول الله على كان يخرج فيهريق الماء، فيتمسَّحُ بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب، فيقول: «وما يدريني، لعلى لا أَبْلُغُه».

حدثنا عَتَاب بن زياد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا الحسين ابن عبدالله بن عُبيدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا تصوموا يوم الجمعة وحده».

٢٦١٦ \_ حدثنا عَتَّاب حدثنا عبدالله قال أخبرنا يونس عن الزهري

<sup>(</sup>٢٦١٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٨٠. وسيأتي أيضاً معناه من حديث ابن عمر ٥٣٦١، وانظر ٥٣٨٠، وسيأتي من حديث ابن عباس بهذا الإسناد أثناء مسند ابن عمر ٥٣٧٩. وانظر ذيل القول المسدد ٧٣ ـ ٧٥. «إنك قد حلفت»: يعني حلفت كاذباً، كما تدل عليه الروايات الأخر فيما مضى وما سيأتي: «قد فعلت».

<sup>(</sup>٢٦١٤) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ١: ٣٦٣ ونسبه أيضاً للطبراني، وأعله بابن لهيعة، وهو ثقة، كما قلنا مراراً. عبدالله: هو ابن مبارك.

<sup>(</sup>٢٦١٥) إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبدالله. وهو في مجمع الزوائد ٣: ١٩٩ ولم ينسبه لغير المسند. والنهي عن صوم يوم الجمعة وحده ثابت عند الشيخين وغيرهما من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة، وعند البخاري من حديث جويرية بنت الحرث. انظر المنتقى ٢٢٣٤ \_ ٢٢٣٩.

<sup>(</sup>٢٦١٦) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١: ٢٩ و ٤: ٩٩. ورواه مسلم أيضاً كما في القسطلاني =

قال حدثني عُبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: كان رسول الله على أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، قال: فلرسول الله على أجود بالخير من الريح المُرسَلة.

<u>۲۸۹</u> ۱

٢٦١٨ \_ حَدَثنا عَتَّابِ حَدَثنا عَبدالله قال أخبرنا مَعْمَر عن عَمرو

(٢٦١٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٤٣٣.

(۲۲۱۸) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٣: ٢٢ من طريق عبدالله بن المبارك. قال المنذري: "في إسناده عمرو بن عبدالله الصنعاني، وهو الذي يقال له عمرو بن برق، وقد تكلم فيه غير واحد». وعمرو: هو ابن عبدالله بن الأسوار اليماني، تكلم فيه ابن معين وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد سبقت الإشارة إلى "عمرو بن برق» في شرح ٢٢٣، ولكني لم أجد ما يدل على أن عمرو بن عبدالله هو عمرو بن برق إلا كلمة المنذري، وأظن أن التهذيب قلده في ذلك. وقد ترجمه ابن أبي حاتم ١/ ١/ ٢٤٤ فلم يذكر أنه هو ابن برق، وقال: "حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي، يعني ابن المديني، قال: مالت هشاما، يعني ابن يوسف، عن عمرو بن عبدالله الذي روى عن عكرمة روى عنه معمر؟، فقال: هو عمرو بن عبدالله بن الأسوار. قال هشام: قال معمر: فذكرت حديثه عن عكرمة لأيوب، فلم ينكر ذلك. قال معمر: ولم أره حمل إلا ما حمل الفقهاء سمعت أبي يقول: قال علي بن المديني: سألت هشاما، يعني ابن يوسف، عن عمرو ابن عبدالله الذي روى عنه معمر؟ فقال: كان عكرمة ينزل على أبيه، فقال لي أمية بن شبل: إنما كان عدا على كتاب لعكرمة فسخه، ثم جعل يسأل عكرمة، فعلم عكرمة أنه كتبه من كتابه، فقال: علمت أن عقلك لم يبلغ هذا». فهذه الترجمة تدل على أنه =

١: ٦٠. وإنظر ٢٠٤٢.

ابن عبدالله عن عكْرمة عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي على قال: «لا تأكل الشَّريطَة، فإنهَا ذبيحة الشيطان».

7719 حدثنا عبدالله قال أخبرنا شُعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخْلَب من الطير، قال: رفعه الحكم، قال شعبة: وأنا أكره أن أُحدِّث برفعه، قال: وحدثني غَيْلانُ والحَجّاج عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: لم يرفعه.

• ٢٦٢ \_ حدثنا عتّاب قال أخبرنا عبدالله أخبرنا سفيان عن الحكم عن مقْسَم عن ابن عباس: أن النبي على مرّ على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتكه، فقال: «دَعُوه وسلّبَه».

سمع من عكرمة صغيراً ونقل كتابه، وهو أمارة الإتقان، فهو تلميذ فقه كتاب أستاذه، فغدا يسأل ويجادل، ففهم أستاذه أن أسئلته فوق عقله، وأنه إنما أخذ من كتابه. ومثل هذا لا يكون مطعناً ولا جرحاً. الشريطة: قال الخطابي في المعالم ٤: ٢٨١: «إنما سمي هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم. وأخذت الشريطة من الشرط، وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه، كأنه اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان بالقطع على حلقه». وقال ابن الأثير: «كان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت».

<sup>(</sup>٢٦١٩) إسناداه صحيحان، وتردد شعبة في رفعه، بعد أن جزم بأن شيخه رفعه، لا يصلح علة للحديث، وكذلك روايته إياه موقوفًا عن غيلان والحجاج. والحديث ثابت مرفوعًا. وهو مكرر ٢١٩٢.

<sup>(</sup>٢٦٢٠) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٥: ٣٣٠ ـ ٣٣١ وقال: «رواه [أحمد و] أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بمعناه، ورجال أحمد والكبير رجال الصحيح، غير عتاب بن زياد، وهو ثقة». واسم [أحمد] لم يذكر في الزوائد، خطأ مطبعياً، كما هو واضح.

عن يزيد النحوي عن عرب النحوي عن عن يزيد النحوي عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله على الأسنان والأصابع في الدية.

حمرو بن الحرث عن بُكير بن عبداللك حدثنا موسى بن أُعين حدثنا عمرو بن الحرث عن بُكير بن عبدالله عن سعيد بن المسيب قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله على يقول: «إنما مَثَلُ الذي يتصدق ثم يعود في صدقته كالذي يقيء ثم يأكل قَيْنَه».

والنسائي وغيرهما، وسئل ابن المبارك عن الأيمة الذين يقتدى بهم؟ فذكر أبا بكر والنسائي وغيرهما، وسئل ابن المبارك عن الأيمة الذين يقتدى بهم؟ فذكر أبا بكر وعمر، حتى انتهى إلى أبي حمزة، وأبو حمزة حي، وقال الدوري: «لم يكن يبيع السكر، وإنما سمى السكري لحلاوة كلامه»، وترجمه البخاري في الكبير ٢٣٤/١/١. يزيد النحوي: هو يزيد بن أبي سعيد المروزي، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة وابن معين وأبو داود والنسائي، قتله أبو مسلم لأمره إياه بالمعروف سنة ١٣١، و «النحوي» نسبة إلى «بني نحو» بطن من الأزد، وترجمه البخاري في الكبير ٢٣٩/٢/٤. والحديث رواه أبو داود ٤ : ٣٣٩ من طريق على بن الحسن عن أبي حمزة، وسكت عنه هو والمنذري، وهو الإسناد الآتي ٢٦٢٤، وروى منه دية الأصابع فقط من طريق حسين المعلم عن يزيد النحوي. وروى الترمذي منه دية الأصابع أيضاً من طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي، وقال: «حديث حسن غريب». وانظر ١٩٩٩.

اسناده صحيح، موسى بن أعين الجزري الحراني: ثقة، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن معين، وكان يثني عليه، وقال الأوزاعي: «إني لأعرف رجلا من الأبدال، فقيل له: من هو؟ قال: موسى بن أعين»، وترجمه البخاري في الكبير ٢٨٠/١/٤ \_ ٢٨٠. عمرو ابن الحرث بن يعقوب المصري: إمام حافظ ثقة، قال أبو حاتم: «كان أحفظ الناس في زمانه»، روى عنه قتادة ومالك والليث، وقال الذهبي: «كان عالم الديار المصرية ومحدثها ومفتيها مع الليث»، وترجمه ابن أبي حاتم ٢٢٥/١/٣. والحديث مكرر ٢٥٢٩.

حمرو بن مالك النُّكْرِي قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجَوْزاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «كفارة الذنب الندامة»، وقال رسول الله على: «لو لم تُذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون ليغفر لهم».

٢٦٢٤ ـ حدثنا على بن الحسن، يعني ابن شَقِيق، قال أخبرنا أبو حمزة قال حدثنا يزيد النحوي عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «الأسنان سواء، والأصابع سواء».

٢٦٢٥ \_ حدثنا أحمد بن عبدالملك وعبدالجبار بن محمد قالا

(٢٦٢٣) إسناده ضعيف، يحيى بن عمرو بن مالك النكرى: ضعيف، ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود والنسائي وغيرهم، ورماه حماد بن زيد بالكذب، وقال أحمد: «ليس بشيء»، وترجمه البخاري في الكبير ٢٩٢/٢/٤ فلم يذكر فيه جرحًا، ولم يذكره في الضعفاء. أبوه عمرو بن مالك: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويغرب»، وترجمه ابن أبي حاتم ٢٥٩/١/٣ فلم يذكر فيه جرحًا، ولم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء. أبو الجوزاء: وهو أوس بن عبدالله الربعي، بفتح الباء الموحدة، وهو تابعي بصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وترجمه البخاري في الكبير ١٧/٢/١ \_ ١٨ فلم يذكر فيه جرحاً، وذكر أثراً من رواية عمرو بن مالك النكري عنه، ثم قال: «في إسناده نظر»، يريد هذا الإسناد بعينه، فظن بعض الناس أنه جرح لأبي الجوزاء، وقد بين ابن حبان الصواب في ذلك، كما قلنا. والحديث ذكره الذهبي في الميزان ٣: ٢٩٩ وجعله من مناكير يحيى بن عمرو. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠: ٢١٥، ونسبه لأحمد والطبراني في الكبير باختصار والأوسط والبزار، وقال: «فيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري، وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله ثقات»، وذكر القسم الأول منه ١٠: ١٩٩ ونسبه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وقال: «وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري، وهو ضعيف» !. «النكري» بضم النون وسكون الكاف وآخره راء، نسبة إلى «بني نكرة» من بني عبد القيس.

<sup>(</sup>٢٦٢٤) إسناده صحيح، وهو الطريق الذي رواه منه أبو داود، كما أشرنا إليه في ٢٦٢١.

<sup>(</sup>٢٦٢٥) إسناده صحيح، عبدالكريم: هو ابن مالك الجزري. والحديث مختصر ٢٤٧٦. وانظر ٢٤٢٥.

حدثنا عُبيدالله، يعني ابن عمرو، عن عبدالكريم عن قيس بن حبّتر عن ابن عباس عن رسول الله الله الله عن الله عن رسول الله الله الله على الله عليكم الخمر والميسر والكُوبة)، وقال: «كل مسكر حرام».

٢٦٢٦ \_ حدثنا أحمد بن عبدالملك حدثنا عبيدالله عن عبدالكريم عن قيس بن حبّر أن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، وقال: «إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملاً كفيه تراباً».

۲٦۲۷ \_ حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لَهِيعة عن ابن هُبيرة أن ميمون الله المكني أخبره: أنه رأًى عبدالله بن الزبير صلى بهم، يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، قال: فانطلقت إلى ابن عباس، فقلت: إني رأيت ابن الزبير يصلي صلاة لم أر أحداً يصليها، فوصفت له هذه الإشارة؟، فقال: إنْ أحببت أن تنظر إلى صلاة النبي الله فاقتد بصلاة ابن الزبير.

٢٦٢٨ \_ حدثنا داود بن مهران حدثنا داود، يعني العطار، عن ابن جُريج عن عُبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟، قال: مُدّ، قال: كم يكفيني للغسل؟، قال: صاع، قال: فقال السرجل: لا يكفيني! قال: لا أمَّ للك! قد كفي من هو خير منك، رسولَ الله عليه.

<sup>(</sup>٢٦٢٦) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٠٩٤، ٢٥١٢.

<sup>(</sup>۲۶۲۷) إسناده حسن، وهو مكرر ۲۳۰۸.

<sup>(</sup>٢٦٢٨) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ١ : ٢١٨ \_ ٢١٩، ٢٧٠، وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>١) هكذا في طبعة الشيخ شاكر، وفي الحلبية، والظاهر أنها (ميموناً). والله أعلم. «المصحح».

٢٦٢٩ \_ حدثنا موسى بن داود حدثنا عبدالرحمن بن الغسيل عن عكّرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على متقنّعًا بثوبه، فقال: «أيها الناس، إن الناس يُكِتْرون، وإن الأنصار يُقلُّون، فمن وَلِيَ منكم أمرًا ينفع فيه ۲۹۰ أحداً فليقبَل من ا مُحسِنِهم ويتجاوز عن مسيئهِم».

• ٢٦٣ \_ حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم بن عتيبة قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس: أن الصُّعب بن جنَّامة الليثي أهدى إلى رسول الله عليه وهو محرم بقديد عجز حمارٍ، فردُّه، وهو يقطر دماً.

٢٦٣١ \_ حدثنا عفان قال شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي ﷺ ردّه.

٢٦٣٢ \_ حدثنا عفان حدثنا شعبة قال: قتادة أنبأني قال سمعت موسى بن سلَّمة قال: سألت ابن عباس، قال: قلت: إني أكون بمكة، فكيف أصلى؟، قال: ركعتين، سنة أبي القاسم علم.

٢٦٣٣ \_ حدثنا بَهْز وعفان قالا حدثنا هُمَّام عن قَتادة، قال عفان: قال حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن النبي الله أريد على

<sup>(</sup>٢٦٢٩) إسناده صحيح، ورواه البخاري مطولا ٢: ٣٣٥ عن إسماعيل بن أبان، و٦: ٤٦٢ عن أبي نعيم، و٧: ٩٢ \_ ٩٣ عن أحمد بن يعقوب، كلهم عن ابن الغسيل، وهو عبدالرحمن بن سليمان. وقد تبين من روايات البخاري أن الحديث ٢٠٧٤ «خطب الناس وعليه عصابة دسمة» مختصرة من هذا الحديث ولكن في رواياته «دسماء»، وهي بمعنى «دسمة»، أو معناها: لونها كلون الدسم وهو الدهن.

<sup>(</sup>۲٦٣٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٥٣٥.

<sup>(</sup>٢٦٣١) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲٦٣٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٩٦.

<sup>(</sup>٢٦٣٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٤٩١.

ابنة حمزة، فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحم»، قال عفان: «وإنها لا تحل لي».

٢٦٣٥ ـ حدثنا عفان حدثنا عبدالواحد حدثنا الحَجَّاج حدثنا الحَكَّم بن عُتَيْبة عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: رمى رسول الله عَلَّ الجمار حين زالت الشمس.

٢٦٣٦ \_ حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أبي عثمان النَّهُ وي عن أبي عثمان النَّهُ وي عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «أهونُ أهل النار عذابًا أبو طالب، وهو منتعل نعلين من نار يعلى منهما دماغه».

<sup>(</sup>۲٦٣٤) في إسناده نظر، عبدالصمد بن كيسان: في التعجيل ٢٦٠: «عن حماد بن سلمة وعنه عفان ، فيه نظر. قلت: أظنه الأول، تصحف اسمه». يريد الذي ترجم قبله، وهو «عبدالصمد بن حسان المرورودي» خادم سفيان الثوري، وهو ثقة من شيوخ أحمد، مات سنة ٢١١، فلا يبعد أن يكون هو، وهو من طبقة عفان، أقدم منه قليلا، عفان مات سنة ٢٠١، والحديث في ذاته صحيح، سبق بإسناد صحيح ٢٥٨٠.

<sup>(</sup>٢٦٣٥) إسناده صحيح، عبدالواحد: هو ابن زياد العبدي. والحديث مكرر ٢٢٣١.

<sup>(</sup>٢٦٣٦) إسناده صحيح، ثابت: هو ابن أسلم البُستاني، وهو تابعي ثقة مأمون، صحب أنس بن مالك أربعين سنة، وقال أنس: «إن ثابتاً لمفتاح من مفاتيح الخير»، وسمع ابن عمر وابن الزبير، ترجمه البخاري في الكبير ١٥٩/٢/١ .. ١٦٠. «البناني» بضم الباء وتخفيف النون، نسبة إلى قبيلة «بني بنانة». والحديث رواه مسلم ١: ٧٧ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان. وإنظر ١٧٨٩.

بن عن موسى بن مسلّمة: أنه سأل ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام، قال: ركعتان، سنة أبي القاسم على الم

٢٦٣٨ \_ حدثنا عفان حدثنا هَمَّام حدثنا حَجَّاج عن الحَكَم بن عُتَيبة عن مقْسَم عن ابن عباس: أن النبي الله ذَبَح ثم حلق.

٢٦٣٩ \_ حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله على وأصحابه وقد وهنتهم حمى يشرب، قال: فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، قال: فأطلع الله النبي على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا، وقعد المشركون ناحية الحجر ينظرون إليهم فرملوا ومشوا ما بين الركنين، قال: فقال المشركون: هؤلاء الذين تزعمون أن الحمى وهنتهم ؟!، هؤلاء أقوى من كذا وكذا، ذكروا قولهم، قال ابن عباس: فلم يمنعه أن يأمرهم أن

<sup>(</sup>۲٦٣٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٣٢. موسى بن سلمة، بفتح السين، وفي ح «مسلمة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲٦٣٨) إسناده صحيح، وانظر تاريخ ابن كثير ٥: ١٨٩.

<sup>(</sup>۲٦٣٩) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٣٥٩ عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد. وانظر المحت حماداً» إلخ، ٢٠٢٩، ٢٠٧٠، ٢٠٢٠، وقول عفان في آخره: «وقد سمعت حماداً» إلخ، وهو شك منه فيما سمع من حماد: أهو عن أيوب عن سعيد بن جبير مباشرة، أم عن أيوب عن عبدالله بن سعيد جبير عن أبيه؟ وهذا الشك لا يضر، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة، ولذلك قال بعد ذلك: «لا شك فيه عنه» يعني أنه حديث سعيد لا شك فيه سواء أكان أيوب سمعه منه أم من ابنه عبدالله. وهذا الشك من عفان وحده، ولم يشك فيه أبو الربيع الزهراني شيخ مسلم، فرواه عن حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير. وعبدالله بن سعيد بن جبير. وعبدالله بن سعيد بن جبير. ققة مأمون، كما قال النسائي، وحكى الترمذي عن أيوب قال: «كانوا يعدونه أفضل من أبيه».

يرمُلُوا الأشواط كلَّها إلا إبقاءً عليهم. وقد سمعت حمادًا يحدثه عن سعيد ابن جبير، لا شك فيه عنه. عن عبدالله بن سعيد بن جبير، لا شك فيه عنه.

• ٢٦٤ \_ حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا يونس عن عمّار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس: كم أتى لرسول الله على يوم مات؟، قال: ما كنتُ أرى مثلَكَ في قومه يخفى عليك ذلك!، قال: قلت: إني قد سألتُ فاختُلف علي، فأحببتُ أن أعلم قولَك فيه، قال: أتحسبُ؟، قلت: نعم، قال: أمسك، أربعين بعث لها، وخمس عشرة أقام بمكة يأمن ويخاف، وعشراً مهاجراً بالمدينة.

٢٦٤١ \_ حدثنا عفان حدثنا وُهيب حدثنا أيوب عن رجل قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم رسول الله الله وأصحابه لصبح رابعة مُهلِّين بالحج، فأمرهم رسول الله الله أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهَدْيُ، قال: فلبست القُمُّسُ، وسَطَعَت المَجَامرُ، ونُكحَت النساء.

٢٦٤٢ \_ حدثنا عفان حدثنا سليمان بن كَثير أبو داود الواسطى

<sup>(</sup>۲٦٤٠) إسناده صحيح، والحديث نقله ابن كثير في التاريخ ٥: ٢٥٨ ــ ٢٥٩ عن هذا الموضع، وقال: «وهكذا رواه مسلم من حديث يزيد بن زريع وشعبة بن الحجاج، كلاهما عن يونس بن عبيد عن عمار عن ابن عباس بنحوه». وانظر ٢٢٤٢، ٢٣٩٩. وانظر أيضا ٢٨٤٦ وما أشرنا إليه من الأحاديث هناك. «مهاجراً» في ح «مهاجرة»، وأثبتنا ما في ك وابن كثير.

<sup>(</sup>٢٦٤١) إسناده ضعيف، لجهالة الرجل الذي روى عنه أيوب. وقال الحافظ في التعجيل ٥٣٧: «لعله عكرمة». وانظر ٢٣٦٠.

<sup>(</sup>٢٦٤٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٣٠٤ بهذا الإسناد، ولكن وقع هنا في الأصلين =

791

قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله على فقال: «يا أيها الناس، كُتب عليكم الحج»، قال: فقام الأقرع ابن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟، فقال: «لو قلتُها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع على .

٢٦٤٣ \_ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة عن عبدالله بن عثمان بن خُثيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أن رسول الله الله قال: «ليبعثن الله الحجر يوم القيامة، وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق».

عبد الله بن عبد عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم رسول الله على المدينة، فرأى سعيد بن جُبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم رسول الله على المدينة، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون؟»، قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم، قال: فصامه موسى، قال: قال رسول الله على: «أنا أحق بموسى منكم»، قال: فصامه رسول الله على وأمر بصومه.

<sup>«</sup>الطيالسي» بدل «الواسطي»، وهو خطأ بين، فالطيالسي هو سليمان بن داود، وسليمان ابن كثير العبدي الواسطي لم ينسب «طيالسيًا» : وهذا الخطأ من الناسخين يقينًا، فما كان مثل الإمام أحمد ليخطئ في هذا ، وفي أسماء شيوخه خاصة. وسيأتي معنى هذا الحديث ٢٧٤١ من رواية أبي داود الطيالسي عن شريك عن سماك. وانظر ٢٦٦٣.

<sup>(</sup>٢٦٤٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢١٥، ٢٣٩٨. في ح «يشهد به على من استلمه»، ويحتاج لتأويل، وأثبتنا ما في ك لموافقته الروايتين الماضيتين.

<sup>(</sup>٢٦٤٤) **إسناده صحيح**، ورواه الشيخان، كما في المنتقى ٢٢١٨. وانظر ٢٥٤٠.

معيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي ﷺ نَهي عن حَبَلَ الحَبَلَة.

الْمُسَيِّب عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «العائد في هبته كالعائد في قيمه عن الله على ال

ابن عباس أن النبي على سئل في حجة الوداع، فقال: يا رسول الله، حلقت ابن عباس أن النبي على سئل في حجة الوداع، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح؟، قال: فأومأ بيده وقال: «لا حرج»، وقال رجل: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي؟، قال: فأومأ بيده وقال: «لا حرج»، فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا أومأ بيده وقال: «لا حرج».

الناس عن ابن عباس، فاحتبستُ أيامًا، فقال: ما حبسك؟، قلتُ: الحمى، قال: إن رسول الله على قال: «إن الحمى من فيّح جهنم، فأبردوها بماء زمزم».

<sup>(</sup>٢٦٤٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١٤٥. وانظر ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢٦٤٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٢٢.

<sup>(</sup>٢٦٤٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۶٤۸) إسناده صحيح، وهو مطول ۲٤۲۱.

<sup>(</sup>٢٦٤٩) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٦: ٢٣٨ مختصراً من طريق أبي عامر العقدي عن =

• ٢٦٥٠ حدثنا عفان حدثنا أبو عَوَانة عن أبي بِشْر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: نَهي رسول الله على عن الدُّبّاء والحَنْتُم والمُزَفَّت.

معت ابن عباس يقول: كنتُ غلامًا أسعى مع الصبيان، قال: فالتفتُ فإذا سمعت ابن عباس يقول: كنتُ غلامًا أسعى مع الصبيان، قال: فالتفتُ فإذا نبي الله على خلفي مقبلاً، فقلت: ما جاء نبى الله على إلا إليّ، قال: فسَعيتُ حتى أختبئ وراء باب دار!، قال: فلم أشعر حتى تناولني، قال: فأخذ بقفايَ، فَحَطَّأني حَطَّأةً، قال: «اذهبْ فادْعُ لي معاوية»، وكان كاتبه، قال: فسعيتُ فقلت: أجبْ نبي الله على حاجة.

طاوس عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على من منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عُسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان، وكأن ابن عباس يقول: قد صام رسول الله على وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

همام، وقال: «فأبردوها بالماء، أو بماء زمزم، شك همام»، قال الحافظ في الفتح ١٠: «وقد تعلق به من قال بأن ذكر ماء زمزم ليس قيداً لشك راويه، وممن ذهب إلى ذلك ابن القيم، وتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان عن همام: فأبردوها بماء زمزم، ولم يشك، [يريد الحافظ هذه الراوية]، وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من رواية عفان». أبو جمرة بالجيم والراء، وهو نصر بن عمران الضبعي.

<sup>(</sup>۲۲۵۰) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۲۰۷.

<sup>(</sup>٢٦٥١) إسناده صحيح، وهو مطول ٢١٥٠، ورواه مسلم مختصرًا ٢: ٢٨٨، وفيه زيادة «لا أشبع الله بطنه»، أبو حمزة: بالحاء والزاي، وهو عمران ابن أبي عطاء.

<sup>(</sup>٢٦٥٢) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ٢٩٠ عن مسدد عن أبي عوانة، قال المنذري: «وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي»، وسيأتي أيضاً ٢٩٩٦. وانظر ٢٠٥٧، ٢٣٩٢، ٢٣٩٢، ٥٠٨٩

797

ابن مهران عن ابن عباس قال: جاءنا رسول الله على بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال: جاءنا رسول الله على ورديفه أسامة، فسقيناه من هذا النبيذ، يعني نبيذ السِّقاية، فشرب منه، وقال: «أحسنتم، هكذا فاصنعوا».

٢٦٥٦\_ حدثنا عفان حدثنا هَمّام عن قتادة عن عكْرمة قال:

<sup>(</sup>۲٦٥٣) إسناده منقطع، للتصريح بأن يحيى بن الجزار لم يسمعه من ابن عباس، وفي ترجمته في التهذيب ١١: ١٩٢: «قال ابن أبي خيثمة: لم يسمع من ابن عباس! كذا رأيت هذا بخط مغلطاي، وفيه نظر، فإن ذلك إنما وقع في حديث مخصوص، وهو حديثه عن ابن عباس: أن النبي على كان يصلي، فذهب جدي يمر بين يديه، الحديث، فإن ابن أبي خيثمة رواه عن عفان عن شعبة عن عمرو بن مرة عنه عن ابن عباس، قال: ولم أسمعه منه، وهو في كتاب أبي داود عن سليمان بن حرب وغيره عن شعبة عن عمرو ابن يحيى عن ابن عباس، ولم يقل في سياقه ولم أسمعه منه، وكذلك رواه ابن أبي شيبة كما رواه ابن أبي خيثمة». وانظر أيضاً ٢٢٩٥، ٢٢٩٥، وانظر أيضاً

<sup>(</sup>٢٦٥٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٩٤ بإسناده. وانظر ٢٢٩٨.

<sup>(</sup>٢٦٥٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٠٧.

<sup>(</sup>٢٦٥٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٨٨٦. وانظر ٢٢٥٧.

صليتُ خلف شيخ بمكة، فكبر في صلاة الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة، فأتيتُ ابن عباس، فقلت: إني صليتُ خلف شيخ أحمق !، فكبر في صلاة الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة ؟، قال: ثكلتُك أمُّك! تلك سنة أبي القاسم .

٣٦٥٧\_ حدثنا عفان حدثنا وُهيب بن حالد حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي على قال: «أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأوْلَى رجلٍ ذَكرٍ».

٢٦٥٨ ـ وبهذا الإسناد، [قال عبدالله بن أحمد]: كذا قال أبي: إن رسول الله على قال: «أُمرْتُ أن أسجدَ على سبعة أعْظُم: الجبهة، ثم أشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نَكُفَّ الثيابَ ولا الشعر».

109 ـ وبهذا الإسناد، قال [عبدالله بن أحمد]: كذا قال أبي: إن رسول الله على احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط .

عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «المكاتب يُودَى ما أَعَتْق منه بحساب العبد».

٢٦٦١ حدثنا حسين بن محمد حدثنا جُرير بن حازم عن

<sup>(</sup>٢٦٥٧) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى ٣٢٩٩.

<sup>(</sup>۲۲٥٨) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٥٩٦.

<sup>(</sup>٢٦٥٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٣٣٧.

<sup>(</sup>٢٦٦٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٣٥٦، «يودى» رسمت في ح بهمزة فوق الواو، «رق» في ح «أرق» وكلاهما خطأ، صححناه من ك.

<sup>(</sup>٢٦٦١) **إسناده ضعيف**، لضعف الحسين بن عبدالله، والحديث مختصر ٢٣٥٧.

محمد \_ يعني ابن إسحق \_ عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كان بالمدينة رجلان يحفران القبور، أبو عبيدة بن الجرّاح، يحفر لأهل مكة، وأبو طلحة، يحفر للأنصار ويَلْحَدُ لهم، قال: فلما قبض رسول الله على بعث العباسُ رجلين إليهما، فقال: اللهم خرْ لنبيك، فوجدوا أبا طلحة ولم يجدوا أبا عبيدة، فحفر له ولَحدَ.

التميمي عن ابن عباس قال: استدبرتُ رسول الله على فرأيتُ بياض إبْطيه وهو ساجد.

عن سماك عن سماك عن عكرمة عن النبي على قال: «على كل مسلم حجة، ولو قلت كل عام لكان».

ابن زیاد حدثنا لیث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله علیه حتی مات، حدثنا لیث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله حتی مات، وأبو بكر حتی مات، وعمر حتی مات، وعثمان حتی مات، وكان أوّل من نهی عنها معاویة، قال ابن عباس: فعجبت منه وقد حدثنی أنه قصر عن رسول الله علیه بمشْقَص.

<sup>(</sup>٢٦٦٢) إسناده صحيح، أبو وكيع: هو الجراح بن مليح الرؤاسي، سبق توثيقه ٦٥٠، التميمي: هو أربدة، سبق توثيقه ٢١٢٥. والحديث مختصر ٢٤٠٥.

<sup>(</sup>٢٦٦٣) إسناده صحيح، وهو في معنى ٢٦٤٢، ٢٧٤١.

<sup>(</sup>٢٦٦٤) إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سليم، قال الحافظ ابن كثير في التاريخ ٥: ١٢٤ في حديث عائشة «تمتع رسول الله بالعمرة إلى الحج» ما نصه: «إن أريد بذلك التمتع الخاص، وهو الذي يحل منه بعد السعي، فليس كذلك، فإن في سياق الحديث ما يرده، ثم في إثبات العمرة المقارنة لحجه عليه السلام ما يأباه وإن أريد به التمتع العام دخل فيه =

٢٦٦٥ حدثني يونس وحجين قالا حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزَّبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس قال: كان رسول الله علله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك» قال حجين: «سلام عليك، أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً , سول الله».

٢٦٦٦ حدثنا يونس حدثنا ليث عن أبي الزُّبير عن عطاء بن أبي رَبًا ح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم.

٢٦٦٧ حدثنا يونس حدثنا البَرَاء ، يعنى ابن عبدالله الغَنُويّ، عن أبي نَصْرُه قال: كان ابن عباس على منبر أهل البصرة، فسمعته يقول: إن ٢٩٣ /نبيّ الله ﷺ كان يتعوّذ في دُبُر صلاته من أربع، يقول: «أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب النار، وأعوذ بالله من الفتِّن، ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بالله من فتنة الأعور الكذَّاب».

القران، وهو المراد»، وقال أيضاً ٥: ١٢٦: «وأكثر السلف يطلقون المتعة على القران»، وانسظر ۲۰۹۰، ۲۱۱۵، ۲۱۵۸، ۲۲۱۱، ۳۲۲۲، ۲۲۷۶، ۲۳۴۸، ۲۳۲۰، 1037, 7107, 9707, 1377.

<sup>(</sup>٢٦٦٥) إسناده صحيح، ورواه الشافعي في الرسالة ٧٤٣ بتحقيقنا عن الثقة، وهو يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، قال الشافعي في اختلاف الحديث (ص٦٣): «وإنما قلنا بالتشهد الذي روي عن ابن عباس لأنه أتمها، وأن فيه زيادة على بعضها: المباركات»، والحديث رواه أصحاب الكتب الستة عدا البخاري، انظر المنتقى ٩٩٨ \_ ٩٠٠٣.

<sup>(</sup>٢٦٦٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٥٨٩. وانظر ٢٧٨٥.

<sup>(</sup>٢٦٦٧) إسناده صحيح، البزاء بن عبدالله بن يزيد الغنوي البصري القاضي قد ينسب إلى جده، وعن هذا اضطرب قولهم فيه، فجعله النسائي في الضعفاء ٦: راويين، قال: «براء بن =

عَكْرِمة عن ابن عباس قال: خطَّ رسول الله الله في الأرض أربعة خطوط، عكْرِمة عن ابن عباس قال: خطَّ رسول الله الله في الأرض أربعة خطوط، قال: «تدرون ما هذا؟»، فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله الله الفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خُويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مراحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران».

٢٦٦٩ حدثنا يونس حدثنا ليث عن قيس بن الحَجّاج عن حَنشِ

يزيد الغنوي، يروي عن أبي نضرة، ضعيف» ثم قال: «براء بن عبدالله بن يزيد، روى عن عبدالله بن شقيق، ليس بذاك، بصري»، وتبعه في الفرق بينهما ابن عدي وابن حبان وغيرهما، وقال أحمد: «سمع سعيد، يعني ابن أبي عروبة، من ذاك الشيخ الضعيف، البراء بن عبدالله الغنوي»، وتكلم فيه غيره أيضا، وأما البخاري فجزم بأنه راو واحد، ترجم في التاريخ الكبير ٢/ ٢/ ١٩١٩ ـ ١٢٠ : «البراء بن يزيد العابد الغنوي» وذكر أنه «يعد في البصريين» ثم روى هذا الحديث تعليقاً: «وقال مسلم وسعيد بن سليمان: حدثنا البراء بن يزيد قال حدثنا أبو نضرة عن ابن عباس» الحديث، وقال بعده: «وقال لي إسحق: حدثنا ابن شميل قال حدثنا البراء أبو يزيد الغنوي قال حدثنا أبو نضرة بهذا، وقال أبو نعيم: حدثنا البراء بن عبدالله الغنوي القاص البصري، وقال أحمد: البراء ابن عبدالله الغنوي أحبّ إليّ من عقبة الأصم»، وكذلك في التهذيب ٧: ٤٤٢ في ترجمة عقبة: «قال عبدالله بن أحمد: سئل أبي عن عقبة يعني الأصم؟، فقال: البراء الغنوي أحبّ إليّ منه»، فلم يذكر البخاري في البراء هذا جرحا، بل ذكر كلمة أحمد، ثم لم يذكره في الضعفاء، فهو عنده ثقة أو مقبول، وإلى هذا نذهب، وانظر ٢١٦٨،

<sup>(</sup>٢٦٦٨) إسناده صحيح، علباء: هو ابن أحمر اليشكري، والحديث في مجمع الزوائد ٩: ٢٢٣، وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح».

• ٢٦٧٠ حدثنا أبو سعيد حدثنا وُهيب حدثنا [ابنُ] طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن رسول الله الله المستعطى الحجام أجره، وأعطى الحجام أجره، واستعط.

معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قَتَادة عن عِكْرمة عن البي عن السيّقاء، وعن عَدْرمة عن ابن عباس: أن النبي على نهى عن الشرب من في السيّقاء، وعن المُجنَّمة، وعن لبن الجلاَّلة.

من الأربعين النووية، قال النووي: «رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح» قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ١٣٢: «وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش الصنعاني مع إسنادين آخرين منقطعين، ولم يميز بعضها من بعض»! فكأن الحافظ ابن رجب لم ير في المسند إلا الإسناد الذي أشار إليه، وسيأتي ٢٨٠٤، ولكن الإمام أحمد رواه مرتين بإسنادين صحيحين من طريق حنش، مميز اللفظ غير مختلط بإسناد منقطع، وهما هذا الحديث والحديث ٢٧٦٣.

<sup>(</sup>۲٦٧٠) إسناده صحيح، أبو سعيد: هو مولى بني هاشم. والحديث مكرر ٢٦٥٩. «ابن طاوس»، هو عبدالله. وكلمة [ابن] سقطت خطأ من ح، والتصحيح من ك.

<sup>(</sup>٢٦٧١) إسناده صحيح، معاذ بن هشام الدستوائي: ثقة مأمون من شيوخ أحمد، ليس لمن تكلم فيه وجه، وترجمه البخاري في الكبير ١٤/ ٣٦٦ وأخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث مكر, ٢١٦١.

عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله على: «إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلْعقها، أو يلْعقها»، قال أبو الزبير: سمعت جابر ابن عبدالله يقول ذلك: سمعته من النبي على : «ولا يرفع الصَّحْفة حتى يلْعقها، فإن آخر الطعام فيه البركة».

عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عبدالله قال: أخبرنا ابن لَهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: صليت حلف النبي على صلاة الخسوف، فلم أسمع منه فيها حرفاً واحداً.

<sup>(</sup>٢٦٧٢) إسناداه صحيحان، بل هو في الحقيقة حديثان رواهما ابن جريج: عن عطاء عن ابن عباس، وعن أبي الزبير عن جابر، وحديث ابن عباس مكرر ١٩٢٤، وحديث جابر سيأتي بنحوه في مسنده ١٤٢٧، وانظر المنتقى ٢٩٠٠، «الصحفة» بفتح الصاد وسكون الحاء: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وفي ح «الصحيفة»، وهو خطأ، والصواب من ك.

<sup>(</sup>٢٦٧٣) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٢ : ٢٠٧ ونسبه أيضاً لأبي يعلى والطبراني في الأوسط، وأعله كعادته بابن لهيعة، وذكر أن لابن عباس حديثاً في الصحيح خالياً عن قوله «فلم أسمع منه حرفاً»، ويحمل هذا على أن ابن عباس كان بعيداً في آخر الصفوف، بأنه كان صبياً، فلم يسمع القراءة وهو قد أثبت القراءة فيها، كما مضى ١٨٦٤، وقد ثبت الجهر فيها في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما، انظر المنتقى ١٧٣٢، ١٧٣٣.

<sup>(</sup>٢٦٧٤) إسناده صحيح، عبدالله: هو ابن المبارك: والحديث مكرر ما قبله.

عن حدثنا [حسن حدثنا] '' أبو عَوَانَةَ الوَضَّاح عن عبدالأعلى الثعلبي عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله عبدالأعلى التعلبي عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على التعليق متعمدًا فليتبوّأ مقعدَه من النار».

ابن العُرْيان المُجَاشِعي قال: سمعت ابن عباس يحدث قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>٢٦٧٥) إسناده ضعيف، لضعف عبدالأعلى الثعلبي، والحديث في مجمع الزوائد ١:٦١٦ ـ ١٤٢، ١٤٢٨، ١٤٢٨، ١٤٢٨، ٢٩٧٦، ٢٩٧٦.

<sup>(</sup>١) الزيادة من ك.

<sup>(</sup>٢٦٧٦) **إسناده صحيح**، ليث: هو ابن أبي سُليم. وانظر ١٩٣٥، ٢٩٩٢، ٣١١١.

<sup>(</sup>٢٦٧٧) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٥: ٨٨ وقال: «رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات»، وأشار إليه الترمذي ٤: ١٥٩ ونسبه شارحه لابن المنذر فقط، «الذربة» بفتح الذال وكسر الراء: من الذرب، بفتحهما، وهو الداء الذي يَعْرُض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه.

<sup>(</sup>۲٦٧٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٢١.

عَلَى: «لعن الله اليهود، حُرمت عليهم الشحومُ فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرَّم أكلَ شيء حرَّم ثمنه».

عمار: أن ابن عباس قال: كنت مع أبي عند رسول الله الله وعنده رجل يناجيه، أن ابن عباس قال: كنت مع أبي عند رسول الله الله الله أي ، أي بناجيه، فكان كالمعرض عن أبي، فخرجنا من عنده، فقال لي أبي، أي بني ، ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني ؟، فقلت: يا أبت، إنه كان عنده رجل يناجيه، قال: فرجعنا إلى النبي عله ، فقال أبي: يا رسول الله، قلت لعبدالله كذا وكذا، فأخبرني أنه كان عندك رجل يناجيك، فهل كان عندك أحد ؟، فقال رسول الله على النبي عبدالله ؟»، قال: قلت: نعم، قال:

٢٦٨١ عبدالله بن الوليد حدثنا سفيان عن دُويد حدثني إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «العين حقّ، العين حقّ، تُستنزلُ الحالق».

«فإن ذاك جبريل، وهو الذي شغلني عنك».

<sup>(</sup>٢٦٧٩) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٩: ٢٧٦ وقال: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد، ورجالها رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۲٦٨٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٣٩٩، ٢٥٢٣، وهو في تاريخ ابن كثير ٥: ٢٥٨، وقال: «رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة، به»، وانظر ٢٦٤٠.

<sup>(</sup>۲٦٨١) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٧٨.

قال: حدثنا سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، أرأيت رجلاً قتل مؤمناً؟، قال: فقال ابن عباس: ﴿ جَزَاوُهُ جَهَنّمُ عباس، أرأيت رجلاً قتل مؤمناً؟، قال: فقال ابن عباس، أرأيت إن تاب وآمن خالدا فيها ﴾، إلى آخر الآية، قال: فقال: يا ابن عباس، أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً؟، قال: ثكلته أمّه!، وأنّى له التوبة؟!، وقد قال رسول الله على «إن المقتول يجيء يوم القيامة متعلقاً رأسه بيمينه»، أو قال: «بشماله، آخذا صاحبه بيده الأخرى، تَشْخَبُ أوداجُه دماً في قبل عرش الرحمن، فيقول: ربّ، سَلْ هذا فيم قتلنى؟!».

٢٦٨٤ حدثنا يونس حدثنا عبدالواحد حدثنا سليمان الشيباني قال: حدثنا يزيد بن الأصم قال: دعانا رجل، فأتى بخوانٍ عليه ثلاثة عشر

<sup>(</sup>٢٦٨٢) إسناده صحيح، وهو في الجامع الصغير ٤٠١٩ ونسبه لأبي داود والترمذي والحاكم، وسيأتي أيضًا ٢٧١٨.

<sup>(</sup>٢٦٨٣) إسناده صحيح، عبدالواحد: هو ابن زياد. يحيى: هو ابن عبدالله بن الحرث المجبر. والحديث مختصر ٢١٤٢.

<sup>(</sup>۲٦٨٤) إسناده صحيح، سليمان الشيباني: هو أبو إسحق سليمان بن أبي سليمان. وانظر محيح عند ٢٥٦٩، ٢٥٦٩، ٢٥٦٩، وقوله ﷺ: «لا آكله ولا أحرمه» ثابت صحيح عند الشيخين وغيرهما من حديث ابن عمر، وإنما أنكر ابن عباس ما يظنه ناقل هذا في مجلسه أن ذلك أمارة التحريم أو الكراهة، فأنكر فهم الراوي، لا ما روى، وانظر المنتقى ٢٥٨٥، ٢٥٨٠.

ضباً، قال: وذاك عشاءً، فآكل وتارك، فلما أصبحنا غدونا على ابن عباس، فسألته، فأكثر في ذلك جلساؤه، حتى قال بعضهم: قال رسول الله على: «لا آكله ولا أحرمه»، قال: فقال ابن عباس: بئسما قلتم! إنما بعث رسول الله على مُحلاً ومحرّمًا، ثم قال: كان رسول الله على عند ميمونة، وعنده الفضل ابن عباس وخالد بن الوليد وامرأة، فأتي بخوان عليه خبز ولحم ضب، قال: فلما ذهب رسول الله الحم ضات له ميمونة: إنه يا رسول الله لحم ضب، فكف يده، وقال: «إنه لحم لم آكله، ولكن كلوا»، قال: فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد والمرأة، قال: وقالت ميمونة: لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول الله على المناه.

قيس بن سعد عن يزيد بن هُرْمُزَ أن نَجْدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القُربَى، لمن هو؟، وعن اليتيم، منى ينقضي يتمه؟، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟، وعن قتل أطفال المشركين؟، فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما أُجبتُه، وكتب إليه: إنك كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربي لمن هو، وإنّا كنا نراها لقرابة رسول الله على، فأبي ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه، قال: إذا احتلم أو أُونِسَ منه خير، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة، فلا شيء لهما، ولكنهما يُحْذَيَانِ ويعْطَيَان، وعن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله على لم يقتلهم، وأنت ويعظيان، وعن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله على الم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخضرُ من الغلام حين قتله!.

٢٦٨٦ حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب عن

<sup>(</sup>۲٦٨٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٢٣٥.

<sup>(</sup>٢٦٨٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٨٦.

790

سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله على وأصحابه مكة، وقدا وهنتهم وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه لقد قدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقُوا منها شرًا، فجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر، فأطلع الله نبيّه على ما قالوا، فأمرهم رسول الله على أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ليرى المشركون جلدهم، قال: فرملوا ثلاثة أشواط، وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون، وقال ابن عباس: ولم يمنع النبي على أمرهم أن يرملوا الأشواط كلّها إلا الإبقاء عليهم، فقال المشركون: هؤلاء يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلّها إلا الإبقاء عليهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم ؟، هؤلاء أجلد من كذا وكذا!.

حدثنا حماد بن سَلَمة عن عبدالله بن عثمان بن خُثيم عن أبي الطُّفيل عن ابن عباس أن رسول الله الله الله الله عليه المعرابة اعتمروا من جعراًنة، فرمَلوا بالبيت ثلاثًا، ومَشَوْا أربعًا.

<sup>(</sup>٢٦٨٧) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٤: ١٤٨، ونسبه أيضاً للبزار والطبراني في الكبير بمعناه، وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح». ونسبه الحافظ في التلخيص أيضاً ٢٦٠ لابن حبان في صحيحه. «أن لا أتهب» إلخ، بتشديد التاء: قال ابن الأثير: «أي لا أقبل هدية إلا من هؤلاء، لأنهم أصحاب مدن وقرى، وهم أعرف بمكارم الأخلاق، ولأن في أخلاق البادية جفاء وذهاباً عن المروءة وطلباً للزيادة، وأصله أوتهب، فقلبت الواو تاء وأدغمت في تاء الافتعال، مثل اتزن واتعد، من الوزن والوعد».

<sup>(</sup>۲٦٨٨) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ۲۰۲۹، وانظر ۲۰۷۷، ۲۲۲۰، ۲۳۰۵، ۲۲۳۹، ۲۲۸۸

٣٦٨٩ حسن بن موسى حدثنا حماد بن سُلَمة أُخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله علي بن زيد عن يوسف أُ عُطأ، أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا».

• ٢٦٩ حدثنا حسن وعفّان، المعنى، قالا: حدثنا حماد بن سلّمة عن ثـابت البُناني عـن أبي عشمان النَّهْدي عن ابن عباس قـال: قـال رسول الله على: «إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، في رجليه نعلان من نارٍ، يغلى منهما دماغه».

ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناسٌ: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناسٌ: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟، فأنزلتْ ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَملُوا الصّالحاتِ جَناحٌ فِيما طَعِمُوا ﴾ قال: ولما حُولت القبلة قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهو يصلون إلى بيت المقدس؟، فأنزلتْ ﴿ وما كانَ الله ليُضيعَ إيمانكُمْ ﴾ .

عن أبي نَضْرة قال: خطبنا ابن عباس على هذا المنبر، منبر البصرة، قال: قال رسول الله على: «إنه لم يكن نبي إلا له دعوة تنَجَّزها في الدنيا، وإني اختبأت

<sup>(</sup>٢٦٨٩) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٦٥٤.

<sup>(</sup>۲٦٩٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٣٦.

<sup>(</sup>۲۲۹۱) إسناده صحيح، شاذان: هو أسود بن عامر. والقسم الأول من الحديث في شأن الخمر مضى ۲۲۹۸، ۲٤۵۲، والثاني في شأن القبلة رواه الترمذي ۲: ۷۰ من طريق وكيع عن إسرائيل، وقال: «حديث حسن صحيح»، ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۲: ۲۶۱ أيضاً لوكيع والفريابي والطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وإبن حبان والطبراني والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>۲۲۹۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٥٤٦.

دعوتي شفاعةً لأمتي، وأنا سيدُ ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أولَ من تنشقُّ عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي»، قال: «ويطول يوم القيامة على الناس، حتى يقول بعضهم لبعضٍ: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر، فيشفع لنا إلى ربه عز وجل فلْيَقّض بيننا، فيأتون آدمَ عليه السلام، فيقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأَسْجِدَ لك ملائكته، فاشفعْ لنا إلى ربك فليقض بيننا، فِيقُول: إني لستَ هَناكم، إني قد أُخرجتُ من الجنة بخطيئتي، وإنه لا يهمُّني اليومَ إلا نفسي، ولكن اثتوا نوحًا رأس النبيين، فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول: إني لست هناكم، إني قد دعوتَ دعوةً غرَّقتْ أهلَ الأرض، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الله عليه السلام، قال: فيأتون إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول: إنى لست هناكم، إني قد كذبت في الإسلام ثلاث كذّبات، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي»، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ حاَولَ بهنَّ إلا عن دين الله، قوله ﴿ إنِّي سَقِيمٌ ﴾ وقوله ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيــرُهُمْ هَذَا ﴾ وقوله لامرأته: (إنها أختى)، ولكن أئتوا موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله برسالته وكلامه، فيأتون موسى، فيقولون: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته/ وكلَّمك، فاشفع لنا إلى ربك ٢٩٦ فِليقض بيننا، فيقول: إني لست هَناكم، إني قَتَلت نفسًا بِغير نفس، وإنه لا يَهمني اليومُ إلا نفسي، ولكنٍ ائتوا عيسمي رُوحُ الله وكلمتُه، فيأتون عيسي، فيقولون: يا عيسي، أنت روح الله وكلمته، فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول: إني لست هُناكم، قُد اتُّخذْتَ إلهًا من دون الله، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ثم قال: أرأيتم لو كان مِتاع في وِعاء قد ختِم عليه، أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يُفضُّ الخاتَم؟، فيقولُون: لا، فيقُول: إن محمدًا ﷺ خاتَم النبيين قد حضر اليوم، وقد غفر له ما تقدُّم من ذنبه وما تأخُّر»، قال رسول الله على: «فيأتوني، فيقولون: يا محمد، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا،

 $(\Upsilon \cdot \Upsilon)$ 

فأقول: نعم، أنا لها، حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإذا أراد الله عز وجل أَن يَصْدَع بين خلقه نادي منادِ: أين أحمد وأمته؟، فنحن الآخرون الأوَّلون، فنحن آخر الأمم وأول من يحاسب، فتفرّج لنا الأمم عن طريقنا، فنُمضي غرًّا محجَّلينَ من أثر الطُّهور، وتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكوِن أنبياءً كُلُّها»، قال: «ثم آتي باب الجنة، فآخذ بحَلَّقة باب الجنة، فأقرع الباب، فيقال: من أنت؟، فأقول: محمد، فيفتح لي، فأرى ربي عز وجل وهو على كرسيِّه»، أو «سريره، فأخرُّ له ساجدًا، وأحمده بمحامد لم يَحمده بها أحد كان قبلي، ولا يحمدُه بها أحد بعدي، فيقال: ارفع رأسك، وقلْ تَسْمَعْ، وسل تعطه، واشفع تشفّع»، قال: «فأرفع رأسي، فأقول: أي ربّ، أمتى، أمتي، فيقال لي: أُخْرِجُ من النار من كان في قلبه مثقال كذا وكذا، فأخرجهم، ثم أعود فأخرُّ ساجدًا، وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي، ولا يحمده بها أحد بعدي، فيقال لي: ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفّع، فأرفع رأسي، فأقول: أيْ ربّ، أمتي، أمتي، فيقال: أُخرِجُ من النار من كان في قلبه مثقال كذا وكذا، فأخرجُهم، قال: وقال في الثالثة مثل هذا أيضًا.

الله عن البناني عن أنس ابن أحمد بن محمد بن حنبل: حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلّمة عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك عن النبي على نحوه، أنه قال في الأوَّل: «من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان»، والثانية «بُرَّة»، والثالثة «ذَرَّة».

<sup>(</sup>٢٦٩٣) إسناده صحيح، وهو من مسند أنس، وإنما ذكر تبعاً للذي قبله، بياناً للمثاقيل المبهمة في حديث أبي نضرة عن ابن عباس. وسيأتي بنحوه في مسند أنس ١٣٦٥عن عفان عن حماد عن ثابت عن أنس، وسيأتي من حديثه أيضاً بأسانيد أحر ١٢١٧٩، ١٢١٧٩.

عن يوسف بن مِهْران عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «قال لي جبريل عليه السلام: إنه قد حُبِّت إليك الصلاة، فخذ منها ما شئت)».

2779 حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن يحيى الأعرج عن ابن عباس قال: اختصم إلى النبي على رجلان، فوقعت اليمين على أحدهما، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، قال: فنزل جبريل على النبي على فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه حقه، وكفّارة يمينه معرفتُه أن لا إله إلا الله، أو شهادتُه.

المغيرة، عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «رأيت عيسى ابن المغيرة، عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «رأيت عيسى ابن مريم وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فإنه جسيم»، قالوا له: فإبراهيم؟، قال: «انظروا إلى صاحبكم»، يعني نفسه.

٢٦٩٨\_ حدثنا حسن حدثنا زُهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظَبْيان

<sup>(</sup>۲۲۹٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۰۵، ۲۳۰۱.

<sup>(</sup>۲٦٩٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٢٨٠، ٢٦١٥.

<sup>(</sup>٢٦٩٦) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن أبي كثير. والحديث في تاريخ ابن كثير ٥: ٢٥٧ أنه رواه البخاري عن أبي نعيم عن شيبان، قال: «ولم يخرجه مسلم». وانظر ٢٦٤٠.

<sup>(</sup>۲۲۹۷) إسناده صحيح، وانظر ۲۳۲٤، ۲۳۴۷، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲.

<sup>(</sup>٢٦٩٨) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٤: ٣٩٤ من طريق زهيـر عن قــابوس، وأعله المنذري =

أن أباه حدثه عن ابن عباس عن نبي الله على، قال زهير: لا شك فيه، قال: «إن الهدي الصالح والسَّمْت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوّة».

٣ ٢ ٦٩٩ حدثنا أسود بن عامر حدثنا زُهير وجعفر، يعني الأحمر، عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله علية: «السمت الصالح»، فذكر مثله.

• • ٢٧٠ حدثنا أسود/ حدثنا أبو كُدينة يحيى بن المهلّب عن الأعمش عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: صلى النبي على بمني خمس صلوات.

الله المُحيَّاة يحيى بن عامر حدثنا أبو المُحيَّاة يحيى بن يَعْلَى التيمي عن الأعمش عن الحكَم عن مِقْسَم عن ابن عباس: أن النبي على صلى الظهر يوم التروية بمنًى وصلى الغداة يوم عرفة بها.

م الجَعْد أبي عثمان حدثنا حماد بن زيد عن الجَعْد أبي عثمان قال سمعت أبا رجاءِ العُطارديُّ يحدث عن ابن عباس يرويه عن النبي على

<sup>=</sup> بقابوس، وقد سبق أن بينا في ١٩٤٦ أنه ثقة. السمت: الهيئة الحسنة. الاقتصاد: سلوك القصد في القول والفعل، والدحول فيهما برفق على سبيل يمكن الدوام عليها.

<sup>(</sup>٢٦٩٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٧٠٠) إسناده صحيح، وذُكر في المنتقى ٢٥٨٣ منسوبًا لأحمد فقط. وانظر الحديث الآتي.

<sup>(</sup>۲۷۰۱) إسناده صحيح، يحيى بن يعلى أبوالمحياة، بضم الميم وفتح الحاء تشديد الياء وآخره هاء، التيمي: ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير ٣١١/٢/٤. والحديث في المنتقى ٢٥٨٢ ونسبه أيضاً لأبى داود. وهو مطول ٢٣٠٦.

<sup>(</sup>٢٧٠٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤٨٧. وحسن هنا: هو ابن موسى الأشيب، وأما هناك فهو =

قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه ما أحدٌ يفارق الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتةً جاهليةً».

سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله على سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، هلكتُ! قال: «وما الذي أهلكك؟»، قال حَوَّلْتُ رَحْلي البارحة، قال: فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية في نيساؤكم حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شَئتُمْ ﴾ أقبل وأدبر، ، واتَّقُوا الدُّبر والحَيْضة.

٤ • ٢٧٠ حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عطاء بن

حسن بن الربيع.

وهو ثقة، وثقه الطبراني وابن حبان، وقال محمد بن حميد الرازي: «دخلت بغداد فاستقبلني أحمد وابن معين، فسألاني عن أحاديث يعقوب القمي»، وترجمه البخاري في الكبير ٢٩٠١/٢/٤. جعفر: هو ابن أبي المغيرة الخزاعي، وهو ثقة، وثقه أحمد وغيره، وترجمه البخاري ٢٠٠/٢/١. والحديث ذكره ابن كثير في التفسير ١: ٥١٥ وغيره، وترجمه البخاري ٢٠٠/٢/١. والحديث ذكره ابن كثير في التفسير ١: ٥١٥ وقال: «ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن حسن بن موسى الأشيب، به. وقال: حسن غريب». وهو في الترمذي ٤: ٧٥ ـ ٢٧ ونسبه شارحه لأبي داود وابن ماجة، ولم أجده فيهما. والظاهر عندي أنه خطأ منه، فإن السيوطي ذكره في الدر المنثور ا: ٢٦٢، ولم ينسبه لهما، بل نسبه لأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في مساوي الأخلاق والبيهقي في سننه والضياء في المختارة. وانظر ٢٤١٤. «حولت رحلي»: قال ابن الأثير: «كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها ثما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرحل الذي تُركب عليه الإبل، وهو الكور».

(٢٧٠٤) إسناده حسن، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحق السبيعي، وهو ثقة، ومن تكلم فيه =

السائب عن عكْرمة عن ابن عباس قال: أتَى رسول الله على بناته وهي جود بنفسها، فوقع عليها، فلم يرفع رأسه عتى قبضت، قال: فرفع رأسه، وقال: «الحمد لله، المؤمن بخير، تُنزعُ نفسُه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل».

٢٧٠ حدثنا إسرائيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: مرَّ النبي عَلِيَّةً برهط من الأنصار وقد نصبوا حمامة عرمونها، فقال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا».

عن ابن عباس قال: أردفني رسول الله ﷺ خلفه، وقُتُمُ أَمامه.

٧٠٧٠ حدثنا سُريج ويونس قالا حدثنا حماد، يعني ابن سلَمة، عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطُّفيل قال: قلتُ لابن عباس: يزعم قومُك أن رسول الله على رَمَل بالبيت، وأن ذلك سُنة؟، فقال: صدقوا وكذبوا!، قلت: وما صدقوا وكذبوا؟، قال: صدقوا، رَمَل رسول الله على بالبيت،

<sup>=</sup> أخطأ، ولكن لم يذكر فيمن سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، كما قلنا في ١٢١٨ . وقد مضى الحديث مطولاً بإسنادين صحيحين ٢٤١٦ ، ٢٤٧٥ .

<sup>(</sup>٢٧٠٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٥٨٦. وانظر ٢٤٧٤.

<sup>(</sup>٢٧٠٦) إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. وانظر ١٧٦٠، ٢١٤٦ ، ٢٢٥٩.

<sup>(</sup>۲۷۰۷) إسناده صحيح، أبو عاصم الغنوي: ثقة، وثقه ابن معين، وترجمه البخاري في الكنى رقم ۲۷ وأشار إلى هذا الحديث كعادته في إشاراته الدقيقة، قال: «أبو عاصم عن أبي الطفيل عن ابن عباس، قال: الذبيح، قال حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة». والحديث نقل الحافظ ابن كثير في التفسير ۷: ۱۶۹ آخره عن هذا الموضع، من أول قوله «لما أمر إبراهيم بالمناسك»، وكذلك صنع الهيثمي في مجمع الزوائد ۳: ۲۰۹ و ۲۰ و ۲۰۰ من أول قوله «قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله تلا سعى بين =

وكذبوا، ليس بسنة، إن قريشًا قالت زمن الحديبية: دُعُوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موتُ النُّغُف، فلما صالحوه على أن يُقُدُّموا من العام المقبل ويقيموا بمكة ثلاثة أيام، فقدم رسول الله عله، والمشركون من قبل قعيُّقعانً، فقال رسول الله لأصحابه: «ارملوا بالبيت ثلاثًا»، وليس بسنة، قلت: ويزعم قومك أنه طاف بين الصفا والمروة على بعير، وأن ذلك سنة؟، فقال: صدقوا وكذبوا! فقلت: وما صدقوا وكذبوا؟!، فقال: صدقوا، قد طاف بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا، ليست بسنة، كان الناس لا يدفعون عن رسول الله ولا يصدُّفون (١) عنه، فطاف على بعير، ليسمعوا كلامه، ولا تناله أيديهم، قلت: ويزعم قومك أن رسول الله على سعى بين الصفا والمروة، وأن ذلك سنة، قال: صدقوا: إن إبراهيم لما أمر بالمناسك عَرَض له الشيطان عند المسعى، فسابقه، فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة، فعرض له شيطان، قال يونس: الشيطان، فرماه بسبع حصياتِ حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى، فرماه بسبع حصياتِ، قال: قد تله للجبين، قال يونس: وثمَّ تلُّه للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض، وقال، يا أبت، إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكفنني فيه، فعالجه ليخلعه، فنُودي من خلفه ﴿ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيا ﴾، فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أُقْرَن أُعين ، قال ابن عباس: لقد رأيتنا نبيع هذا

الصفا والمروة وقال في الموضع الأول: «رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله نقات». وقال في الثاني: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير أبي عاصم الغنوي، وهو ثقة». وكذلك ذكر السيوطي جزءاً منه في الدر المنثور ٥: ٢٨٠ ونسبه أيضاً لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. وانظر ٢٠٢٩، ٢٠٧٧، ٢٦٨٨، ٢٠٨٧، ٢٧٨٨. النغف، بالنون والغين المفتوحتين: دود تكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها «نغفة». تله: ألقاه وصرعه.

<sup>(</sup>١) لا يصدفون أي لا يُمالون ولا يمنعون، من أصدفه عن الشيء إذا أماله عنه.

الضُّرْبُ من الكباش، قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصورَى، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم ذهب به جبريل إلى منّى، ٢٩٨ قال: هذا مِنَّى ،/ قال يونس: هذا مُنَاخُ الناس، ثم أتى به جَمْعًا فقال: هذا المُشْعَر الحرام، ثم ذهب به إلى عرفة، فقال ابن عباس: هل تدري لم سميت عرفة؟، قلت: لا، قال: إن جبريل قال لإبراهيم: عرفت؟، قال يونس: هل عرفت؟، قال: نعم، قال ابن عباس: فمن ثمّ سميت عرفة. ثم قال: هل تدري كيف كانت التلبية؟، قلت: وكيف كانت؟، قال: إن إبراهيم لما أُمر أن يُؤَذِّن في الناس بالحج خَفضت له الجبال رؤوسها ورفعت له القرى، فأذَّن في الناس بالحج.

٨٠٧٠ حدثنا مُؤمَّل حدثنا حماد حدثنا أبو عاصم الغُنُّوي قال سمعت أبا الطُّفيَل، فذكره، إلا أنه قال: لا تنالُه أيديهم، وقال: وثُمَّ تُلَّ إبراهيم إسماعيل للجبين.

٩٠ ٢٧٠ حدثنا إسحق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن أبي الزُّبير عن طاوس عن ابن عباس: أن رسول الله على كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات».

٢٧١ حدثنا إسحق قال أخبرنا مالك عن أبي الزُّبير عن طاوس

<sup>(</sup>۲۷۰۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۷۰۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱٦٨، ٣٣٤٣. وانظر ٢٣٤٢، ٢٦٦٧.

<sup>(</sup> ٢٧١٠) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١ : ٢١٧. القيام: بمعنى القيوم، أي الذي لا يزول، والقائم على كل شيء، أي المدبر أمر خلقه. وانظر ٢٧٤٨.

عن ابن عباس: أن رسول الله على كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وأعلنت، أنت الذي لا إله إلا أنت».

زید، یعنی ابن أُسلَم، عن عطاء بن یسار عن ابن عبسی، قال أخبرنا مالك عن زید، یعنی ابن أُسلَم، عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال: خسفت الشمس، فصلی رسول الله الله والناس معه، فقام قیاماً طویلاً، قال: نحواً من سورة البقرة، ثم ركع ركوعاً طویلاً، ثم رفع فقام قیاماً طویلاً، وهو دون القیام الأول، ثم ركع ركوعاً طویلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام، فقام قیاماً طویلاً، وهو دون الركوع الأول، [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبی: وفیما قرأت علی عبدالرحمن قال: ثم قام قیاماً طویلاً، قال: دون القیام الأول، ثم ركع ركوعاً طویلاً، وهو دون الركوع الأول، [ثم قام قیاماً طویلاً، وهو دون الركوع الأول، الله قیاماً طویلاً، وهو دون الركوع الأول، الله قیاماً طویلاً، وهو دون الركوع الأول، الله قیاماً طویلاً، وهو دون الركوع الأول، الم قیاماً طویلاً، وهو دون الركوع الأول، الم قیاماً طویلاً، وهو دون الركوع المویلاً، وهو دون الركوع المویلاً، وهو دون الركوع

اسناده صحيح، عطاء بن يسار المدني: تابعي كبير الثقة، مات بالإسكندرية سنة ١٠٣ عن ٨٤ سنة. والحديث في الموطأ ١ : ١٩٤ ـ ١٩٥ . ورواه الشيخان أيضاً كما في المنتقى ١٧١٩ . وقد أبان الإمام أحمد أثناء الحديث أنه رواه أيضاً عن عبدالرحمن بن مهدي عن مالك، قرأه على عبدالرحمن . وذكر الخلاف بين روايته ورواية إسحق بن عيسى في بعض لفظ الحديث . ورواية الموطأ المطبوعة من رواية يحيى بن يحيى عن مالك توافق روايته عن عبدالرحمن بن مهدي عن مالك . والزيادة التي أثبتناها بين معكفين هي من ك والموطأ، وسقطت خطأ من ح . وهي ثابتة أيضاً في البخاري٢ : ٢٤٧ من روايته عن عبدالله بن مسلمة عن مالك وانظر ١٨٦٤ ، ١٩٧٥ . «تكعكعت» أي أحجمت وتأخرت إلى الوراء، قال الحافظ في الفتح ٢ : ١٩٧٨ : «يقال : كع الرجل إذا نكص على عقيبه، قال الخطابي : أصله تكعّعت، فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات، فأبدلوا من إحداهما حرفاً مكرراً» .

الأول] ثم سجد، ثم انصرف، ثم رجع إلى حديث إسحق، ثم انصرف وقد بجلّت الشمس، فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله»، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئًا في مقامك، ثم رأيناك تكعّكعت؟، فقال: «إني رأيت الجنة، فتناولت منها عنقودًا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار، فلم أركاليوم منظرًا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء»، قالوا: لم يا رسول الله؟، قال: «بكفرهن "بكفرهن"، قيل أيكفرن بالله؟، قال: «يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا فط!!».

<sup>(</sup>۲۷۱۲) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ۲: ۳۱ عن هذا الموضع، وقال: «وهكذا رواه البخاري في التفسير ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما وابن أبي حاتم وابن خزيمة والحاكم في مستدركه وابن مردويه، كلهم من حديث عبدالملك بن جريج بنحوه، ورواه البخاري من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس، فذكره». وانظر الفتح ١٧٥ - ١٧٥. قول مروان «بما أوتي» هكذا هو في الأصلين والبخاري. وفي الآية ﴿ بما أتوا ﴾ في الأصلين، وفي البخاري ﴿ بما أوتوا ﴾، انظر الطبعة السلطانية ٢: ٤٠ ـ ١٤، قال القسطلاني ٧: ٥٠: «ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني: بما أوتوا»، ونقل الحافظ في الفتح أن (أوتوا) قراءة السلمي وسعيد بن جبير.

عباس: سألهم النبي على عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أُرُّوه أَنْ قد أُخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه.

۲۷۱۳ حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلّمة عن ٢٩٩ على بن/ زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أول من جحد آدم»، قالها ثلاث مرات، «إن الله لما خلقه مسح ظهره، فأخرج ذريته، فعرضهم عليه، فرأى فيهم رجلاً يَزْهَر، قال: أيْ ربّ، من هذا؟، قال: ابنك داود، قال: كم عمره؟، قال: ستون، قال: أي ربّ، زدْ في عمره، قال: لا، إلا أن تزيده أنت من عمرك، فزاده أربعين سنة من عمره، فكتب الله عليه كتابًا وأشهد عليه الملائكة، فلما أراد أن يقبض روحه قال: بقي من أجلي أربعون!، فقيل له: إنك جعلتُه لابنك داود، قال: فجحد، قال: فأخرج الله عز وجل الكتاب، وأقام عليه البينة، فأتمها لداود مائة سنة، وأتمها لآدم عمره، ألف سنة».

٢٧١٤ حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو بكر، يعنى النَّهْشَلي، عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزّار عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يصلي من الليل ثماني ركعات، ويوتر بثلاث، ويصلي الركعتين، فلما كبر صار إلى تسع وستٍّ وثلاثٍ.

٢٧١٥ حدثنا عَتَّاب بن زياد حدثنا عبدالله قال أحبرنا ابن لهيعة

<sup>(</sup>۲۷۱۳) إسناده صحيح، وهو مطول ۲۲۷۰.

<sup>(</sup>٢٧١٤) إسناده صحيح، أبو بكر النهشلي: رجح البخاري في الكني رقم ٥٤ أنه أبو بكر بن عبدالله بن قطاف، وهو ثقة، وثقه ابن معين وابن مهدي وأبو داود وغيرهم. وانظر

<sup>(</sup>٢٧١٥) إسناده ضعيف، لإبهام راويه عن ابن عباس. والحديث في مجمع الزوائد ١٠٤: ٢٠٤ وأعله بذلك. وإنظر المنتقى ١٣٧، ١٣٨.

قال حدثني ابن هُبَيرة قال أخبرني من سمع ابن عباس يقول: سمعت رسول الله عن يا رسول الله؟، وسول الله عن يا رسول الله؟، قال: «أن يقعد أحدُكم في ظل يُسْتَظَلُ فيه، أو في طريق، أو في نقْع ماء».

٢٧١٦ حدثنا أبو سَلَمة الخُزاعي قال أخبرنا ليث عن أبي الزُّبير عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم.

حدثني عبيدالله بن عتبة أن ابن عباس حدثه: أن رسول الله قال: «أقرأني حدثني عبيدالله بن عتبة أن ابن عباس حدثه: أن رسول الله قال: «أقرأني جبريل عليه السلام على حرف، فراجعته، فلم أزَلْ أستزيده ويزيدني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف».

حدثنا عَقيْل بن خالد عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله وخير الجيوش رسول الله المناه بن المناه بن قبل وقال رسول الله الله الله بن يغلب قوم عن قلة يبلغون أن يكونوا اثنى عشر ألفاً».

٢٧١٩ حدثنا زكريا بن عُدي أخبرنا عُبيدالله عن عبدالكريم عن

<sup>(</sup>۲۷۱٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٥٩٤.

<sup>(</sup>۲۷۱۷) إسناده صحيح، وهو مكرر حديث ابن عباس في ۲۳۷٥.

<sup>(</sup>٢٧١٨) إسناده ضعيف، لضعف حبان بن علي، كما سبق في ١١٦٤. عقيل، بالتصغير، ابن خالد الأيلي: ثقة حافظ حجة، من أوثق الناس في الزهري. وقد مضى الحديث بإسناد آخر صحيح ٢٦٨٢.

<sup>(</sup>۲۷۱۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۵۱۰. «ارجعا، ارجعا» في ح «اربعا، اربعا» وهو خطأ، صححناه من ك ومن الزوائد ۱۰۶.

عكْرمة عن ابن عباس قال: خرج رجل من خيبر، فاتبعه رجلان، وآخر يتلوهما، يقول: ارجعا، ارجعا، حتى ردهما، ثم لحق الأول فقال: إن هذين شيطانان، وإني لم أزل بهما حتى رددتهما، فإذا أتيت رسول الله على فأقرته السلام، وأخبره أنّا ههنا في جمع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه، قال: فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي على، فعند ذلك نهى رسول الله عن الخلّوة.

• ۲۷۲ حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا شَرِيك عن أبي إسحق عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان يُوتر بثلاث: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ و ﴿ قُلْ مِهُ اللهُ أَحَدٌ ﴾ .

ا ۲۷۲ حدثنا إسحق حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن محمد من آل عمرو بن عثمان عن فاطمة بنت حسين قالت: سمعت ابن عباس يقول: نهانا رسول الله على أن نُديم النظر إلى المجذَّمين.

ابن عطية عن إسحق حدثني محمد بن ثابت العبدي عن جبَلَة ابن عطية عن إسحق بن عبدالله بن الحرث عن ابن عباس قال: بينا رسول الله على في بيت بعض نسائه، إذْ وضع رأسه فنام، فضحك في منامه،

<sup>(</sup>۲۷۲۰) إسناده صحيح، ورواه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في المنتقى ١٢١٠. وهو في الترمذي ١: ٣٤١ ونسبه شارحه لأبي داود، وهو وهم. وسيأتي الحديث أيضاً ٢٧٢٥. وانظر ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲۷۲۱) إسناده صحيح، محمد من آل عمرو بن عثمان: هو محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان، وفاطمة بنت الحسين بن على: أمه. والحديث مكرر ۲۰۷٥.

<sup>(</sup>۲۷۲۲) إسناده حسن، وهو في مجمع الزوائد ٥: ٢٨١ وقال: «رواه أحمد، وفيه محمد بن ثابت العبدي، وثقه ابن معين في رواية، وكذلك النسائي، وبقية رجاله ثقات». ومحمد ابن ثابت حسن الحديث، كما حققنا في ٢٥٧٢.

فلما استيقظ قالت له امرأة من نسائه: لقد ضحكت في منامك، فما أضحكك؟، قال: «أُعجبُ من ناسٍ من أمتي يركبون هذا البحر هَوْلَ العدوّ، يجاهدون في سبيل الله»، فذكر لهم خيراً كثيراً.

عن عكْرمة عن ابن عباس قال: كان رسول/ الله على إذا أراد أن يخرج في عن عكْرمة عن ابن عباس قال: كان رسول/ الله على إذا أراد أن يخرج في سفر قال: «اللهم أنت الصاحبُ في السفر، والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضِّبْنَة في السفر، والكآبة في المُنْقلَب، اللهم اقبض لنا الأرض، وهوّنْ علينا السفر».

حدثنا ثابت حدثنا عفان وأبو سعيد، المعنى، قال حدثنا ثابت حدثنا هلال بن خبّاب عن عكْرمة عن ابن عباس: أن النبي على التفت إلى أُحُد فقال: «والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أُحُداً يُحوَّلُ لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أَدَع منه دينارين، إلا دينارين أُعدُّهما لدين إنْ كان»، فمات وما ترك ديناراً ولا درهما، ولا عبداً ولا وليدة ، وترك درْعَه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير».

٢٧٢٥ حسين بن محمد وأبو أحمد الزُّبيري قالا حدثنا

<sup>(</sup>۲۷۲۳) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۳۱۱.

<sup>(</sup>۲۷۲٤) إسناده صحيح، ثابت: هو ابن يزيد الأحول. والحديث ذكره ابن كثير في التاريخ ٥: ۲۸۳ ــ ۲۸۶ عن المسند ۲۷٤۳، وقال: «وقد روى آخره ابن ماجة عن عبدالله بن معاوية عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب العبدي الكوفي، به». وقد مضى بعض معناه ۲۱۰۹ وأشرنا إلى هذا هناك. وانظر مجمع الزوائد ۲۰: ۲۳۹، ۲۲۳.

<sup>(</sup>۲۷۲٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۲۰.

شَريك، وحَجَّاج قال حدثنا شَريك، عن أبي إسحق عن سعيد بن جَبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يوتر بشلاث: بـ ﴿ سَبِّحِ إسْمَ رَبِّكَ اللهُ عَلَى ﴿ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ . الأَعْلَى ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ .

المحتنا عن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي إسحق عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله الله الله عن مثله.

حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «اقتلوا الفاعل والمفعول به، في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه».

(۲۷۲٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(۲۷۲۷) إسناده حسن، أبو القاسم بن أبي الزناد: ثقة من شيوخ أحمد، وهو أخو عبدالرحمن ابن أبي الزناد، وقد سبق توثيقه ٥٣٩. ابن أبي حبيبة: هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري، قال أحمد: «ثقة»، وقال العجلي: «حجازي ثقة»، وضعفه ابن معين وغيره، وقال البخاري في الكبير ٢٧١/١١ ـ ٢٧٢: «منكر الحديث»، وكذلك قال في الضعفاء ص٢ : «ضعيف مدني»، وقال الترمذي في الضعفاء ص٢ : «ضعيف مدني»، وقال الترمذي في السنن ٢ : ٣٣٩: «يضعف في الحديث»، والظاهر عندي أن من تكلم فيه فإنما تكلم في حفظه وفي خطئه في بعض ما يروي، فقد قال الحربي: «شيخ مدني صالح له فضل، ولا أحسبه حافظاً»، وقال ابن سعد: «كان مصلياً عابداً، صام ستين سنة، وكان قليل الحديث»، وقال العقيلي: «له غير حديث لا يتابع على شيء منها»، ثم ضرب المثل بحديثه الآتي ٢٧٢٩، ومثل هذا لا يقل حديثه عن درجة الحسن. وانظر ٢٤٢٠ وقد أشرنا إلى هذا الحديث هناك.

الحُصين عن عكْرمة عن ابن عباس قال أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحُصين عن عكْرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يعلمنا من الحميّ والأوجاع: «بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم، من شر عِرْقِ نَعَّار، ومن شر حرّ النار».

• ٢٧٣٠ حدثنا شعبة عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي على أتى بقصْعة من تُرِيد فقال: «كلوا من حولها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها».

ا ٢٧٣١ حدثنا رُوح حدثنا هشام عن عطاء بن السائب عن ابن

<sup>(</sup>۲۷۲۸) إسناده حسن، وهو في مجمع الزوائد ٥: ٣١٦ ـ ٣١٦، ونسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ثم قال: «وفي رجال البزار إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، وثقه أحمد، وضعفه الجمهور، وبقية رجال البزار رجال الصحيح»! ولست أدري لم جعل كلامه على رجال البزار وأمامه رجال المسند؟! وقد سبق الكلام على هذا الإسناد في الحديث قبل هذا.

<sup>(</sup>۲۷۲۹) إسناده حسن، كسابقيه. وهذا الحديث هو الذي أشار العقيلي إلى أنه مما لا يتابع عليه ابن أبي حبيبة، كما قلنا في ۲۷۲۷. النعار: من قولهم «نعر العرق بالدم»: إذا ارتفع وعلا، وجرح نعار ونعور: إذا صوّت دمه عند خروجه. قاله ابن الأثير.

<sup>(</sup>۲۷۳۰) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٣٩.

<sup>(</sup>۲۷۳۱) إسناده حسن، وانظر ۲٦٤٨.

عباس: أن رسول الله على سئل يوم النحر عن رجل حَلقَ قبل أن يرمي؟، أو نحر؟، أو ذبح؟، وأشباه هذا في التقديم والتأخير؟، فقال رسول الله على : «لا حرج».

٣٧٣٢ حدثنا أبو سَلَمة الخُزاعي قال أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

عكْرمة عبدالوهاب قال أخبرنا عبَّاد بن منصور عن عكْرمة عن ابن عباس: أنه قال في الذي يأتي البهيمة: اقتلوا الفاعل والمفعول به.

٢٧٣٤ حدثنا حُبين بن المُثنَّى حدثنا إسرائيل عن عبدالأعلى عن ابن جُبير عن ابن عباس: أن رجلاً من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنَّه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك رسول الله على، فصعد المنبر، فقال: «أيها الناس، أيُّ أهل الأرض أكرمُ على الله؟»، قالوا: أنت، قال: «فإن العباس مني وأنا

<sup>(</sup>۲۷۳۲) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ۲: ۳۳۱ عن محمد بن عمرو السواق عن عبدالعزيز ابن محمد الدراوردي، به، وقال: «وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي عمرو عن هذا الوجه. وروى محمد بن إسحق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه: ملعون من أتى بهيمة». وكأن الترمذي يرمي إلى تعليل الحديث! وما أتى بعلة. وانظر ٢٤٢٠، ٢٧٢٧.

<sup>(</sup>۲۷۳۳) إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن عباس، يؤيد المرفوع السابق في ٢٤٢٠، وقد أشرنا إليه هناك. وانظر ٢٧٢٧.

<sup>(</sup>٢٧٣٤) إسناده ضعيف، لضعف عبدالأعلى الثعلبي. وقد ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة. انظر مجمع الزوائد ٨: ٧٦. أحيانا: أحياءنا، بتسهيل الهمزة.

منه، فلا تسبُّوا موتانا فتؤذوا أحيانا»، فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك.

مجاهد: أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محْجَن، مجاهد: أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محْجَن، فقال: قال رسول الله على: «﴿ يا أَيُها الله يَن آمَنُوا اتَّقُوا الله حَق تُقاته ولا تَمُوتُن إلا وأنْتُم مُسْلمون ﴾، ولو أن قطرة من الزَّقُوم قُطرَت لأَمرَّت عَلى أهل الأرض عَيشهم، فكيف من ليس لهم طعام إلا الزَّقُوم».

٣٧٣٦ حدثنا رَوح حدثنا حماد بن سَلَمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مِهْران عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «ما مِنْ أَحَدٍ من الناس إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا».

٣٧٧٧ حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عَوَانة عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: والله ما صام رسول الله الله شهرًا كاملاً قطُّ غير رمضان، وكان إذا صام صام حتى يقول القائل: والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: والله لا يصوم.

<sup>(</sup>۲۷۳٥) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٢: ٢٠١ عن هذا الموضع، ثم قال: «وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ثم ذكره مرة أخرى ٧: ١٣٩ من رواية ابن أبي حاتم بإسناده من طريق شعبة.

<sup>(</sup>۲۷۳٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٦٨٩.

<sup>(</sup>۲۷۳۷) إسناده صحيح، يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني: ثقة من شيوخ أحمد والبخاري، وثقه ابن سعد وأبو حاتم وغيرهما، وقال العجلي: «بصري ثقة، وكان من أروى الناس عن أبي عوانة». والحديث مكرر ۲٤٥٠.

٣٧٣٨ حدثنا يحيى بن أبي بُكير حدثنا حسن بن صالح عن سماك عن عكْرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يُقُصُّ شاربه، وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقصُّ شاربه.

٣٧٣٩ حدثنا سليمان بن داود حدثنا هشام، يعني الدَّسْتَوَائي، عن أيوب عن عِكْرمة عن ابن عباس أن النبي على قال: «لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده، لَمَا يُدَهْدُهُ الجُعَلُ بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية».

• ٢٧٤ حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو بكر النَّهْشَلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزَّار عن ابن عباس: أن النبي الله كان يوتر بثلاث.

ا ۲۷٤ حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال أخبرنا شريك عن سماك عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رجلاً قال: يا رسول الله، الحج كلَّ عام ؟، فقال: «بل حجّة على كل إنسان، ولو قلت نعم كلّ عام لكان كل عام».

<sup>(</sup>۲۷۳۸) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٤: ١٠ من طريق يحيى بن آدم عن إسرائيل عن سماك، وقال: «حديث حسن غريب». وانظر ٢١٨١.

<sup>(</sup>۲۷۳۹) إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو الطيالسي. والحديث في مسنده ٢٦٨٢. وهو في مجمع الزوائد ٨: ٨٥ ونسبه أيضاً للطبراني في الأوسط والكبير، وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح». الجعل، بضم الجيم وفتح العين: حيوان صغير قذر كالخنفساء، وفي اللسان: «قيل: هو أبو جعران، بفتح الجيم». يدهده: أي يدحرج، وهو يدحرج العذر والقاذرورات.

<sup>(</sup>۲۷٤٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۷۱٤. وانظر ۲۷۲٦.

<sup>(</sup>٢٧٤١) إسناده صحيح، وهو في مسند الطيالسي ٢٦٦٩. وانظر ما مضي ٢٦٦٣.

عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «أعطيت خمساً لم يُعطهن عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «أعطيت خمساً لم يُعطهن نبي قبلي، ولا أقولهن فخرا، بُعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأعطيت الشفاعة، فأخرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا».

عن ابن عباس: أن النبي على نظر إلى أُحُد، فقال: «والذي نفس محمد عن ابن عباس: أن النبي على نظر إلى أُحُد، فقال: «والذي نفس محمد بيده، ما يَسُرني أن أُحُدا لآل محمد ذهبا أُنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت وعندي منه ديناران، إلا أن أُعدهما لدين»، قال: فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه رهنا عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير.

حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أُوثر من هذا؟، فقال: «ما لي وللدنيا؟، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعةً من نهار، ثم راح وتركها».

<sup>(</sup>۲۷٤۲) إسناده صحيح، وهو مطول ۲۲۵٦. وذُكر في مجمع الزوائد ٨: ٢٥٨ وأشرنا إليه هناك. يزيد: هو ابن أبي زياد.

<sup>(</sup>۲۷٤٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۲٤.

<sup>(</sup>٢٧٤٤) إسناده صحيح، وهو في تاريخ ابن كثير ٦: ٤٩ ـ ٥٠ عن هذا الموضع، وقال: «تفرد به أحمد». وهو في مجمع الزوائد أيضًا ١٠: ٣٢٦ وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خبَّاب، وهو ثقة». وانظر الحديث ٢٢٢ في مسند عمر.

٢٧٤٥ حدثنا عبدالصمد حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل النبي على عدواً، فلم يفرغ منهم حتى أخّر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: «اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتُهم نارًا، واملأً قبورُهم نارًا»، ونحو ذلك.

٢٧٤٦ حدثنا عبدالصمد وعفان قالا حدثنا ثابت عن هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قنت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم، على حيٍّ من بني سليم، على رِعلٍ وذكوان وعصيّة، ويؤمّن من خلفه، أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فقتلوهم. قال عفان في حديثه: قال: وقال عكرمة: هذا كان مفتاح القنوت.

٢٧٤٧ حدثنا الحكم وأبو عُوانة حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أن رسول الله على نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

<sup>(</sup>٢٧٤٥) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ١: ٣٠٩، وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله موثقون». وانظر ١٣٢٦.

<sup>(</sup>٢٧٤٦) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١:١٥٥ عن عبدالله بن معاوية الجمحي عن ثابت بن يزيد، قال المنذري: «في إسناده هلال بن خباب أبو العلاء العبدي مولاهم الكوفي، نزل المدائن، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقال أبو حاتم: كان يقال تغير قبل موته من كبر السن، وقال العقيلي: في حديثه وهم، تغير بأخرة، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد»، وقد بينا في ٢٣٠٣ أن هلالا ثقة مأمون، ما اختلط ولا تغير. والقنوت بالدعاء على هذه القبائل ثابت من حديث أنس في صحيح مسلم ١:١٨٧.

<sup>(</sup>۲۷٤٧) إسناده صحيح، وهو في مسند الطيالسي ٢٧٤٥. وهو مكرر ٢١٩٢، ٢٦١٩.

بُريدة قال حدثنا عبدالصمد حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يَعْمُرَ عن ابن عباس: أن رسول الله على كان يقول: «اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون».

ابن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ابن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم ضماد الأزدي مكة، فرأى رسول الله وغلمان يتبعونه، فقال: يا محمد، إني أُعالِج من الجنون!، فقال رسول الله وغلمان يهده الله فلا مضل له، ومن ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»، قال: فقال: «رد علي هذه الكلمات؟»، قال: ثم قال: لقد سمعت الشعر والعيافة والكهانة، فما سمعت مثل هذه الكلمات، على لقد بكفن قاموس البحر، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقال له رسول الله الله الله الله الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأسلم، فقال له رسول الله الله عين أسلم: «عليك وعلى عبده ورسوله، فأسلم، فقال له رسول الله الله عين أسلم: «عليك وعلى

<sup>(</sup>۲۷٤۸) **إسناده صحيح**،حسين: هو ابن ذكوان. ابن بريدة: هو عبدالله. وانظر ۲۷۱۰.

<sup>(</sup>۲۷٤٩) إسناده صحيح، يحيى بن آدم بن سليمان: ثقة ثبت حجة من شيوخ أحمد، وهو مؤلف (كتاب الخراج)الذي حققناه ونشرته المكتبة السلفية سنة ١٣٤٧، مات يحيى سنة ٢٠٣٠. حفص بن غياث بن طلق بن معاوية: ثقة من شيوخ أحمد أيضاً، وهو قاضي الكوفة وقاضي بغداد، مات سنة ١٩٤. والحديث رواه مسلم ١: ٢٣٧ من طريق عبد الأعلى عن داود بن أبي هند مطولا، وذكر الحافظ في الإصابة ٣: ٢٧١ أنه رواه النسائي أيضاً. ضماد، بكسر الضاد وتخفيف الميم وآخره دال: هو ابن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة، وهو غير «ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر» الذي مضى ذكره مراراً في قصة وفوده على رسول الله، منها ٢٢٥٤، ٢٣٨٠.

قومك؟»، قال: فقال: نعم، علي وعلى قومي، قال: فمرَّتْ سَرِيَّةٌ من أصحاب النبي عَلَّة بعد ذلك بقومه، فأصاب بعضُهم منهم شيئًا، إِدَاوَةً أو غيرَها، فقالوا: هذه من قوم ضماد، رُدُّوها: قال: فرَدُّوها.

• ٢٧٥ حدثنا أبو جعفر الْمدائني قال أخبرنا عبّاد بن العوّام عن محمد بن إسحق حدثنا حسين بن عبدالله عن عكْرمة عن ابن عباس قال: جاءت أم الفَضْل ابنة الحرث بأم حبيبة بنت عباس، فوضعتها في حجر رسول الله على، فبالت، فاختلَجَتها أمّ الفضل، ثم لَكَمَتْ بين كتفيها، ثم اختلجتها، فقال رسول الله على مبالها، واحتلجتها، فقال رسول الله على مبالها، ثم قال: «اسلكوا الماء في سبيل البول».

٢٧٥١ حدثنا حَجّاج قال قال ابن جُريج أخبرني زياد أن قَزَعَة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عِكْرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن

<sup>(</sup>۲۷۰۰) إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبدالله. وهو في مجمع الزوائد ١: ٢٨٤، وقال: «رواه أحمد، وفيه حسين بن عبدالله، ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وابن معين في رواية، ووثقه في أخرى». أم الفضل هي لبابة بنت الحرث الهلالية، وهي زوج العباس، وهي شقيقة ميمونة أم المؤمنين. أم حبيبة بنت العباس: كانت طفلة عند وفاة رسول الله، وذكر الحافظ في الإصابة ٨: ٢٢١ أن الأشهر في اسمها « أم حبيب» دون هاء. اختلجتها: جذبتها وانتزعتها.

<sup>(</sup>۱۷۵۱) إسناده صحيح، زياد: هو ابن سعد الخراساني. قزعة، بفتحات مولى عبد القيس: قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۱۳۹/۲/۳: «سئل أبو زرعة عن قزعة مولى عبد القيس؟ فقال: مكي ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات وترجمه البخاري في الكبير القيس؟ فقال: مكي ثقة» في الميزان ۲: ۳٤۷ «لا يدرى من هو» ليس بشيء. والحديث رواه النسائي، كما أشار إلى ذلك الحافظ في التهذيب ١٩٢/١/٤.

عباس: صليت إلى جنب النبي علله ، وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي علله أصلى معه.

حدثنا أبوب بن عُتْبة عن يحيى بن أبي كَثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله على عن بيع الغرر، قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيْل.

<sup>(</sup>۲۷۰۲) إسناده ضعيف، أيوب بن عتبة أبو يحيى قاضي اليمامة: قال البخاري في الكبير ٢١٦ والضعفاء ٥، وفي التهذيب: «قال الترمذي عن البخاري: ضعيف جداً، لا أحدث عنه، كان لا يعرف التهذيب: «قال الترمذي عن البخاري: ضعيف جداً، لا أحدث عنه، كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه»، وضعفه أحمد في رواية، وقال في موضع آخر: «ثقة، إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير»، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند ابن ماجة ٢: ١٠. والنهي عن بيع الغرر ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، كما في المنتقى ٢٦٨٨. وانظر ما مضى ٢١٤٥، ٢١٤٥. الغرر بفتحتين: «هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كل مجهول». عن النهاية.

<sup>(</sup>٢٧٥٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤٠٥، ٢٦٦٢. مخويًا: أي مجافيًا بطنه عن الأرض رافعها، مجافيًا عضده عن جنبيه.

٢٧٥٤ حدثنا شريك عن أبي إسحق عن الضحاك عن ابن عباس قال: كانت تلبية النبي على: «لبيك لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والمُلْك لا شريك لك.

م ۲۷۵ حدثنا شريك عن جابر عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: أتي النبي على بجُننة في غزاة، فقال: «أين صُنعت هذه؟»، فقال: «أين صُنعت هذه؟»، فقالوا: بفارس، ونحن نُرى أنه يُجْعل فيها ميتة، فقال: «اطعنوا فيها/ بالسكين تت واذكروا اسم الله وكلوا»، ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه: فجعلوا يضربونها بالعصي .

مَلُمة بن كُهيل عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى سلَمة بن كُهيل عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى النبي على وهو في مشرُبة له، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك، أيدْخُل عمر؟.

٢٧٥٧\_ حدثنا شريك عن سماك عن عكْرمة عن ابن عباس عن النبي على قال: «إذا اختلفتم في الطريق فدَعُوا سبع أَذْرُع ثم ابنوا، ومن سأله جاره أن يَدْعَم على حائطه فليَدْعُهُ».

<sup>(</sup>٢٧٥٤) إسناده صحيح، الضحاك: هو ابن مزاحم. والحديث مختصر ٢٤٠٤. قوله «لبيك لبيك» في أول الحديث: هكذا ثبت مكرراً في ح، وهو الثابت في مجمع الزوائد، وفي ك مرة واحدة فقط.

<sup>(</sup>٢٧٥٥) إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. والحديث مطول ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٢٧٥٦) إسناده صحيح، صالح بن صالح بن حي (والد الحسن بن صالح): ثقة ثقة، كما قال أحمد، وروى له أصحاب الكتب الستة. والحديث في مجمع الزوائد ٨: ٤٤، وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». وانظر ما مضى في مسند عمر ٢٢٢. المشربة، بضم الراء الغرفة.

<sup>(</sup>۲۷۵۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۰۹۸. وانظر ۲۳۰۷.

٢٧٥٨ ـ حدثنا أسود حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس قال: فتح النبي على مكة، أقام فيها سبع عشرة يصلى ركعتين.

٣٧٥٩ حدثنا أسود حدثنا شريك عن حسين بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس قال: من ولدت منه أُمتُه فهي مُعْتَقَة عن دُبُرٍ منه، أو قال: بعده.

• ٢٧٦ حدثنا أسود حدثنا شريك عن حسين عن عكْرمة عن ابن عباس قال: رأيت النبي على يصلي في ثوب واحد متوشحًا به، يتَّقي بفضوله برُد الأرض وحرَّها.

ا ٢٧٦١ حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو عَوَانة عن سماك بن حرب عن عكْرمة عن ابن عباس: أن أعرابيًا جاء إلى النبي على فتكلم بكلام بيّن، فقال النبي على: «إن من البيان سحْرًا، وإن من الشعر حُكْمًا».

۲۷۲۲ حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا يحيى بن سُلَيم عن عبدالله ابن عثمان عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: إن الملأ من قريش

<sup>(</sup>٢٧٥٨) إسناده صحيح، ابن الأصبهاني: هو عبدالرحمن بن عبدالله. وانظر ١٩٥٨.

<sup>(</sup>۲۷۰۹) إسناده ضعيف، لضعف حسين بن عبدالله. والحديث رواه ابن ماجة ۲: ٥٥ من طريق وكيع عن شريك. وسيأتي أيضاً ٢٩١٢، ٢٩٣٩، وانظر طبقات ابن سعد ٨: ١٥٥ والمنتقى ٣٤٠٢ \_ ٣٤٠٤.

<sup>(</sup>٢٧٦٠) إسناده ضعيف، كالذي قبله. وهو مكرر ٢٣٢٠. وانظر ٢٣٨٤، ٢٣٨٥.

<sup>(</sup>۲۷٦۱) إسناده صحيح، وهو مطول ۲٤۲٤، ۲٤٧٣.

<sup>(</sup>٢٧٦٢) إسناده صحيح، وسيأتي بمعناه ٣٤٨٥. وهو في مجمع الزوائد ٨: ٢٢٨ وقال: «رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح». وأقول: بل كلاهما. عقروا، بفتح العين وكسر القاف: من العقر، بفتحتين، وهو «أن تسلم الرجل قوائمه من الخوف. وقيل: هو أن يفجأه الرَّوْع فيدهش ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر». عن النهاية.

اجتمعوا في الحجر، فتعاقدوا باللات والعُزَّى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمداً لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله، فأقبلت ابنته فاطمة تبكي، حتى دخلت على رسول الله على، فقالت: هؤلاء الملائم من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك، فقال: «يا بنية، أريني وضُوءاً»، فتوضأ، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضُوا أبصارهم، وسقطت أذقانهم في صدورهم، وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصراً، ولم يقم إليه منهم رجل، فأقبل رسول الله على حصبهم على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فقال: «شاهتِ الوجوه»، ثم حصبهم على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فقال: «شاهتِ الوجوه»، ثم حصبهم على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فقال: «شاهتِ الوجوه»، ثم حصبهم على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فقال: «شاهتِ الوجوه»، ثم حصبهم على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فقال: «شاهتِ الوجوه»، ثم حصبهم على رؤوسهم، فأخذ قبضة من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافراً.

العرب الحجّاج حدثه أن حنشاً حدثه أن ابن عباس حدثه قال: كنت ردف النبي على فقال لي: «يا غلام، إني محدثك حديثًا: احفظ الله يَحفظُك، احفظ الله تَجده تُجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد رُفعت الأقلام، وجفّت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعونك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لما استطاعت، ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعت».

۲۷۶ حدثنا ابن إسحق وموسى بن داود قالا حدثنا ابن

<sup>(</sup>۲۷٦٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٦٩. وقوله في هذا الإسناد «حدثنا ابن لهيعة عن نافع ابن زيد» إلخ، كذا هو في الأصلين، وسيأتي في ٢٨٠٤ أن عبدالله بن يزيد المقرئ يرويه عن ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن قيس بن الحجّاج. وكذلك رواه الترمذي ٣: ٣ - ٣٢٢ من طريق ابن المبارك عن الليث ابن سعد وابن لهيعة عن قيس، فابن لهيعة رواه عن قيس مباشرة. وسيأتي مزيد بحث لهذا هناك، إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢٧٦٤) إسناده صحيح، إلا أن زيادة يحيى بن إسحق في الإسناد « عن الأعرج» بين عبدالله بن =

لَهيعة عن عبدالله بن هَبيَرة، قال يحيى: عن الأعرج، ولم يقل موسى (عن الأُعرج)، عن حَنَش عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان يخرج فيَهريقُ الماء، فيتمسَّح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب، قال: «ما أدري، لعلى لا أَبْلغُه».

٢٧٦٥\_ [قال أحمد بن حنبل]: قال يحيى مرة أخرى: كنت مع رسول الله على فخرج فأهراق الماء، فتيمم، فقيل له: إن الماء منَّا قريب.

٢٧٦٦ حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو كُديَّنة عن الأعمش عن الحَكَم عن مقسم عن ابن عباس: أن النبي على صلى خمس صلواتٍ

 $\overset{r\cdot i}{\sim}$  ابن  $\overset{r\cdot i}{\sim}$  عن ابن المَريَّم عن ليث عن عكْرمة عن ابن المِ $\overset{r\cdot i}{\sim}$ عباس قال: كان رسول الله ﷺ يتفاءل ولا يتطيَّر، ويعجبه الاسم الحَسن.

۲۷٦۸\_ حدثنا يحيي بن غَيْلان حدثنا رشدين حدثني عمرو بن الحرث عن بكير بن الأشجّ عن كريب عن ابن عباس: أنه رأى عبدالله بن

هبيرة وحنش الصنعاني أكبر الظن أنها خطأ، فإن الحديث رواه ابن المبارك عن ابن لهيعة كرواية موسى بن داود، ليس فيه «عن الأعرج»، وقد مضت رواية ابن المبارك ٢٦١٤. (٢٧٦٥) إسناده صحيح، على ما فيه مما بينا في الذي قبله، وهو تابع له.

<sup>(</sup>۲۷٦٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۰۰.

<sup>(</sup>٢٧٦٧) في إسناده نظر، ولعله مرسل. هريم، بالتصغير، ابن سفيان البجلي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ٢٤٤/٢/٤. ليث بن أبي سليم يروي عن عكرمة مباشرة، ولكنه روى هذا الحديث عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة، كما مضى ٢٣٢٨، وقد حذف هنا «عبدالملك»، فإما أنه أرسل الحديث مرة ووصله أخرى، وإما أنه سمعه من عكرمة ومن عبدالملك عن عكرمة.

<sup>(</sup>۲۷٦٨) إسناده ضعيف، لضعف رشدين بن سعد. ولكن الحديث صحيح، رواه مسلم ١٤١:١ من طريق عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحرث، ورواه أيضاً أبو داود والنسائي، كما في المنتقى ١١٠٤.

الحرث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراء وجعل يَحُله، وأقر له الآخر، ثم أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لَكَ ورأسي؟، قال: إني سمعت رسول الله على يقول: «إنما مثل هذا كَمَثَل الذي يصلي وهو مكتوف».

ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي على قال: «اجتنبوا أن تشربوا في الحنتَم والدُّبّاء والمُزَفَّت، واشربوا في السّقاء».

٢٧٧١ حدثنا حسن حدثنا دُويْد عن سَلْم بن بَشِير عن عكْرمة

<sup>(</sup>۲۷۲۹) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ۲٤۷٦. وانظر ۲٤۹۹، ۲۷۷۲.

<sup>(</sup>۲۷۷۰) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٩٥.

<sup>(</sup>٢٧٧١) إسناده مشكل عندي، سلم بن بشير: ترجمه الحسيني باسم «سالم بن بشير» وتعقبه الحافظ في التعجيل ١٤٤ قال: «سالم بن بشير عن عكرمة وعنه دويد الخراساني:=

عن ابن عباس قال: النبي على: «الْتَقَى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني، ومؤمن فقير، كانا في الدنيا، فأدخل الفقير الجنة، وحبس الغني ما شاء الله أن يُحبس، ثم أُدخل الجنة، فلقيه الفقير، فيقول: أيْ أَخي، ماذا حبسك؟، والله لقد احتبست حتى خفت عليك، فيقول: أيْ أخي، إني حبست بعدك محبساً فظيعاً كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء».

۲۷۷۲ \_ حدثنا حسين بن محمد حدثنا يزيد بن عطاء عن

مجهول. قلت: هذا غلط نشأ عن تخريف، وإنما هو سلم بسكون اللام بعدها ميم، وسأذكره على الصواب إن شاء الله تعالى»، ثم جاء في ص ١٥٨ وقال: «سلم بن بشير: تقدم في سالم»!! ثم لم يقل شيئًا، ولم يف بما وعد. ولم أجد لسلم هذا ترجمة أصلاً، خصوصًا وأن القسم الذي يحتمل أن يكون فيه من (التاريخ الكبير) لم يطبع، وجزم الهيثمي بأنه ثقة، كما سنذكر. والحديث في مجمع الزوائد ١٠: ٢٦٣ ـ ٢٦٣ وقال: «رواه أحمد، وفيه دويد غير منسوب فإن كان هو الذي روى عنه سفيان [في النسخة: عن سفيان، وهو خطأ مطبعي ا فقد ذكره العجلي في كتاب الثقات، وإن كان غيره لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، غير مسلم بن بشير، وهو ثقة». وهكذا نرى أن الهيثمي وثق «سلم بن بشير» ولكن ذكره باسم «مسلم» بالميم في أوله، وهو الموافق لما في ك في هذا الحديث. ولم أجد ترجمة أيضاً للذي سماه الهيثمي «مسلم بن بشير». وأما دويد الذي أشار إليه الهيشمي فقد سبق في الحديث ٢٤٧٨ ولكن وصفه في التعجيل بأنه «الخراساني» لم أدر ما وجهه؟ أخطأً هو، أم صواب فيكون شيخًا آخر؟!. المحبس بكسر الباء: مصدر كالحبس، فيما حكاه صاحب اللسان عن بعضهم، هذا الحديث شاهده. الحمض، بفتح الحاء وسكون الميم: نبات لا يهيج في الربيع ويبقى على القيظ، وفيه ملوحة، إذا أكلته الإبل شربت عليه. وإذا لم تجده رقت وضعفت، وهو كالفاكهة للإبل. رواء، بكسر الراء وتخفيف الواو آخره همزة: جمع ريان وريا، للمذكر والمؤنث، يقال «رجل ريان وامرأة ريا من قوم رواء».

<sup>(</sup>٢٧٧٢) إسناده صحيح، يزيد بن عطاء بن يزيد اليشكري الواسطي: قال أبو داود: «كان أحمد =

۲۷۷۳ \_ حدثنا حسین بن محمد حدثنا یزید، یعنی ابن عطاء، عن یزید، یعنی ابن عطاء، عن یزید، یعنی ابن أبی زیاد، عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء النبی تقلی و كان قد اشتكی، فطاف بالبیت علی بعیر ومعه مِحْجَن، كلما مر علیه استلمه به، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلی ركعتین.

عن سماك عن عن الوليد حدثنا إسرائيلٍ عن سماك عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: «لا يباشرُ الرجلُ الرجلُ الرجلُ ولا المرأةُ المُرأةُ».

عن سماك عن سماك عن محدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله على الذين مَاتوا وهم يشربون الخمر؟، فنزلت ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا

يوثقه»، وفي رواية عن أحمد أيضاً: «ليس به بأس»، وتكلم فيه بعضهم من قِبل حفظه، وترجمه البخاري في الكبير ٣٥١/١/٤ فلم يذكر فيه جرحاً. والحديث مطول ٢٤٩٩. وانظر ٢٧٦٩.

<sup>(</sup>۲۷۷۳) إسناده صحيح، وهو مطول ۲۳۷۸.

<sup>(</sup>۲۷۷٤) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ١٠٢ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار». وسيأتي مرة أخرى ٢٨٧٣ بإسناد صحيح، و٢٨٧٤ بإسناد مرسل، وهو الآخر الذي يشير إليه صاحب الزوائد.

<sup>(</sup>۲۷۷٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۹۹۱.

الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُوا ﴾ إلى آخر الآية.

۲۷۷٦ ـ حدثنا خلف حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما حُوِّلَت القبلةُ قيل: يا رسول الله، أَرأيتَ الذينَ ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟، فأنزل الله ﴿ وما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ / إيمانكُمْ ﴾.

۲۷۷۷ \_ حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا شريك عن مُخوّل عن مُخوّل عن مُخوّل عن مُخوّل عن مُسلم البَطِين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يُوتر بثلاث به ﴿ سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الأَعْلى ﴾ و ﴿ قُلْ يا أَيُّها الْكافرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾.

۲۷۷۸ ـ حدثنا يحيى بن إسحق قال أخبرنا وهيب بن خالد حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن رسول الله تله قال: «أُمرت أن أسجد عن سبعة أعْظُم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف الأصابع، ولا أكف الثياب ولا الشعر».

۲۷۷۹ حدثنا يحيى بن إسحق حدثنا البراء بن عبدالله الغنوي، من أنفسهم، قال سمعت أبا نضرة يحدث قال: كان ابن عباس على هذا المنبر يقول: كان رسول الله على يتعوّد دبر كل صلاة من أربع، يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفير، ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من الفير، ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذّاب».

<sup>(</sup>۲۷۷٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲٦٩١.

<sup>(</sup>۲۷۷۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۲٦.

<sup>(</sup>۲۷۷۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٦٥٨.

<sup>(</sup>۲۷۷۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٦٦٧. وانظر ۲۷۰۹.

• ۲۷۸ \_ حدثنا موسى بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن عباس عن النبي الله : «من قُتل دون مَظْلَمته فهو شهيد».

كَيْسان عن ابن شهاب أن عُبيدالله بن عبدالله أخبره أن ابن عباس أخبره: أن النبي على بعث بكتابه إلى كسرى مع رجل، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه خرَّقه، قال: فحسبت أن ابن المسيَّب قال: فدعا عليهم رسول الله على أن يُمزَّقوا كلَّ مُمزَّق.

٢٧٨٢ \_ حدثنا محمد بن عبدالله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس قال: تدبرتُ صلاة رسول الله على ، فرأيته مُخَوِّيًا، فرأيت بياض إبْطَيه.

TVAT \_ حدثنا محمد بن الصبّاح حدثنا إسماعيل، يعني ابن

<sup>(</sup>۲۷۸۰) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٢: ٢٤٤، وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». في ح «مظلمة» بغير إضافة للضمير، وأثبتنا ما في ك ومجمع الزوائد. وانظر ١٩٥٥، ١٩٥٨، ١٩٥٩.

<sup>(</sup>۲۷۸۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۸٤. في ح «فحسب ابن المسيب قال» وأثبتنا ما في ك. (۲۷۸۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۵۳.

<sup>(</sup>۲۷۸۳) إسناده صحيح، وانظر ۲٦٨٦، ٢٦٨٨، ٢٧٠٧ وما أشير إليه من الأحاديث فيها. مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة. يتباعثون: من «البعث» وأصله الإثارة، ومنه يقال «انبعث الشيء وتبعث» أي اندفع. العجف، بفتح العين والجيم: ذهاب السَّمن، والهزال. «انتحرنا»: من النحر، يريد نحرنا، و«انتحر» تأتي بمعنى نحر نفسه، وبمعنى تناحر، يقال «تناحروا على الشيء وانتحروا» أي تشاحوا عليه فكاد بعضهم ينحر بعضا، وأما المعنى الذي هنا فلم أجده في المعاجم. «من ظهرنا»: الظهر الإبل التي يحمل عليها وتركب. جمامة، بفتح الجيم: أي راحة وشبع وريّ. الأنطاع: جمع «نطع» بفتح عليها وتركب. جمامة، بفتح الجيم: أي راحة وشبع وريّ. الأنطاع: جمع «نطع» بفتح

النون وكسرها، مع سكون الطاء وفتحها، أربع لغات، وفي بعضها خلاف، وهو بساط من جلد، يجعل كالمائدة. اضطبع بردائه: هو أن يأخذ الرداء فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، وسمي بذلك لإبداء الضبعين. الغميزة: العيب، من الغمز، والمغامز: المعايب. النقز: الوثبان صُعُدًا في مكان.

<sup>(</sup>۲۷۸٤) إسناده صحيح، ورواه الطيالسي ۲۷۱۲ عن نوح بن قيس، والترمذي ٤: ١٣١، والحاكم ٢: ٣٥٣، كلاهما من طريق نوح. قال الترمذي: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء، نحوه، ولم يذكر فيه ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح». وذكره ابن كثير في التفسير ٥: ١٢ \_ ٣٠ من تفسير الطبرى بإسناده، ثم نسبه لأحمد وابن أبي حاتم والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما وابن ماجة، وقال: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة»، ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال عمرو بن على [يعني الفلاس]: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة»، وقال عمرو بن على [يعني الفلاس]: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة»، وقال

٢٧٨٦ \_ حدثنا حسين حدثنا أبو أُوَيس حدثنا كَثير بن عبدالله بن

ووافقه الذهبي وزاد: «قلت: هو صدوق، خرج له مسلم». ونوح بن قيس سبق توثيقه ١٢٩٩. وتعليل الترمذي وابن كثير ليس بعلة. والحديث في الدر المنثور ٤: ٩٦ ـ ٩٧ ونسبه أيضاً لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي.

<sup>(</sup>۲۷۸٥) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التاريخ ٤: ٢٠٩ عن هذا الموضع، وقال: «تفرد به أحمد، وإسناده حسن». وهو في مجمع الزوائد ٨: ٢٩٥، وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير هلال بن خباب، وهو ثقة».

<sup>(</sup>۲۷۸٦) إسناده صحيح، أبو أويس: هو عبدالله بن أويس، سبق الكلام عليه ١٦٤٦. كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني: تكلموا فيه طويلا وضعفوه، بل رماه بعضهم بالكذب، ففي الجرح والتعديل ١٥٤/٢/٣ عن أبي طالب: «سألت أحمد، يعنى ابن حنبل، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف؟ فقال: منكر الحديث، ليس بشيء»، وفي التهذيب ٨: ٢٢٤: «قال عبدالله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله في المسند، ولم يحدثنا عنه بشيء»، وهذا حق، فإن أحمد لم يخرج شيئا من عبدالله في المسند، ولم يحدثنا عنه بشيء»، وهذا حق، فإن أحمد لم يخرج شيئا من

مسند عمرو بن عوف جد كثير، وإنما أخرج هذا الإسناد هنا ليذكر الإسناد الذي بعده من حديث ابن عباس «مثله»، فإنه لم يسمع من شيخه حسين بن محمد المروزي لفظ حديث ابن عباس، بل سمع منه حديث كثير، ثم حديث ابن عباس «مثله» فحرص على أن يتبت لفظ شيخه، وفي التهذيب أيضاً عن أبي داود أنه سئل عن كثير؟ فقال: «كان أحد الكذابين»، وعن الشافعي أنه قال فيه: «ذاك أحد الكذابين»، أو «أحد أركان الكذب»! وأما البخاري، حجة أهل الجرح والتعديل، فقد أبي أن يضعف كثير بن عبدالله، ففي التهذيب عن الترمذي قال: «قلت لمحمد في حديث كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، كيف هو؟ قال: هو حديث حسن، إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه»، والحديث الذي أشار إليه الترمذي، هو في سننه ١: ٣٥٥، وقال فيه: «حدیث عمرو بن عوف حدیث حسن غریب». وانظر شرحنا علیه ۲: ۳۶۱ ـ ۳۶۲. وقد روى الترمذي أيضًا ٢: ٢٨٤ حديث «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حراماً» من طريق كثير عن أبيه عن جده، وقال: «حديث حسن صحيح» فأنكر عليه العلماء تصحيحه، حتى قال الذهبي في الميزان ٢: ٣٥٤ \_ ٣٥٥: «فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي»!! وقد حاول بعضهم أن يعتذر عن الترمذي بأنه إنما صححه لما أيده من الشواهد. والذي أراه أن الترمذي حسنه تبعاً لأستاذه البخاري في تحسين حديث كثير بن عبدالله، وصححه للشواهد التي عضدته. والبخاري لم يتردد في شأن كثير هذا، فإنه ترجم له في الكبير ٢١٧/١/٤ والصغير ١٨٧ وأثبت فيهما أنه روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يذكر فيه جرحًا ولم يذكره في الضعفاء، ونحن نذهب إلى ما ذهب إليه البخاري ثم الترمذي: أن حديثه حسن، فإذا اعتضد بشواهد تقويه كان صحيحًا، وعن هذا صححنا هذا الإسناد، لما أيده الحديث بعده من حديث ابن عباس. أبوه عبدالله ابن عمرو بن عوف: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. جده عمرو بن عوف المزني: صحابي قديم الإسلام، كان أحد البكائين، قيل إن أول غزوة شهدها الأبواء وقيل الخندق، ومات في خلافة معاوية.

عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله على أقطع بلال بن الحرث المزني معادن القبَلية: جَلْسيَّها وغوريَّها وحيثُ يَصلُح الزرعُ من قُدْس، ولم يُعطه حقَّ مسلم، وكتب له النبي على: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحرث المزني، أعطاه معادن القبلية: جَلْسيّها وغوريَّها وحيثُ يَصْلُح الزرعُ من قُدْس، ولم يُعطه حقَّ مسلم».

۲۷۸۷ \_ حدثنا حسين حدثنا أبو أُويس قال حدثني ثُوْر بن زيد مولى بني الدِّيل بن بكر بن كِنانة عن عِكْرمة عن ابن عباس عن النبي اللهِ.

والحديث رواه أبو داود ٣: ١٣٨ ـ ١٣٩ عن العباس بن محمد وغير واحد عن حسين ابن محمد، بإسناده هنا. وانظر شرحنا على خراج يحيى بن آدم رقم ٢٩٤ والأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام، بشرح العلامة الشيخ محمد حامد الفقى رقم ٦٧٧.

دبي عبيد الفاسم بن سارم، بسرح العارمة السيخ محمد عامد الفعني رقم ٢٠٠٠. المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض، كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. القبلية: قال ابن الأثير: «منسوبة إلى قبل، بفتح القاف والباء، وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام. وقيل هي من ناحية الفرع [بضم الفاء وسكون الراء]، وهو موضع بين نخلة والمدينة. هذا هو المحفوظ في الحديث. وفي كتاب الأمكنة: معادن القلبة، بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باء». وانظر معجم البلدان ٧: ٢٩. جلسيها: نسبة إلى «الجلس» بفتح الجيم وسكون اللام، وهو كل مرتفع من الأرض. غوريها: نسبة إلى «الغور» بفتح الغين وسكون الواو، وهو ما انخفض من الأرض. قدس، بضم القاف وسكون الدال: جبل معروف، وقيل هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. في ح «من معادن القبلية» في المرة الأولى، و«يصلح للزرع» في المرتين، وهو خطأ، والتصويب من ك وأبى داود.

(۲۷۸۷) إسناده صحيح، وهو في معنى ما قبله، مؤيد له، ومقو رواية كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. والحديث رواه أبو داود بالإسناد السابق، الذي أشرنا إليه في الحديث الماضي. «كنانة» في ح «كنان»، وهو خطأ واضح، والصواب من ك وأبي داود.

٢٧٨٨ \_ حدثنا سُريج ويونس قالا حدثنا حماد، يعني ابن سلَمة، عن عبدالله بن عثمان عن أبي الطُّفيل عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله عن عبدالله بن عثماوا من جعرَّانة، فَرَملوا بالبيت ثلاثًا، ومشوَّا أربعًا.

۲۷۸۹ \_ حدثنا سُريج حدثنا حماد، يعني ابن سَلَمة، عن عطاء العطار عن عكْرمة عن ابن عباس أن رسول الله الله قال: «يتصدق بدينار، فإن لم يجد ديناراً فنصف دينار».

• ٢٧٩ \_ حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، قال أخبرني محمد، يعني ابن أبي حرّملة، عن كُريب: أن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية بالشأم، قال: فقدمت الشأم فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشأم، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبدالله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتموه؟، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟، قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نظم، حتى نُكَمَّل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولاً تكتفي برؤية معاوية معاوية المناس، وصاموا وصام فقلت: أولاً تكتفي برؤية معاوية المناس، وصاموا وصام فقلت: أولاً تكتفي برؤية معاوية المناس، وصاموا وصام فقلت: أولاً تكتفي برؤية معاوية المناس، وصاموا وسام ولية المناس، فقلت المناس، وصاموا وسام ولية المناس، فقلت المناس، وساموا وسام ولية المناس، فقلت المناس، ولية المناس،

<sup>(</sup>۲۷۸۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۸۸. وانظر ۲۷۸۳.

<sup>(</sup>۲۷۸۹) إسناده ضعيف جداً، لضعف عطاء بن عجلان العطار. والحديث مكرر ۲۲۰۱ وقد تكلمنا عليه هناك. وانظر ۲۱۲۲، ۲۰۳۱، «۲۰۹۰. «يعني ابن سلمة» في ح «يعني أبا أسامة»، وهو خطأ صحح من ك.

<sup>(</sup>۲۷۹۰) إسناده صحيح، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري القارئ: ثقة مأمون قليل الخطأ، شارك مالكاً في أكثر شيوخه، وترجمه البخاري في الكبير ۳٤٩/۱/۱ من سريق والحديث رواه مسلم ٢: ٣٠٠ وأبو داود ٢: ٢٧١ والترمذي ٢: ٣٥، كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». ورواه أيضاً النسائي، كما في عون المعبود نقلاً عن المنذري.

وصيامه؟، فقال: لا، هكذا أمر النبي عِلله.

ابن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس أن النبي على قال أخبرني عبدالله ابن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس أن النبي على قال: «من يُرِد الله به خيراً يُفقّهُ في الدِّين».

۲۷۹۲ \_ حدثنا إبراهيم بن إسحق حدثنا الفَضْلَ بن موسى عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند قال حدثني ثُوْر عن عكْرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يلتفت في صلاته يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه.

حدثنا يونس: جعلوا أرديتهم، قال يونس: وقذفوها على عواتقهم اليسرى.

۲۷۹ عن ابن سلّمة، عن أيوب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن قريشاً قالت: إن محمداً وأصحابه قد وهَنتهم حمى يثرب، فلما قدم رسول الله على لعامه الذي اعتمر فيه، قال لأصحابه: «ارمُلُوا بالبيت ثلاثاً، ليرى المشركون قوَّتكم»، فلما رَمَلوا

<sup>(</sup>۲۷۹۱) إسناده صحيح، عبدالله بن سعيد بن أبي هند: سبق توثيقه ۲۰۷۵. أبوه سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمرة بن جندب: تابعي ثقة. والحديث رواه الترمذي ٣: ٣٦٩ من طريق إسماعيل بن جعفر، وقال: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢٧٩٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤٨٥، ٢٤٨٦. وقد سبقت الإشارة إليه هناك.

<sup>(</sup>۲۷۹۳) إسناده صحيح، وانظر ۲۷۸۳، ۲۷۸۸.

<sup>(</sup>۲۷۹٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۷۸۳. وانظر ۲۷۸۸، ۲۷۹۳.

قالت قريش: ما وهنتهم.

٢٧٩٥ \_ حدثنا يونس أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات، فساخ، ثم أتى الجمرة الوسطى، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات، فساخ، ثم أتى الجمرة القصوى، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات، فساخ، فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحق قال لأبيه: يا أبت، أُوثِقني، لا ٣٠٧ أضطرب، فينتضح عليك/ من دمي إذا ذبحتني، فشدَّه، فلما أخذ الشَّفْرة فأراد أن يذبحه، نودي من خلفه ﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا ﴾..

۲۷۹٦ \_ حدثنا يونس حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «الحجر الأسود من الجنة، وكان أشدُّ بياضًا من الثلج، حتى سوّدتُه خطايا أهل الشرك».

<sup>(</sup>٢٧٩٥) إسناده صحيح، إلا أن قوله فيه «فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحق» نراه خطأ من عطاء بن السائب، فالذبيح إسماعيل، كما دل عليه الكتاب والسنة. والحديث في مجمع الزوائد ٣: ٢٥٩ \_ ٢٦٠ وقال: «رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط». وأشار إليه ابن كثير في التفسير ٧: ١٤٩ عن هذا الموضع، وقال: «فعن ابن عباس في تسمية الذبيح روايتان، والأظهر عنه إسماعيل»! ونقول: بل هذه الرواية خطأ قطعًا، فيكون عن ابن عباس رواية واحدة. وانظر ٢٧٠٧.

<sup>(</sup>٢٧٩٦) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٢: ٩٨ من طريق جرير عن عطاء بن السائب، وقال: «حديث حسن صحيح». ونقل شارحه عن الفتح أنه تعقبه بأن جريراً سمع من عطاء بعد اختلاطه، ثم أجاب الحافظ بأنه رواه النسائي مختصراً من طريق حماد بن سلمة عن عطاء، وأن حماداً ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. وهذا هو الحق، والإسناد الذي هنا من رواية حماد، فهو صحيح.

۲۷۹۷ \_ حدثنا يونس حدثنا حماد عن عبدالله بن عثمان بن خُتيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «لَيْبَعْتَنَّ الحجرُ يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، ويشهد على من استلمه بحق».

۲۷۹۸ \_ حدثنا حدثنا حماد حدثنا عبدالله بن عثمان بن خُميم، فذكره، إلا أنه قال: «يبعث الركن».

۲۷۹۹ \_ حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس قال: «لقد أُمرت بالسواك، حتى رأيت أنه سينزل على به قرآن، أو وحي»، النبي الله قائل هذا.

• • • ٢٨٠ \_ حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحق عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ السجدة، و ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإنسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْر ﴾.

۲۸۰۱ حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس: أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعًا قبل أن يدخلها في الإناء، فنسي مرةً كم أفرغ على

<sup>(</sup>۲۷۹۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۱٥، ۲۳۹۸، ۲٦٤٣.

<sup>(</sup>۲۷۹۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۷۹۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۲٥. وانظر ۲۵۷۳.

<sup>(</sup>۲۸۰۰) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٥٧. وانظر ١٩٩٣، ٢٤٥٦.

<sup>(</sup>۲۸۰۱) إسناده حسن، ورواه أبو داود ۲:۲۰۱ من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، قال المنذري في مختصره رقم ۲۳۹: «شعبة هذا: هو أبو عبدالله، ويقال أبو يحيى، مولى عبدالله بن عباس، مدني، لا يحتج بحديثه» وشعبة قد بينا في ۲۰۷۳ أنه حسن الحديث.

يده، فسألني: كم أفرغتُ؟، فقلت: لا أدري!، فقال: لا أُمَّ لك!، ولم لا تدري؟، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وجسده، قال: هكذا كان رسول الله على يعتسل.

عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل ﴿ وأَنْذُرْ عَنْ سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل ﴿ وأَنْذُرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾، قال: أتى النبي السفا، فصعد عليه، ثم نادى: «يَا صباحاه»، فأجتمع الناس إليه، بين رجل يجيء إليه، وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله الله الله عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لُؤي، أرأيتُم لو أخبرتُكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، صدَّقتموني؟»، قالوا: نعم، قال: «فإني نذير لكم بين يدَيْ عذَاب شديد»، فقال أبو لهب: تبالك سائر اليوم!، أما دعوتنا إلا لهذا؟، فأنزل الله عز وجل فقال أبو لهب: تبالك سائر اليوم!، أما دعوتنا إلا لهذا؟، فأنزل الله عز وجل ﴿ تَبْتُ يَدا أَبِي لَهَبِ وتَبُ ﴾.

عكْرمة مولى ابن عباس زَعَم أن ابن عباس أخبره: أن النبي الله قَسَم غنمًا يوم النحر في أصحابه، وقال: «اذبحوها لعمرتكم، فإنها بجزئ عنكم»، فأصاب سعد بن أبي وقّاص تيس.

٤ • ٢٨٠ \_ حدثنا عبدالله بن يزيد حدثنا كَهْمَسُ بن الحسن عن الحَجّاج بن الفُرَافِصة، قال أبو عبدالرحمن [هو عبدالله بن يزيد]: وأنا قد رأيتُه في طريقٍ فسلم عليّ وأنا صبي، رفعه إلى ابن عباس، أو أسنده إلى ابن

<sup>(</sup>۲۸۰۲) إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التفسير ٦: ٣٤٤ عن هذا الموضع، وقال: «ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، من طرق عن الأعمش، به» وهو مطول ٢٥٤٤.

<sup>(</sup>٢٨٠٣) إسناده صحيح، وفي مجمع الزوائد ٤: ١٩ ـ ٢٠ حديث بنحوه عن ابن عباس، وقال: «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢٨٠٤) هذا حديث رواه أحمد عن شيخه عبدالله بن يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد، أحدها صحيح، \_

والآخران منقطعان، ودخل حديث بعضهم في بعض، فقال عبدالله بن يزيد: «ولا أحفظ حديث بعضهم من بعض». وهو الحديث الذي أشار إليه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ١٣٢، وقد نقلنا قوله في شرح الحديث ٢٦٦٩.

أما الإسناد الأول فهو: عبدالله بن يزيد عن كهمس بن الحسن عن الحجاج بن الفرافصة، رفعه إلى ابن عباس. وهذا منقطع. الحجاج بن الفرافصة، بضم الفاء الأولى وكسر الثانية، الباهلي: متأخر، إنما يروي عن التابعين، كابن سيرين وأيوب، وعمن بعدهم كيحيى بن أبي كثير، ولم يدرك ابن عباس، وقد ذكر أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ شيخ أحمد أنه رآه وهو صبي فسلم عليه، وعبدالله بن يزيد مات سنة ٢١٢ أو ٢١٣ وقد نيف على المائة. وقد زدنا بين معكفين عند قوله «قال أبو عبدالرحمن»[هو عبدالله بن يزيد]، حتى لا يظن أحد أنه عبدالله بن أحمد بن حنبل رواي المسند. والحجاج هذا ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: «شيخ صالح متعبد» وترجمه البخاري في الكبير ٢٢٢/٢١١. كهمس بن الحسن التميمي البصري: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهم، وترجمه البخاري أيضاً ٢٢٩/١/٤ \_ ٢٤٠ مات سنة ١٤٩.

الإسناد الثاني: عبدالله بن يزيد عن همام بن يحيى أسنده إلى ابن عباس. وهذا منقطع أيضاً. همام بن يحيى بن دينار البصري: سبق توثيقه ٧٨٤، وهو يروي عن التابعين كعطاء بن أبي رباح ونافع، وعمن بعدهم كابن جريج، ولم يدرك ابن عباس، ومات سنة ١٦٣، وترجمه البخاري في الكبير ٢٣٧/٢/٤.

الإسناد الثالث: عبدالله بن يزيد المقرئ عن عبدالله بن لهيعة ونافع بن يزيد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح متصل. ابن لهيعة: ثقة، كما قلنا مرارا، مات سنة ١٧٤، وقد روى عن قيس بن الحجاج، كما في التهذيب في ترجمة قيس، وكما سنذكر. نافع بن يزيد الكلاعي، بضم الكاف وتخفيف اللام، المصري: ثقة ثبت مأمون من خيار الناس، مات سنة ١٦٨، وترجمه البخارى أيضاً ١٨٥/٢/٤. فهذا إسناد صحيح متصل. وقد روى الترمذي هذا الحديث ٣: ٣٢١ \_ ٣٢٢ من طريق عبدالله بن المبارك عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج، ومن طريق أبي الوليد عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج، وقال: =

7

ابن عباس، وحدثني عبدالله بن لَهِيعة ونافع بن يزيد المصريًّان عن قيس بن الحجّاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس، ولا أحْفَظُ حديث بعضهم من بعض، أنه قال: كنت رديف النبي على فقال: «يا غلام»، أو «يا غُليم، ألا أُعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟»، فقلت: بلى، فقال: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تَجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً.

«حديث حسن صحيح». وبنحو ذلك رواه أحمد فيما مضى، فرواه ٢٦٦٩ عن يونس عن الليث عن قيس بن الحجاج، ورواه ٢٧٦٣ عن يحيى بن إسحق عن ابن لهيعة عن نافع عن نافع بن يزيد عن قيس، وهكذا هو في الأصلين في ٢٧٦٣ «ابن لهيعة عن نافع ابن يزيد»، ولكن الرواية التي هنا عن عبدالله بن يزيد المقرئ، ورواية الترمذي تدلان على أن ابن لهيعة رواه هو ونافع معاً عن قيس بن الحجاج، فإما أن يكون ما وقع في الأصلين خطأ من الناسخين صوابه «ابن لهيعة ونافع بن يزيد»، وإما أن يكون ابن لهيعة سمعه من قيس ومن نافع عن قيس، أو ثبته فيه نافع، فرواه على الوجهين. وعلى كل فإلاسناد صحيح.

وقد وقع في ح خطأ عجيب في الإسناد الثالث! أثبت فيها هكذا: «وحدثني عبدالله قال حدثني أبي ثنا ابن لهيعة»!! ظن الناسخ أن هذا إسناد مبتدأ في المسند يرويه القطيعي عن عبدالله بن أحمد عن أبيه، فأثبته على الجادة، وظن أنه سقط منه [قال حدثنى أبي ثنا] فزاد ذلك في الإسناد، فأوهم أن الذي يقول «وحدثنى عبدالله» هو القطيعي، وأوهم أن الإمام أحمد يروي عن ابن لهيعة مباشرة!! وهو محال باطل، ينفيه التأريخ وفقه الأسانيد. وقد كاد يقع ناسخ ك في هذا الخطأ فزاد هذه الزيادة، ثم استدرك خطأه، فضرب عليها، فأصاب الصواب. بل الذي يقول «وحدثني عبدالله بن لهيعة» هو عبدالله بن يزيد المقرئ.

حدثنا أبي عن سفيان عن سلَمة بن كُهيل عن الحسن العُرني عن الأشجعي حدثنا أبي عن سفيان عن سلَمة بن كُهيل عن الحسن العُرني عن ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، والنبي على في الصلاة، قال: فأرخيناه بين أيدينا يرعى، فلم يَقْطَعْ، قال: وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب تستبقان، فَفَرَعَ النبي عبد بينهما، فلم يَقْطع، وسقط جَدْيُ، فلم يَقْطع.

حكرمة عن ابن عباس: أن امرأة من نساء النبي على استحمَّت من جنابة، عكرمة عن ابن عباس: أن امرأة من نساء النبي على استحمَّت من جنابة، فجاء النبي على يَسْتَحِمُّ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه، فقال رسول الله على: «إن الماء لا ينجّسه شيء».

حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «الماء لا ينجسه شيء».

٢٨٠٨ [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي في حديثه: جدثنا به وكيع في المُصنَّفِ عن سفيان عن سِماَك عن عِكْرمة، ثم جَعَلَه بعدُ: عن البن عباس.

<sup>(</sup>۲۸۰۰) إسناده ضعيف، لانقطاعه، وهو مختصر ۲۲۲۲. وانظر ۱۸۹۱، ۲۰۹۰، ۲۲۹۰، ۲۲۹۰، ۲۲۹۰، ۲۲۹۰، ۲۲۹۰، ۲۲۹۰،

<sup>(</sup>۲۸۰٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۰۲، ۲۵٦٦.

<sup>(</sup>۲۸۰۷) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۸۰۸) هذا بيان للإسناد السابق، يريد الإمام أن يوضح أن شيخه وكيع بن الجراح حدثه بعد بالحديث على وجهين: حدثه به في كتابه (المصنف) عن عكرمة مرسلاً، ثم حدثه بعد ذلك متصلاً: عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا لا يؤثر في صحة الحديث، فإن زيادة الاتصال زيادة ثقة، وقد توبع عليها وكيع في الأسانيد الماضية.

- ٩ ٢ ٨ ٠ \_ حدثنا عبدالله بن نُمير حدثنا ابن أبي ليلي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي على قال: «عُمرة في رمضان تَعْدل حجّةً».
- ٢٨١ حدثنا عبدالله بن نُمير قال وأخبرنا حَجَّاج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي على، مثله.

ابن إسحق، عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ابن عباس، إني رجل أصور هذه الصور وأصنع هذه الصور، فأفتني فيها؟، يا ابن عباس، إني رجل أصور هذه الصور وأصنع هذه الصور، فأفتني فيها؟، قال: أدن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله على أسه يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم، فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما لا نَفْسَ له».

۲ ۸۱۲ حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني قال حدثني جعفر عن

<sup>(</sup>۲۸۰۹) إسناده حسن، ابن أبي ليلي: هو محمد بن عبدالرحمن. وقد مضى الحديث مطولاً بإسناد صحيح ۲۰۲۵. وسيأتي مكرراً عقيب هذا.

<sup>(</sup> ٢٨١٠) إسناده صحيح، حجاج: هو ابن أرطاة. والحديث مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۸۱۱) إسناده صحيح، سعيد بن أبي الحسن: هو أخو الحسن البصري، أبوهما أبو الحسن اسمه «يسار»، وسعيد تابعي ثقة، وترجمه البخاري في الكبير ۲۲/۱/۲، والحديث رواه البخاري ٤: ٣٤٥ من طريق عوف عن سعيد، وليس لسعيد هذا في البخاري غيره، كما قال الحافظ في التهذيب. وانظر ٢١٦٢.

<sup>(</sup>٢٨١٢) إسناده صحيح، محمد بن ميمون الزعفراني الكوفي: وثقه ابن معين وأبو داود، وأما البخاري فأساء القول فيه، قال في الكبير ٢٣٤/١/١: «منكر الحديث»، وكذلك ضعفه النسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان، ولم أجده في الضعفاء للبخاري، ولا في الضعفاء للنسائي، وقال أبو زرعة: «ليّن» وقال أبو حاتم «لا بأس به»، ونحن نرجح قول =

أبيه عن يزيد بن هُرمز قال: كتب نَجْدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: إن الناس يزعمون أن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمي لم أكتب إليه، كتب إليه بجدة: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله الله يغزو بالنساء معه؟، وهل كان يضرب لهن فأخبرني بسهم؟، وهل كان يقتل الصبيان؟، ومتى ينقضي يتم اليتيم؟، وأخبرني عن الخمس لمن هو؟، فكتب إليه ابن عباس: إن رسول الله الله قد كان يغزو بالنساء معه، فيداوين المرضى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكنه كان يُحذيهن من الغنيمة، وإن رسول الله الله لم يكن يقتل الصبيان، ولا تقتل الصبيان، ولا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، فتقتل الكافر وتدع المؤمن! وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي؟، ولعمري إن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من طائع علينا قومنا.

عن طاوس عن عبدالله بن عباس: أن رسول الله الله الله الله الله الصلاة عن طاوس عن عبدالله بن عباس: أن رسول الله الله كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيّام السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولُك أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولُك الحق، ووعدُك الحق، ولقاؤك حق والجنة حق، والنار حق، والساعة حق،

ابن معين وأبي داود، لأن أحمد روى عنه، وهو يتحرى شيوخه، ويتوثق من حديثهم. جعفر: هو الصادق، ابن محمد الباقر. والحديث سبق بمعناه ١٩٦٧، ٢٢٣٥، ٢٦٨٥،

<sup>(</sup>۲۸۱۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۱۰.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أُنبْت، وبك خاصمت، وإليك أُنبْت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمْتُ وأخَّرتُ، وأسررتُ وأعلنتُ، أنت إلهي، لا إله إلا أنت».

م ٢٨١٤ - حدثنا عبدالرحمن عن زائدة، وعبدُالصمد حدثنا زائدة، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي تلك كان يصلي على الخُمْرة.

عن سماك عن عن سماك عن عكرمة عن الشَّعْر حُكْماً، وإن من الشَّعْر حُكْماً، وإن من السَّعْر حُكْماً، وإن من البيان سحْراً».

الرُّبير عن عائشة وابن عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزُّبير عن عائشة وابن عباس: أن النبي على أخَّر الطواف يوم النحر إلى الليل.

عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على قال: «لعن الله من ذبح لغير عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على قال: «لعن الله من ذبح لغير الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمة الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والده، ولعن الله من تولّى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط».

٢٨١٨ حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن

<sup>(</sup>۲۸۱٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤۲٦.

<sup>(</sup>۲۸۱٥) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ۲۷٦١.

<sup>(</sup>۲۸۱٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٦١٢.

<sup>(</sup>۲۸۱۷) إسناده صحيح، وهو مطول ۱۸۷٥.

<sup>(</sup>٢٨١٨) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٣: ١١٣ من طريق سفيان عن عبدالكريم الجزري، =

عبدالكريم عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن النفخ في الطعام والشراب.

معيد بن عن سعيد بن عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «لا يُبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله»، أو «إلا أبغضه الله ورسوله».

• ٢٨٢٠ حدثنا عوف عن أُراَرة بن أُوفَى عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله عن أُراَرة بن أُوفَى عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله الله أُسْري بي، وأصبحتُ بمكة، فَظِعْتُ بأمري، وعرفتُ أن الناسَ مُكَذَّبِيّ»،

= وقال: «حدیث حسن صحیح». وروی أبو داود نحوه ۳: ۳۹۲ من طریق ابن عیینة عن عبدالکریم، وسیأتی مرة أخری ۳۳٦٦.

(۲۸۱۹) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٤: ٣٧٠ من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، وقال: «حديث حسن صحيح». في ح «لا يبغضن» والتصويب من ك والترمذي.

البعي ثقة، وترجمه البخاري في العامري الحرشي، بفتح الحاء والراء، البصري القاضي: تابعي ثقة، وترجمه البخاري في الكبير ٤٠١/١/٢ . والحديث في تفسير ابن كثير ٥: ١٢٨ عن هذا الموضع، وقال: «وأخرجه النسائي من حديث عوف بن أبي جميلة، وهو ابن الأعرابي، به. ورواه البيهقي من حديث النضر بن شميل وهوذة عن عوف، وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، أحد الأثمة الثقات». وهو في مجمع الزوائد ١: ٢٤ – ٦٥ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح». ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٤: ١٥٥ أيضاً لابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل والضياء في المختارة وابن عساكر بسند صحيح. وانظر ٢٤٥٠. «فظعت بأمري»: أي اشتد علي وهبته. «بين ظهرانينا»: قال ابن الأثير في حديث: «فأقاموا بين ظهرانيهم»: «قد تكررت هذه اللفظة في الحديث، والمراد أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم. وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً، ومعناه: أن ظهراً منهم قدامه وظهراً منهم وراءه، فهو مكتوف من جانبيه، ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا».

فقعدً معتزلاً حزينًا، قال: فمر عدُّو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟، فقال رسول الله علي ال قال: ما هو؟، قال. «إنه أُسْرِي بي الليلة»، قال: إلى أين؟، قال: «إلى بيت المقدس» ، قال: ثم أصبحت بين ظهرانيّنا؟ ، قال: «نعم» ، قال: فلم ير أنه يكذِّبه، مخافةً أن يَجْحُدُه الحديثَ إذا دعا قومه إليه!، قال: أُرأيتَ إن دعوت قومَك تحدَّثهم ما حدثتني؟، فقال رسول الله ﷺ: «نعم»، فقال: هيًّا معشر بني كعب بن لؤي، قال: فانتفضت إليه المجالس، وجاؤوا حتى جلسوا إليهما، قال: حدَّث قومك بما حدثتني، فقال رسول الله عليه: «إني أسري بي الليلة»، قالوا: إلى أين؟، قلت: «إلى بيت المقدس»، قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟، قال: «نعم»، قال: فمن بين مصفّق، ومن بين واضع يده على رأسه، متعجبًا للكذب زعم!، قالوا: وهل تستطيع أن تنعتُ لنا المسجد، وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، فقال رسول الله علية: «فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس عليّ بعض النعت»، قال: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر، حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، فنعتُّه وأنا أنظر إليه»، قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه، قال: فقال القوم: أمَّا النعت فوالله كقد أصاب.

على ابن يزيد عن يوسف بن مِهْران عن ابن عباس قال: قال رسول الله على ابن يزيد عن يوسف بن مِهْران عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله قال فرعون ﴿ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا الّذي آمَنَتْ به بَنُو إسْرائيلَ ﴾ قال: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وقد أخذت حالاً مَن حال البحر فدسّيتُه في

<sup>(</sup>۲۸۲۱) إسناده صحيح، سليمان بن حرب الأزدي البصري قاضي مكة: ثقة، قال أبو حاتم: «إمام من الأثمة». والحديث مطول ۲۲۰۳. وهو في تفسير ابن كثير ٤: ٣٣٠. وانظر

فيه، مخافة أن تناله الرحمة».

ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: « لما كانت الليلةُ التي أسريَ بي فيها، أتتْ عليّ رائحةُ طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟، فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، قال: قلت: وما شأنها؟، قال: بينا هي تمشط ابنةً فرعون ذات يوم إذ سقطتٌ المدرى من يديها، فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي!، قالت: لا، وَلَكن ربي وربُّ أبيك اللهُ، قالت: أُخْبره/ بذلك؟، قالت: نعم، فأخبرتُّه، فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك رَبًّا غيري؟، قالت: نعم، ربي وربُّك الله، فأمر ببقرة من نحاس فأحْميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها، قالت له: إن لي إليك حاجة، قال: وما حاجتك؟، قالت: أحب أن بجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، قال: ذلك لك علينا من الحقّ، قال: فِأُمر بِأُولادها فألقوا بين يديها واحدًا واحدًا، إلى أن انتهى ذلك إلى صبى لها مرضع، وكأنها تقاعست من أجله، قال: يا أمُّه، اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمتُ»، قال: قال ابن عباس: تكلم أربعة

٢٨٢٢\_ حدثنا أبو عمر الضرير أخبرنا حماد بن سلَمة عن عطاء

<sup>(</sup>٢٨٢٢) إسناده صحيح، أبو عمر الضرير: هو حفص بن عمر البصري، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: «صدوق صالح الحديث، عامة حديثه محفوظة». والحديث في مجمع الزوائد ١ : ٦٥ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط». وفات الحافظ الهيثمي أن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه. وذكره ابن كثير في التفسير ٥: ١٢٧ ـ ١٢٨ من رواية البيهقي من طريق عفان عن حماد بن سلمة، وقال: «إسناد لا بأس به، ولم يخرجوه». فلعله لم يره في المسند، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤: ١٥٠ ونسبه أيضاً للنسائي وابن مردويه، وصحح إسناده.

صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام، وصاحب جُرَيْج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون.

السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رسول الله على السري به مرت به رائحة طيبة، فذكر نحوه.

السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رسول الله على السري به السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رسول الله على السري به مرت به رائحة طيبة، فذكر معناه، إلا أنه قال: «من ربك، قالت: ربي وربك من في السماء»، ولم يذكر قول ابن عباس (تكلم أربعة).

ابن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ، نحوه.

تلامان حدثنا الجعد أبو كامل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا الجعد أبو عثمان حدثني أبو رَجاء العُطاردي، يرويه عن ابن عباس، يرويه عن النبي عثمان «أيما رجل كره من أميره أمراً فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس يَخْرج من السلطان شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية.

<sup>(</sup>۲۸۲۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۸۲٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٨٢٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۸۲٦) إسناده صحيح، أبو كامل: هو الخراساني مظفر بن مدرك. سعيد بن زيد بن درهم: ثقة، تكلم فيه بعضهم، ووثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير ٤٣٢/١/٢ وقال: «قال مسلم [يعني ابن إبراهيم]: حدثنا سعيد بن زيد أبو الحسن، صدوق حافظ». والحديث مكرر ٢٤٨٧، ٢٧٠٢.

حدثنا الجَعْد أبو عشمان حدثنا أبو رَجاء قال: سمعت ابن عباس، يرويه عن النبي الله أنه قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه»، فذكر نحوه.

عثمان قال حدثني أبو رَجاء العُطاردي عن ابن عباس، يرويه عن النبي على عثمان قال حدثني أبو رَجاء العُطاردي عن ابن عباس، يرويه عن النبي على يرويه عن ربه عز وجل، قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله عشراً، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، أو إلى ما شاء الله أن يُضاعف، ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة».

مولى آل طلحة عن كُريب عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي على معمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن كُريب عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي على فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية ؟، قال: «إن الله لا يصنع بشقاء أحتك شيئًا، لتَخْرُجُ راكبةً ولْتُكفّرْ عن يمينها».

• ٢٨٣٠ حدثنا بَهْز حدثنا هَمّام قال أحبرنا قَتادة عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على طاف بالبيت سبعًا، وسعى سبعًا، وإنما سعى أحبّ أن يُري الناس قوته.

<sup>(</sup>۲۸۲۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۸۲۸) إسناده صحيح، وهو مطول ۲۰۰۱ ومكرر ۲۰۱۹.

<sup>(</sup>۲۸۲۹) **إسناده صحيح**، ورواه أبو داود أيضًا، كما في المنتقى ٤٩١٤. وانظر ما مضى ٢١٣٤، ٢١٣٩

<sup>- (</sup>۲۸۳۰) إسناده صحيح، وانظر ۲۷۹٤، ۲۸۳٦.

ا ۲۸۳۱ حدثنا بَهْز حدثنا هَمّام أخبرنا قَتادة عن عكْرمة عن ابن عباس: كان يكره البُسر وحده، ويقول: نهى رسول الله الله وفد عبد القيس عن المزّاء، فأرْهب أن تكون البُسْر.

711

عن عن ابن عباس قال: سئل النبي على يوم النحر، قيل: يا رسول الله،

<sup>(</sup>۲۸۳۱) إسناده صحيح، وانظر ۲٤٧٦. المزاء، بضم الميم وتشديد الزاء وبالمد: قال ابن الأثير في حديث «ألا إن المزات حرام»: «يعني الخمور، وهي جمع مزة، وهي الخمر التي فيها حموضة، ويقال لها المزاء بالمد أيضاً. وقيل: هي من خلط البسر والتمر. ومنه الحديث: أخشى أن تكون المزاء التي نُهِيَت عنها عبد القيس. وهي فُعلاء، من المزازة، أو فعال من المز، الفضل». يريد أن المز، بكسر الميم وتشديد الزاء: هو الفضل، يقال: «هذا شيء له مز على هذا» أي فضل. وفي اللسان: «المزاء: الخمر اللذيذة الطعم، سميت بذلك للذعها اللسان».

<sup>(</sup>۲۸۳۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٦٤٤.

<sup>(</sup>۲۸۳۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٤٨. وانظر ٢٧٣١. في ح «حدثنا عبدالصمد حدثني أيوب»، بحذف [حدثنا أبي]، وهو خطأ، صحته من ك. وعبدالصمد بن عبدالوراث لم يدرك أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأنى له أن يدركه؟! مات أيوب سنة ١٣١ وقيل قبلها، وعبد الصمد مات سنة ٢٠٦ أو ٢٠٧ وإنما يروي عن أبيه عبدالوارث بن سعيد عن أيوب.

رجل ذَبَحَ قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح؟، فقال: «لا حَرَج»، قال: فما سئل يومئذ عن شيء إلا قبض بكفيه كأنه يرمي بهما، ويقول: «لا حرج».

عباس: أن رسول الله على دخل الكعبة وفيها ستُ سَوَارٍ، فقام إلى كل سارية، فدعا، ولم يصل فيه.

حدثنا هماًم حدثنا عبدالصمد وعفان، المعنى، قالا حدثنا هماًم حدثنا قتادة عن عكْرمة عن ابن عباس: أن أخت عُقْبة بن عامر نذرت أن تحج ماشيةً، فسأل النبيَّ عَلَىٰ؟، فقال: «إن الله عز وجل غني عن نذر أختك، لتَرْكَبْ ولْتُهْد بَدَنَة».

حدثنا هَمَّام حدثنا عبدالصمد وعفان قالا حدثنا هَمَّام حدثنا قَتادة عن عكْرمة عن ابن عباس قال: طاف رسول الله على سعْيًا، وإنما طاف ليري المشركين قوّته، وقال عفان: ولذا أحبَّ رسول الله على أن يري الناس قوّته.

<sup>(</sup>۲۸۳۵) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۷۸. وانظر ۲۸۲۹.

<sup>(</sup>۲۸۳٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۸۳۰.

<sup>(</sup>۲۸۳۷) إسناده صحيح، أبو مجلز، بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وآخره زاء معجمة: هو لاحق بن حميد السدوسي، سبق توثيقه ٢٥٤٣. والحديث رواه مسلم، كما في المنتقى ١١٩٤.

يقول: «ركعة من آخر الليل».

الم ١٨٣٨ حدثنا رَوح حدثنا حَبيب بن شهاب العَنْبَرِي قال سمعت أبي يقول: أتيتُ ابن عباس أنا وصاحب لي، فلقينا أبا هريرة عند باب ابن عباس، فقال: من أنتما؟، فأخبرناه، فقال: انطلقا إلى ناس على تَمْ وماء، إنما يَسيلُ كلُّ واد بقَدْره، قال: قلنا: كثر خَيْرُكَ، استأذنْ لنا على ابن عباس، قال: فاستأذن لنا، فسمعنا ابن عباس يحدث عن رسول الله على فقال: خطب رسول الله يوم تبوك، فقال: «ما في الناس مثلُ رجل أخذ بعنان فرسه، فيجاهدُ في سبيل الله، ويجتنبُ شرور الناس، ومثلُ رجل باد في فرسه، يَقْري ضيفه، ويؤدي حقه»، قال: قلت: أقالها؟، قال: قالها، قال: قالها، قال: قلت: أقالها؟، قال: قالها، فكبَرْتُ الله وحمدتُ الله وشكرتُ الله وحمدتُ الله وشكرتُ.

ابن عباس: أن رسول الله الله الله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة ابن عباس: أن رسول الله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات».

• ٢٨٤٠ حدثنا رُوح حدثنا ابن جُريج قال: قال: عطاء الخراساني عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن عليّ بدَنة، وأنا موسرٌ لها

<sup>(</sup>۲۸۳۸) إسناده صحيح، وهو مطول ۱۹۸۷. وقول أبي هريرة «انطلقا» إلخ: هو يدعوهما إلى ضيافته على ماء وتمر، ويعتذر عما يقدم لهما من قليل، فهو يجود بما عنده.

<sup>(</sup>۲۸۳۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱٦٨، ۲۷۰۹. وانظر ۲۷۷۹.

<sup>(</sup>٢٨٤٠) إسناده ضعيف، لانقطاعه. عطاء بن أبي مسلم الخراساني: سبق توثيقه ٥٠٥ ولكنه لم يسمع من ابن عباس، بل لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس في قول الطبراني، =

ولا أجدُها فأشتريَها؟، فأمره النبي عَلِيٌّ أن يبتاعَ سَبْعَ شيَاه فيذبَحَهُنّ.

الك عبيدالله بن الأَخْنَس عن الوليد بن عبدالله بن الأَخْنَس عن الوليد بن عبدالله بن أبي مُغيث عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شُعبةً من سَحْرٍ، ما زاد زاد، وما زاد زاد».

الحسن العُرني عن ابن عباس قال: قدمنا على رسول الله الله الله المزدلفة، الحسن العُرني عن ابن عباس قال: قدمنا على رسول الله الله الله المزدلفة، أغيلمة بني عبد المطلب على حُمراتنا، فجعل يَلْطَحُ أفخاذنا بيده، ويقول: «أي بني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»، فقال ابن عباس: ما أيحال أحداً يرمى الجمرة حتى تطلع الشمس.

روى ابن أبي حاتم في المراسيل ٥٨ عن أحمد بن حنبل قال: «عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئًا»، وروى عن أبي يسمع من ابن عباس شيئًا، وقد رأى ابن عمر ولم يسمع منه شيئًا»، وروى عن أبي زرعة قال: «لم يسمع من أنس». وانظر الجرح والتعديل ٣٣٤/١/٣ \_ ٣٣٥. والحديث رواه أيضًا ابن ماجة، كما في المنتقى ٢٦٨٦. وسيأتي مرة أخرى ٢٨٥٣.

<sup>(</sup>۲۸٤۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٢٨٤٢) إسناده ضعيف، لانقطاعه. وهو مكرر ٢٠٨٢ ومطول ٢٠٨٩. وانظر ٢٥٠٧.

<sup>(</sup>٢٨٤٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٧٠٧، ٢٧٠٨. أبو عاصم الغنوي سبق فيهما، وقد بين أحمد هنا أن شيخه روح بن عبادة وهم فيه، فقال «عاصم» وأن صوابه «أبو عاصم». لا يصدفون: أي لا يدفعون ولا يمالون، الصُّدوف: الميل عن الشيء، وأصدفني عنه: أي أمالني عنه.

717

بعير، وأن ذلك سنة؟، فقال: صدقوا وكذبوا!، قلت: وما صدقوا وكذبوا؟، قال: قد طاف بين الصفا والمروة/ على بعير، وليس ذلك بسنة، كان الناس لا يُصدُفون عن رسول الله على ولا يُدفعون، فطاف على بعير ليستمعوا وليروا مكانه ولا تناله أيديهم.

## ٢٨٤٥ حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جُريج أخبرني عمر

(٢٨٤٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٢١ بإسناده. وانظر ٢٧٨٩.

(٢٨٤٥) إسناده صحيح، عمر بن عطاء: هو عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وقد سبق توثيقه الموار ، وأعلّ بعضهم هذا الحديث وضعفه بأن عمر بن عطاء فيه هو (عمر بن عطاء ابن وراز) بفتح الواو وتشديد الراء وآخره زاي، وهو ضعيف، لقول الإمام أحمد: «كل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة فهو ابن وراز، وكل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس فهو ابن أبي الخوار، كان كبيرًا، قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة ؟، قال: لا»، وكذا جاء نحو هذا عن ابن معين قال: الا»، وكذا جاء نحو هذا عن ابن معين قال: ابن وراز، وهم يضعفونه، كل شيء عن عكرمة فهو ابن وراز، وعمر بن عطاء بن أبي الخوار ثقة»: وأما ابن حبان فقد جمعها رجلاً واحداً، فوهم، ذكره في الثقات باسم الخوار ثقة»: وأما ابن حبان فقد جمعها رجلاً واحداً، فوهم، ذكره في الثقات باسم عباس فلا يمنع أن يروي عن عكرمة الذي من طبقته، وقد بين أبو داود أن هذا الراوي عباس فلا يمنع أن يروي عن عمر بن عطاء يعني ابن أبي الخوار كبير يروي عن ابن عبان عن ابن جريج (عن عمر بن عطاء يعني ابن أبي خوار عن عكرمة». وأخطأ هذيري خطأ شديداً فقال: (في إسناده عمر بن عطاء، وهو ابن أبي الخوار، وقد ضعفه غير واحد من الأثمة»: ؛ وقد تبع في هذا الخطإ أبا داود، فقد قال الآجري: «سألت أبا

ابن عطاء عن عِكْرمة عن ابن عباس عن النبي على أنه كان يقول: «لا صَرُورَة في الإسلام».

الحديث، وقال أبو كامل وحسن بن موسى قالا حدثنا حماد قال أخبرنا عَمّار بن أبي عمّار، قال حسن: عن عمّار، قال حمّاد: وأظنه عن ابن عباس، ولم يشك فيه حسن، قال: قال ابن عباس، [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: وحدثنا عفان حدثنا حماد عن عمّار بن أبي عمار، مرسل ليس فيه (ابن عباس): أن النبي على قال لخديجة، فذكر عفان الحديث، وقال أبو كامل وحسن في حديثهما: أن النبي على قال لخديجة: «إني أرى ضوّعً وأسمع صوتًا، وإني أخشى أن يكون بي جنّن "، قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبدالله، ثم أتت ورقة بن نَوْفَل، فذكرت

داود عن عمر بن عطاء الذي روى عنه ابن جريج؟، فقال: هذا عمر بن عطاء بن أبي الخوار، بلغني عن يحيى أنه ضعفه»!، قال الحافظ: «كذا قال: والمحفوظ عن يحيى أنه وثقه وضعف الذي بعده» يعنى ابن ورّاز. انظر ترجمتيهما في التهذيب ٧: ٤٨٣ \_ وثقه وضعف الذي بعده أيضاً ١: ٤٤٨ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم ٤٨٨. والحديث رواه الحاكم أيضاً ١: ٤٤٨ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، الصرورة، بفتح الصاد وضم الراء الأولى: قال ابن الأثير: «قال أبو عبيد: هو في الحديث التبتل وترك النكاح، أي ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج، لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، وهو فعل الرهبان، والصرورة أيضاً: الذي لم يحج قط، لأنه ليس من أحلاق المؤمنين، وقيل أراد من قتل في الحرم قتل، ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم، كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم، كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثاً فلجأ إلى الكعبة لم يُهج، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تهجه». والظاهر أن أبا داود والحاكم رجحا أن الصرورة هو الذي لم يحج، فأخرجا الحديث في أبواب الحج.

<sup>(</sup>۲۸٤٦) إسناده صحيح، وانظر ۲۸۸۰.

ذلك له، فقال: إن يَكُ صادقًا فإن هذا ناموسٌ مثلُ ناموس موسى، فإن بُعثَ وأنا حيٌّ فسأُعزَّزُه وأنصره وأُومن به.

عمّار بن أبي عمّار عمّار بن أبي عمّار بن أبي عمّار بن أبي عمّار عن ابن عباس على عباس على عباس على النبي الله بمكة خمس عشرة سنة، سبع سنين يرَى الضوء والنّور ويسمع الصوت، وثماني سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة عشرًا.

حمار بن أبي عمّار عن ابن عباس قال: كنت مع أبي عند النبي على النبي عنده رجل يناجيه، قال عفان: وهو كالمعرض عن العباس، فخرجنا من عنده، فقال: ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني ؟، فقلت: إنه كان عنده رجل يناجيه، قال عفان: فقال: أو كان عنده أحد ؟، قلت: نعم، قال: فرجع إليه فقال: يا رسول الله، هل كان عندك أحد، فإن عبدالله أخبرني أن عندك رجلاً تناجيه ؟، قال: «هل رأيته يا عبدالله ؟»، قال: نعم، قال: «ذاك جبريل، وهو الذي شغلني عنك».

٢٨٤٩ حدثنا عفّان: إنه كان عندك رجل يناجيك.

• ٢٨٥ حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلَمة عن عَمَّار عَن ابن عباس عن النبي ﷺ، نحوه.

١ ٢٨٥\_ حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سَلَمة عن عُمَّار بن أبي

<sup>(</sup>٢٨٤٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٨٠، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲٦٤٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٧٩.

<sup>(</sup>٢٨٤٩) إسناده صحيح، وهو تابع لما قبله.

<sup>(</sup>۲۸۵۰) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٨٥١) إسناده فيه نظر، والأقرب أنه ضعيف، لشك حماد بن سلمة في وصله، إذ قال: «عن =

عمار عن ابن عباس، فيما يَحْسبُ حماد: أن رسول الله على ذكر حديجة، وكان أبوها يرْغَب أن يزوجه، فصنعت طعامًا وشرابًا، فدعت أباها وزُمرًا من قريش، فطعمُوا وشربوا حتى ثَملُوا، فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبدالله يخطبني، فزوّجني إياه، فزوّجها إياه، فخلعته وألبسته حُلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء، فلما سُرِي عنه سُكْره نظر فإذا هو مُخلَّق وعليه حُلة، فقال: «ما شأني؟، ما هذا؟» ، قالت: زوجتني محمد بن عبدالله، قال: أنا أوّج يتيم أبي طالب؟!، لا لعمري!، فقالت خديجة: أما تستحي؟، تريد أن تسفّه نفسك عند قريش؟، تخبر الناس أنك كنت سكران؟!، فلم تزل به حتى رضى.

عمار بن أبي عمار حدثنا حماد قال: أخبرنا عَمّار بن أبي عمار عن ابن عباس، فيما يحسب: أن رسول الله الله الله على ذكر خديجة بنت خويلد،

ابن عباس فيما يحسب حماد» فلم يجزم، وهو في مجمع الزوائد ٩: ٢٢٠ بذلك، وقال: «رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح»؛ وأشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ ٢: ٢٩٥ باختصار من رواية البيهقي، فكأنه لم يره في المسند أو نسيه، ثم ذكر نحو هذه القصة مطولة من رواية البيهقي من حديث عمار بن ياسر، وهو أيضاً في مجمع الزوائد ٩: ٢٢٠ – ٢٢١ عن عمار، وقال: «رواه الطبراني والبزار، وفيه عمر بن أبي بكر المؤملي، وهو متروك»، وهو كما قال، قال ابن كثير بعد نقل ما ذكرنا: «وقد ذكر الزهري في سيره أن أباها زوجها وهو سكران، وذكر نحو ما تقدم، حكاه السهبلي، قال: المؤملي: المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها منه، وهذا هو الذي رجحه السهبلي، وحكاه عن ابن عباس وعائشة، قالت: وكان خويلد مات قبل الفجار». قوله «يرغب أن يزوجه»: يريد يرغب عن أن يزوجه، كما يدل عليه السياق. سري عنه، بالبناء للمجهول مع تشديد الراء: أي كُشف عنه. مخلق: أي عضمخ بالخلوق، بفتح الخاء، وهو طيب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، مضمخ بالخلوق، بفتح الخاء، وهو طيب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة.

<sup>(</sup>۲۸۵۲) إسناده أقرب إلى الضعف، مكرر ما قبله.

فذكر معناه.

عطاء الخُراساني عن ابن عباس: أن النبي على أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا مُوسر بها ولا أجدُها فأشتريها، فأمره النبي الله أن يبتاع سبع شياه فيذبَحَهُن .

٢٨٥٤ حدثنا وهب بن جَرير قال: أخبرني شُعبة عن/ سمَاك بن الله عن حكْرمة عن ابن عباس ذَكرَ النبي الله أنه ذكر الدجال، قال: «هو أعورُ هجَانٌ كَأنَّ رأسه أصلَةٌ، أشبهُ رجالكم به عبد العُزَّى بن قَطَنٍ، فإمّا هلَكَ الهُلَّكُ فإن ربكم عز وجل ليس بأعور».

حدثنا محمد بن بكر وعبدالرزاق قالا أحبرنا ابن جريج أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوساً يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟، فقال: هي السُّنة، قال: فقلنا: إنّا لنراه جفاءً بالرِّجْل؟، فقال ابن عباس: هي سنة نبيك على السُّنة.

٢٨٥٦\_ حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جُريج قال: أخبرني

<sup>(</sup>٢٨٥٣) إسناده ضعيف، لانقطاعه. وهو مكرر ٢٨٤٠.

<sup>(</sup>۲۸۵٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱٤٨.

<sup>(</sup> ٢٨٥٥) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١ : ١٥٠ \_ ١٥١ وأبو داود ١ : ٣١٣ \_ ٣١٤ والترمذي ١ : ٢٣٥ كلهم من طريق ابن جريج. «الرجل» اخترنا ضبطها بكسر الراء وسكون الجيم، يعنى القدم، تبعًا لابن عبدالبر، وضبطه الجمهور بفتح الراء وضم الجيم، ورجحه النووي في شرح مسلم ٥ : ١٩ وانظر معالم السنن للخطابي ١ : ٢٠٨ \_ ٢٠٩ وشرحنا على الترمذي ٢ : ٣٧ \_ ٢٠٠ وانظر ما يأتي ٢٨٥٧.

<sup>(</sup>٢٨٥٦) إسناده صحيح، وقد رواه أحمد فيما مضى ١٩٣٨ عاليًا عن سفيان بن عيينة عن عُبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس.

عُبيدالله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله كان يتحرَّى يومًا كان يبتغي فضلَه على غيره، إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، أو شهر رمضان.

٣٨٥٧ حدثنا يحيى بن إسحق أخبرنا ابن لَهِيعة عن ابن الزُّبير عن طاوس قال: رأيت ابن عباس يَجْنُو على صدور قدميه فقلت: هذا يزعم الناسُ أنه من الجفاء؟، قال: هو سنة نبيك ﷺ.

محمد بن بكر حدثنا ابن جُريج أخبرني عِكْرمة ابن خالد عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن قال: إنما نهى رسول الله عن الثوب المُصْمَت حريراً.

عن عن عن الثُوب المُصْمَت. حدثنا ابن جُريج قال أَخبرني خُصيَف عن سعيد بن جُبير وعكْرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: إنما نَهى رسول الله عن الثُوب المُصْمَت.

عن الزهري عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عبدالله ب

<sup>(</sup>٢٨٥٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٨٥٥. وقوله «يجثو» إلخ: هو تفسير الإقعاء. ووقع في ح «يحبو»؛ وهو تصحيف، صحح من ك.

<sup>(</sup>۲۸۵۸) إسناده صحيح، وهو مختصر ۱۸۷۹، ۱۸۸۰.

<sup>(</sup>٢٨٥٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٨٦٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧١٧ إلا قول الزهري، فإنه زائد في هذه الرواية.

عن عكرمة عن عكرمة عن الله عن عكرمة عن السَّعْر حُكْمًا، وإن من السَّعْر حُكْمًا، وإن من البيان سَحْرًا».

۲۸٦٢ حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله القسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر».

الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: كُفّن رسول الله على في بُرْدَين أبيضين وبُرْدٍ أحمر.

ابن عباس قال: لأن يَمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا، لشيء معلوم، قال: قال ابن عباس: وهو الحقال، وهو بلسان الأنصار المُحاقلة.

ابن عباس قال: تمتّع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأوّل من نَهى عنها معاوية.

<sup>(</sup>۲۸٦١) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۸۱٥.

<sup>(</sup>۲۸٦٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٥٧.

<sup>(</sup>٢٨٦٣) إسناده حسن، وهو مكرر ٢٢٨٤. وانظر ٢٣٥١.

<sup>(</sup>٢٨٦٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٥٤١. وانظر ٢٥٩٨. وانظر أيضًا ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢٨٦٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٦٦٤.

٢٨٦٦\_ حدثنا أُسود بن عامر، معناه بإسناده.

ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع».

٢٨٦٨ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جُريج أنبأنا عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: إن استطعتم أن لا يغُدُو أحدُكم يوم الفطر حتى يطْعَم فليفعل، عباس يقول: إن استطعتم أن لا يُغْدُو أحدُكم يوم الفطر حتى يطْعَم فليفعل، قال: فلم أدَعْ أن آكل قبل أن أَغْدُو منذُ سمعت ذلك من ابن عباس، فآكل من طرَفِ الصَّرِيقَة الأكلة أو أشرب اللبن أو الماء، قلت: فعلام يؤوَّل هذا؟،

<sup>(</sup>٢٨٦٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وهو يعنى أن أسود بن عامر شاذان حدثه عن سفيان الثوري بإسناده بمعنى الحديث.

<sup>(</sup>۲۸٦٧) إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. وقوله «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجة ٢:

٣٠ ـ ٣١ من طريق عبدالرزاق بإسناده. ومعناه صحيح ثابت بإسناد صحيح عند ابن ماجة أيضاً من حديث عبادة بن الصامت. وكلمة «ضرار» بكسر الضاد، وفي ح «إضرار» بألف قبل الضاد، وأثبتنا ما في ك، لموافقته ابن ماجة. وأما باقي الحديث فقد مضى معناه بأسانيد صحاح ٢٠٩٨، ٢٣٠٧، ٢٧٥٧. الميتاء، بكسر الميم: الطريق المسلوك، وهو «مفعال» من الإتيان، والميم زائدة، وبابه الهمزة، قاله ابن الأثير.

<sup>(</sup>۲۸٦٨) إسناده صحيح، إلا أن عطاء شك في المرفوع منه، سمعه من ابن عباس، وجزم بأن ابن عباس سمعه، ولكن شك في أنه سمعه من النبي علله، إذ لعله سمعه من غيره من الصحابة. والحديث في مجمع الزوائد ٢: ١٩٩ م وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». الصريقة، بفتح الصاد وبالقاف: قال ابن الأثير: «الرقاقة، وجمعها صرق [يعني بضمتين] وصرائق. وروى الخطابي في غريبه عن عطاء أنه كان يقول: لا أغدو حتى آكل من طرف الصريفة، وقال: هكذا روي بالفاء، وإنما هو بالقاف». الضحاء، بالمد وفتح الضاد: هو إذا عَلَت الشمس إلى ربع السماء فما بعده.

قال: سمعه أظنُّ عن النبي على قال: كانوا لا يخرجون حتى يمتدُّ الضَّحاءَ، فيقولون: نَطْعُم لئلا نَعْجَلَ عن صلاتنا.

٢٨٦٩ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا الثوري عن إسماعيل، [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: هو أبو إسرائيل الملائي، عن فضيل، يعني ابن عمرو، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله علية: «تعجّلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرضَ له».

• ۲۸۷ حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن ابن ختيم عن أبي الطُّفَيل عن ابن عباس قال: قال النبي على الأصحابه، حين أردوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية: «إن قومكم غداً سيرونكم، فليروكم جلَّداً»، فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ثم رملوا، والنبي ﷺ معهم، حتى إذا بلغوا إلى

<sup>(</sup>٢٨٦٩) إسناده ضعيف، لضعف الملائي، وهو إسماعيل بن خليفة، كما قلنا في ٩٧٤. والحديث قد مضى في مسند الفضل بن عباس ١٨٣٣ عن أبي أحمد الزبيري، و١٨٣٤ عن وكيع، كلاهما عن الملائي عن فضيل عن ابن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو عن أحدهما عن الآخر، وسيأتي كذلك مرة أخرى ٢٩٧٥ عن أحمد الزبيري. ورواه البيهقي ٤: ٣٤٠ من طريق الثوري عن الملائي كما هنا، ثم رواه بإسنادين من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الملائي، فقال في الأول: «عن ابن عباس عن الفضل بن عباس»، وقال في الثاني: «عن ابن عباس عن الفضل أو عن أحدهما». وانظر ۱۹۷۳ ، ۱۹۷٤ .

تنبيه: رواية البيهقي من طريق الثوري فيها هكذا: «سفيان بن سعيد عن إسماعيل الكوفي»، فظن البيهقي أن «إسماعيل الكوفي» شخص آخر، فقال بعده: «ورواه أبو إسرائيل الملائمي عن فضيل»؛ ثم ذكر الإسنادين اللذين أشرنا إليهما. وإسماعيل الكوفي هو الملائي نفسه، وسفيان بن سعيد هو الثوري.

<sup>(</sup>۲۸۷۰) إسناده صحيح، وهو مطول ۲۸۳٦.

الركن اليَماني مَشَوا إلى الركن الأسود، ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم مشَى الأربع.

حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، وأبو نُعيم حدثنا إسرائيل، عن سِماك عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: قضى رسول الله على في الرّكاز الخُمس.

خيم عديثه: قضى رسول الله على في الرّكاز الخُمُس.

حدثنا إسرائيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا يباشر الرجل الرجل ، ولا المرأة المرأة».

٢٨٧٤ قال عبدالله [بن أحمد]: قال أبي: ولم يرفعه أسود،

<sup>(</sup>۲۸۷۱) إسناده صحيح، ولم أجده في مجمع الزوائد، وذكره العيني في شرح البخاري ٩: ١٠٢ ونسبه لابن أبي شيبة في مصنفه. ثم وجدته في القطعة التي طبعت من (المصنف) ببلاد الهند، وهي الجزء الرابع، في ص ٦٧، ورواه عن الفضل بن دكين، وهو أبو نعيم، عن إسرائيل. ومتن الحديث ثابت عند الجماعة من حديث أبي هريرة، انظر المنتقى ٢٠١٣. الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي: قال ابن الأثير: «الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق المعادن. والقولان تختملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي ثابت... والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه». وانظر تفصيل القول فيه في الأموال لأبي عبيد ٢٥٨ ـ ٨٥٣.

<sup>(</sup>۲۸۷۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، تابع له.

<sup>(</sup>۲۸۷۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۷٤.

<sup>(</sup>٢٨٧٤) إسناده ضعيف، لإرساله. وهو مكرر ما قبله، وقد أشرنا إليه في ٢٧٧٤.

وحدثناه عن حسن عن سماك عن عكرمة، مرسلاً.

م ٢٨٧٥ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: قيل للنبي على حين فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها شيء، قال: فناداه العباس وهو أسير في وثاقه: لا يصلح، قال: فقال له النبي على: «لم؟»، قال: لأن الله عز وجل وعَدَك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما وعدك.

ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله على وأبي بكر وسنتين من عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله على وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب، طلاق الثلاث: واحدة، فقال عمر: إنّ الناس قد استعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم ؟، فأمضاه عليهم.

<sup>(</sup>۲۸۷٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۰۲۲.

<sup>(</sup>۲۸۷٦) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٤: ٢٥٤ \_ ٢٥٥ عن نصر بن علي عن أبي أحمد عن إسرائيل. وقد سبق بنحوه ٢٢٠٦ من طريق أبي عوانة عن سماك. وانظر ٢١٢٩، ٢٢١٠.

<sup>(</sup>٢٨٧٧) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٢٣٤ ـ ٤٢٤ والحاكم ٢: ١٩٦ كلاهما من طريق عبدالرزاق، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، ويستدرك عليهما أنه في صحيح مسلم. وقد أوفيت هذا الحديث شرحاً في كتابي نظام الطلاق في الإسلام ص٤٢ وما بعدها. وانظر ٢٣٨٧.

مركم عن مَضَالة عن أبي هَرِم عن صَدَقة الدمشقي قال: جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن الصيام؟، عن صَدَقة الدمشقي قال: جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن الصيام؟، فقال: كان رسول الله على يقول: «إن من أفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً».

٣٨٧٩ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع رسولُ الله الله على وأبو بكر وعمر وعثمان، وأوّل من نهى عنها معاوية.

• ٢٨٨- حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسْعَر عن عمرو بن مُرَّة عن سالم بن أبي الجَعْد عن أخيه عن ابن عباس قال: أراد النبي ﷺ [أن] يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، فقال: «دباغه يُذهب خبَثه»، أو «رِجْسه»، أو

الشخص والحال، وقال الحافظ في التعجيل ١٨٦ - ١٨٧ : «ساق أحمد الحديث من والمخص والحال، وقال الحافظ في التعجيل ١٨٦ - ١٨٧ : «ساق أحمد الحديث من رواية فرج بن فضالة عن أبي هرمز، كذا هو في الأصل بضم الهاء وسكون الراء بعدها ميم ثم زاي منقوطة. وكتبها الحسيني بخطه ومن تبعه بغير زاي، وهو الذي في تاريخ ابن عساكر بخط ولد المصنف. وجزم ابن عساكر بأنه أبو هريرة، وهو الحمصي»، ثم أشار إلى رواية أخرى للحديث مطولة، وأن فيها «عن أبي هريرة الحمصي». وانظر التعجيل أيضا ٢٥٥ - ٥٥٥. ولكن الذي في الأصلين هنا «عن أبي هرم»، وأيا ما كان فهو مجهول. صدقة الدمشقي: غير معروف أيضا، ورجح الحافظ في التعجيل تبعاً لابن عساكر أنه «صدقة بن عبدالله السمين»، فإن يكنه فهو ضعيف ومتأخر لم يدرك ابن عباس، وإلا يكنه فهو مجهول. والحديث في مجمع الزوائد ٣: ١٩٣ وقال: «رواه أحمد، وصدقة ضعيف، وإن كان فيه بعض توثيق، ولم يدرك ابن عباس»!، فجزم بأنه السمين، ونسي سائر ما في الإسناد من جهالة وضعف.

(۲۸۷۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۸۹۵، ۲۸۲۳.

(۲۸۸۰) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١١٧. وانظر ٢٥٣٨. زيادة [أن] من ك.

ا ۱۸۸۸ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زَهير عن عبدالله بن عثمان ابن خثيم قال: أخبرني سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: وضع رسول الله على منكبي، فقال: على منكبي، فقال: «اللهم فَقَّهُه في الدِّين، وعَلَّمْهُ التأويل».

۲۸۸۲\_ حدثنا يحيي بن آدم حدثنا زَهيَـر عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: نحر رسول الله علية في الحج مائة بدنة، نحر بيده منها ستين، وأمر ببقيتها فنحرت، وأخذ من كل بدنة بضعةً فجمعت في قدرٍ، فأكل منها، وحَساً من مَرقها، ونحر يوم الحديبية سبعين، فيها حمل أبي جهل، فلما صدَّت عن البيت احنت كما تَحِن إلى أولادها.

٢٨٨٣ حدثنا أبو الجوّاب حدثنا عُمّار، يعني ابن رزيق، عن محمد بن عبدالرحمن عن عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: ساق رسول الله على مائة بدنة، فذكر نحوه.

<sup>(</sup>۲۸۸۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۳۹۷. وانظر ۲٤۲۲.

<sup>(</sup>۲۸۸۲) إسناده حسن، زهير: هو ابن معاوية. وانظر ۲۳۰۹، ۲٤٦٦.

<sup>(</sup>٢٨٨٣) إسناده حسن، أبو الجواب، بتشديد الواو: هو الأحوص بن جوّاب الضبي الكوفي، وهو ثقة من شيوخ أحمد، وترجمه البخاري في الكبير ٥٩/٢/١. عمار بن رزيق، بضم الراء وفتح الزاي، الضبي الكوفي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أحمد: «كان من الأثبات»، وانظر ترجمته في الجرح والتعديل ٣٩٢/١/٣. وهذا الحديث من مسند على، وإنما جيء به هنا تبعًا، لأنه نحو حديث ابن عباس الذي قبله. وانظر ١٣٧٤ في مسند على.

عن محمد بن إسحق عن إدريس عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عُبِيدالله بن عبدالله عن ابن عباس: أن رسول الله على خرج عام الفتح لعشر مضين من رمضان، فلما نزل مرَّ الظهران أفطر.

الأُصْبُهاني عن عكْرمة عن ابن عباس: أن النبي على أقام بمكة عام الفتح المُوسُبهاني عن عكْرمة عن ابن عباس: أن النبي على أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة، يصلى ركعتين، قال أبو النضر: يَقْصُر، يصلى ركعتين.

٢٨٨٦ [قال عبدالله بن أحمد]: حدثنا عبدالله بن عَوْن الخَرَّاز، من الثقات، حدثنا شريك: قال [عبدالله بن أحمد]: وحدثني نصر بن علي قال: أخبرني أبي عن شريك عن ابن الأصبهاني عن عِكْرمة عن ابن

<sup>(</sup>۲۸۸٤) **إسناده صحيح**، ابن إدريس: هو عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي. وهو مختصر ٢٢٨٤) انظر ٢٦٥٢.

<sup>(</sup>۲۸۸٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷٥٨.

ابن أحمد فيما أجزم به، وإن كان الإسناد الأول في الأصلين عن القطيعي هكذا: «حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا عبدالله بن عون»، فظاهر هذا اللفظ أن أحمد هو الذي يقول «حدثنا عبدالله بن عون»، فظاهر هذا اللفظ أن أحمد هو الذي يقول «حدثنا عبدالله بن عون». ولكن الإسناد الثاني يدل على غير ذلك، فإنه في الأصلين عن القطيعي هكذا: «ثنا عبدالله قال: وحدثني نصر بن علي» فهذا يدل على أن الإسنادين عن عبدالله بن أحمد عن الشيخين: عبدالله بن عون ونصر بن علي، وأن زيادة «حدثني أبي» في الإسناد الأول سهو من الناسخين، مشوا فيه على الجادة. وقد ذكرنا نحوا من هذا الشك في رواية أحمد عن عبدالله بن عون، فيما مضى ٩٠٩، ولكنا نثق الآن بأن هذا وذاك من زيادات عبدالله. و«الخراز» بتقديم الراء على الزاي. وقوله «من الثقات» هو توثيق من عبدالله بن أحمد لشيخه عبدالله بن عون، وفي الأصلين «عن الثقات»، وهو خطأ واضح، فإن ابن عون يروي عن شريك مباشرة.

عباس عن النبي علله ، نحوه.

٢٨٨٧ حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس، يرفعه إليه، أنه قال: «لتَرْكَبْ ولْتُكَفّرْ يمينَها».

حدثنا قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله على وَصَلَى بالشاهد واليمين.

٣٨٨٩ حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيّبة عن أبي غَطَفان قال: دخلت على ابن عباس فوجدته يتوضأ، فمضمض ثم استنشق، ثم قال: قال رسول الله على: «اثنتين اثنتين، أو اثنتين بالغتين، أو ثلاثاً».

• ٢٨٩ حدثني حبيب الله الأنصاري قال: حدثني حبيب ابن الشهيد حدثني ميمون بن مِهْران أنه سمع ابن عباس يقول: احتجم رسول الله على وهو مُحْرم.

٢٨٩١\_ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن أبي عُلْوَان قال:

<sup>(</sup>۲۸۸۷) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۸۲۹. وانظر ۲۸۳۰.

<sup>(</sup>٢٨٨٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٢٤ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲۸۸۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۰۱۱.

<sup>(</sup>۲۸۹۰) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۷۸۵.

<sup>(</sup>۲۸۹۱) إسناده صحيح، أبو علوان، بضم العين وسكون اللام: هو عبدالله بن عصم، بضم العين وسكون الصاد وآخره ميم، ويقال «ابن عصمة»، ورجح أحمد قول شريك، أنه «عبدالله ابن عصم» دون هاء، وهو ثقة، وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: «ليس به بأس»، وجرحه =

سمعت ابن عباس يقول: فُرض على نبيكم على خمسون صلاة، فسأل ربّه عز وجل فجعلها حُمساً.

عُصْمٍ عن ابنِ عباس يقول: أُمر نبيكم ﷺ بخمسين صلاة، فسأل ربه فجعلها خمس صلواتِ.

عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل على نبيه على الصلاة خمسين صلاة، فسأل ربه عز وجل فجعلها خمس صلوات.

۲۸۹٤\_ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبدالرحمن بن حُميد حدثنا

ابن حبان بكثرة الخطأ، ولم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء. والحديث رواه ابن ماجة ١ : ٢٢٠ من طريق أبي الوليد عن شريك. ونقل شارحه السندي عن الزوائد قال: «روى ابن ماجة هذا الحديث عن ابن عباس، والصواب: عن ابن عمر، كما هو في أبي داود. ثم قال: وإسناد حديث ابن عباس واه، لقصور عبدالله بن عصم وأبي الوليد الطيالسي عن درجة أهل الحفظ والإتقان»!، وهذه جرأة عجيبة!، فأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبدالملك: حافظ إمام حجة ثقة ثبت، يكفي قول أحمد فيه: «أبو الوليد شيخ الإسلام، ما أقدم اليوم عليه أحداً من المحدثين»، وقوله فيه: «متقن»، وقول أبي حاتم: «إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت بيده كتاباً قط» ، ثم لم ينفرد أبو الوليد بهذا الحديث عن شريك. فها هو ذا أحمد قد رواه هنا عن ثلاثة من شيوخه ثقات، في هذا الإسناد والإسنادين بعده. وأنه رواه أبو داود من حديث ابن عمر لا يعلل روايته من حديث ابن

<sup>(</sup>۲۸۹۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۸۹۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٨٩٤) إسناده صحيح، عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، بضم الراء وفتح =

أبو الزُّبير عن طاوس عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.

و ۲۸۹ حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن أبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله علية: «أُمرت بالسواك، حتى خشيتُ أن يوحى إلى فيه».

٣ ٢ ٨٩٦ حدثنا يحيى بن آدم وخلف بن الوليد قالا حدثنا إسرائيل عن عِكْرمة عن ابن عباس عن النبي على قال: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من سبعين جزءً من النبوّة».

الهمزة مخففة: ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم. والحديث مختصر ٢٦٦٥

<sup>(</sup>۲۸۹٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۲٥، ۲۷۹۹. وانظر ۲۵۷۳.

<sup>(</sup>٢٨٩٦) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٧: ١٧٢، وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۲۸۹۷) إسناده صحيح، كامل بن العلاء التميمي السعدي: ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير ٢٤٤/١/٤ \_ ٢٤٥. وسيأتي الحديث مطولا ٣٥١٤. ووقوله «أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس»: الظاهر أنه شك من يحيى بن آدم في ما سمع من كامل، أهو «عن حبيب عن ابن عبساس» أم «عن =

حداثا مُفَضَّل عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله على يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام حرَّمه الله، لم يحل فيه القتلُ لأحد قبلي، وأُحلً لي ساعةً، فهو ٢١٦ حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُنفَّر صيده، ولا يُعْضَدُ شوكه، ولا يُنقَر صيده، ولا يُعْضَدُ شوكه، ولا يَلتقط لُقَطتَه إلا مَن عَرَّفها، ولا يُختلى خَلاَه»، فقال العباس: يا رسول الله، الإذخر، فإنه لبيوتهم ولقينهم، فقال: «إلا الإذخر، ولا هجرة، ولكن جهادٌ ونية، وإذا استُنفرتم فانفروا».

٩ ٢٨٩ \_ حدثنا أبو عبدالرحمن حدثنا حَيْوةُ أخبرني مالك بن خَيْر

حبيب عن سعيد عن ابن عباس» ؟ ولكن الرواية المطولة الآتية رواها أسود بن عامر عن كامل عن حبيب عن ابن عباس، ولم يشك.

<sup>(</sup>۲۸۹۸) إسناده صحيح، مفضل: هو ابن مهلهل السعدي، وهو ثقة ثبت صاحب سُنة وفضل وفقه، وقال ابن حبان في الثقات: «كان من العباد الخُشْن، ممن يفضل على الثوري»، وترجمه البخاري في الكبير ٤٠٦/١/٤. والحديث مطول ٢٣٥٣، ٢٣٩٦.

<sup>(</sup>۲۸۹۹) إسناده صحيح، أبو عبدالرحمن: هو عبدالله بن يزيد المقري. حيوة، بفتح الحاء وسكون الياء وفتح الواو: هو ابن شريح بن صفوان التجيبي المصري الفقيه الزاهد، وهو ثقة ثقة، كما قال أحمد، ووثقه ابن معين وغيره. وقال ابن المبارك: «ما وصف لي أحد ورأيته، إلا كانت رؤيته دون صفته» إلا حيوة فإن رؤيته كانت أكبر من صفته»، وترجمه البخاري في الكبير ١١١/١٢ ـ ١١١. مالك بن خير الزيادي أبو الخير: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري ١١٢/١/٤، وقال: «سمع مالك بن سعد»، ولم يذكر فيه جرحاً. مالك بن سعد التجيبي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو زعة: «مصري لا بأس به»، وترجمه البخاري أيضاً ٢٠٨/١/٤، وأشار إلى هذا الحديث زعة: «عبدالله بن يزيد المقري عن حيوة. والحديث ذكره المنذري في الترغيب ٣: ١٨١ وقال: «صحيح» وقال: «رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: «صحيح وقال: «صحيح»

الزيادي أن مالك بن سعد التُّجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت رسول الله على الله على الله على وجل لعن الله على الله على الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومُستَقيها».

• • • ٢٩ \_ حدثنا أبو عبدالرحمن حدثنا عبدالله بن لَهِيعة بن عُقْبة الحضرمي أبو عبدالرحمن عن عبدالله بن هُبيرة السَّبائي عن عبدالرحمن ابن وَعْلَة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلاً سأل رسول الله عن سبإ ما هو؟، أرجل أم امرأة أم أرض؟، فقال: «بل هو رجل ولَد عشرةً، فسكنَ اليمن منهم ستةً، وبالشأم منهم أربعة، فأما اليمانيون فَمَذْحج وكنْدة والأَزْد والأشعريون وأَنمار وحِمْير ، عَربًا كلها، وأما الشامية فلخم وجُذَامُ وعاملة وغسًان».

الإسناد». وهو في مجمع الزوائد ٥: ٧٣ وقال: «رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات». قوله «ومستقيها» في ك «ومسقاها»، وهو الموافق للترغيب والزوائد.

<sup>[</sup> يعني ابن حميد] عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به. وهذا إسناد حسن، ولم يختي ابن حميد] عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به. وهذا إسناد حسن، ولم يخرجوه. وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في كتاب (القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم) من حديث ابن لهيعة عن علقمة بن وعلة عن ابن عباس، فذكر نحوه». وذكره أيضاً في التاريخ ٢: ١٥٩. وهو في مجمع الزوائد ٧: ٩٤، ونسبه لأحمد والطبراني. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٥: ٢٣١ أيضاً لابن أبي حاتم وابن عدي والحاكم وصححه وابن مردويه. ورواية ابن عبدالبر في (القصد والأم) ص ٢٠ مختصرة من طريق عثمان بن كثير عن ابن لهيعة عن علقمة بن وعلة عن ابن عباس. و «علقمة بن وعلة» هذا لم أجد له ترجمة ولا ذكراً في غير هذا الموضع، ولا أعرف من هو؟ إلا أن يكون أخاً لعبدالرحمن بن وعلة.

ا • ٢٩٠ \_ حدثنا أبو عبدالرحمن حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يصلي، فجاءت جاريتان حتى قامتا بين يديه عند رأسه، فنحاهما، وأوماً بيديه عن يمينه وعن يساره.

٢٩٠٢ ـ حدثنا أبو عبدالرحمن حدثنا المسعودي حدثنا محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن كُريب عن ابن عباس: كان اسم جُويْرية بنت الحرث زوج النبي الله برَّة، فحوَّل رسول الله الله السمها، فسماها جويرية.

عن ابن عباس قال: خط رسول الله الله الأرض أربعة خطوط، قال: «أفضل نساء «أتدرون ما هذا؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله الله الفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مُزاحم امرأة فرعون».

٤ • ٢٩ \_ حدثنا حَجّاج أخبرنا ليث حدثنا عمرو بن الحرث عن بكير ابن عبدالله عن شُعبة مولى ابن عباس وكريب مولى ابن عباس: أن عبدالله ابن عباس مرَّ بعبدالله بن الحرث بن أبي ربيعة وهو يصلي مضفور

<sup>(</sup>۲۹۰۱) إسناده صحيح، وانظر ۲۸۰۵.

<sup>(</sup>۲۹۰۲) إسناده حسن، وهو مختصر ۲۳۳۴. وإنما حسنته لأن أبا عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ سمع من المسعودي بعد الاختلاط. وانظر ۳۳۰۸.

<sup>(</sup>۲۹۰۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٦٦٨.

<sup>(</sup>۲۹۰٤) إسناداه أحدهما حسن، وهو طريق «شعبة مولى ابن عباس»، والآخر صحيح، وهو طريق «كريب مولى ابن عباس». وقد مضى معناه مختصراً بإسناد ضعيف ٢٧٦٨ من طريق كريب. وأشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه من رواية عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحرث عن بكير عن كريب. وانظر عون المعبود ٢٤٦١.

الرأس معقوداً من ورائه، فوقف عليه فلم يَبْرَحْ يَحُلُّ عُقَدَ رأسه، فأقرَّ له عبدالله بن الحرث، حتى فرغ من حله، ثم جلس، فلما فرغ ابن الحرث من الصلاة أتاه، فقال: عَلامَ صنعتَ برأسي ما صنعتَ برأسي آنفاً؟، قال: إني سمعت رسول الله على يقول: «مَثَلُ الذي يصلي ورأسه معقود من ورائه كمثل الذي يصلى مكتوفاً».

حدثنا ابن لَهِيعة عن بُكير عن داود حدثنا ابن لَهِيعة عن بُكير عن كُرِيب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله الله على يقول: «مثل الذي يصلى ورأسه معقوص كمثل الذي يصلي وهو مكتوف».

٢٩٠٦ \_ حدثنا حَجّاج أخبرنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس: أن النبي المحتجم ثلاثًا في الأخْدَعَين وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجرته، ولو كان حرامًا لم يعطه إياه.

۲۹۰۷ \_ حدثنا حَجَّاج أخبرنا شَريك عَن أبي إسحق عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان النبي الله يوتر بثلاث، بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾.

٢٩٠٨ \_ حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحق عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ السجدة، و ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإنسانِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲۹۰۵) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٩٠٦) إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. عامر: هو الشعبي. والحديث مطول ٢٦٧٠ وانظر ٢١٥٥

<sup>(</sup>۲۹۰۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۷۷.

<sup>(</sup>۲۹۰۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۸۰۰ بإسناده.

71

۲۹۰۹ \_ حدثنا حَجَّاج أخبرنا شَريك عن أبي إسحق عن التميمي /عن ابن عباس قال: رأيت النبي الله ساجداً قد خوَّى، حتى يرى بياض الطهه.

ا ٢٩١١ عن عكْرمة عن البي عَبِّه مَجّاج أخبرنا شَريك عن سمَاك عن عكْرمة عن البن عباس: رفَعه إلى النبي عَبِّه ، قال: «كل حِلْفٍ كانَ في الجاهلية لم يَزِده الإسلامُ إلا شدةً» ، أو «حدَّةً» .

عَدْرِمة عن ابن عباس عن النبي الله قال: «أَيُّما امرأة وَلَدَتْ من سيدها فهي مُعْتَقة عن دُبُرِ منه»، أو قال: «من بعده»، وربما قالهما جميعًا.

عن حسين بن عبدالله عن حسين بن عبدالله عن حسين بن عبدالله عن عكْرمة عن ابن عباس عن النبي على: أنه أمر عليًا فوضَع له غُسُلاً، ثم أعطاه

<sup>(</sup>۲۹۰۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۸۲.

<sup>(</sup>۲۹۱۰) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٩١١) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٨: ١٧٣ وفيه زيادة من أبي يعلى، قال: «وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لا حلف في الإسلام، وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أو حدة. رواه أبو يعلى وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح». فهو يريد هذا الحديث وقد مضى معناه مرسلا عن الزهري مع حديث لعبدالرحمن بن عوف ١٦٥٥.

<sup>(</sup>٢٩١٢) إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبدالله. وهو مكرر ٢٧٥٩.

<sup>(</sup>٢٩١٣) إسناده ضعيف، من أجل الحسين. وهو في مجمع الزوائد ٢: ٢٦٩ وقال: «رواه أحمد =

ثوبًا فقال: «استرني ووَلِّني ظهرَك».

٢٩١٤ ـ حدثنا حَجّاج حدثنا شريك عن سِماك بن حرب عن عكْرمة عن ابن عباس، رفعه إلى النبي الله على الطريق في الطريق فأجعلوه سبعة أَذْرُع، ومن سأله جاره أن يَدْعَم على حائطه فليفعلُ».

ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عبدالرحمن بن أبي الرّناد عن عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن نبي الله على قال: «لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من تولّى غير مواليه، لعن الله من كمة أعمى عن السبيل، لعن الله من وقع على بهيمة، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط»، ثلاثاً.

ابن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن إسحق قال حدثنا عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمة أعمى عن الطريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل قوم لوط»، قالها رسول الله على مراراً ثلاثاً في اللوطية.

والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح»! وقد وهم الهيثمي كما وهم في إسناد ٢٣٢٠ ، فما كان حسين هذا من رجال الصحيح، بل هو ضعفه مرارًا، منها ما نقلناه في ٢٣٠٠ ، ٢٧٥٠ . هنا في ح «عن حسين بن عبدالله عن سماك عن عكرمة»، وزيادة «عن سماك» خطأ واضح، صححناه من ك، فحذفناها.

<sup>(</sup>۲۹۱٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۵۷. وانظر ۲۸٦٧.

<sup>(</sup>۲۹۱٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۸۱۷.

<sup>(</sup>۲۹۱٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ابي عمرو عن عكْرمة عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «لعن الله من عمرو بن غير تخوم الأرض، لعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله من كمه أعمى عن الطريق، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من وقع على بهيمة، لعن الله من عق والديه، لعن الله من عمل عمل قوم لوط»، قالها ثلاثًا.

عَدْرِمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أُمرتُ بركعتي الضُّحَى، ولم عَرْمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أُمرتُ بركعتي الضُّحَى، ولم تَوْمروا بها، وأُمرت بالأضْحَى، ولم تُكْتَبْ».

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمرت بركعتي الضحى، ولم تَؤمروا بها، وأمرت بالأضحى، ولم تُكتب».

• ۲۹۲ \_ حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي على قال: «كتب علي النحر، ولم يُكتب عليكم، وأمرت بركعتى الضحى، ولم تؤمروا بها».

رزين عن أبي يحيى مولى ابن عُقيل الأنصاري قال: قال ابن عباس: لقد مرزين عن أبي يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري قال: قال ابن عباس: لقد علمتُ آيةً من القرآن ما سألني عنها رجل قط، فما أدري، أعلمها الناس فلم يسألوا عنها، أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها؟، ثم طَفِق يحدثنا، فلما قام

<sup>(</sup>۲۹۱۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۹۱۸) **إسناده ضعيف**، لضعف جابر الجعفي. وهو مكرر ۲۰۲۵، ۲۰۸۱.

<sup>(</sup>۲۹۱۹) **إسناده ضعيف**، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٩٢٠) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله بإسناده، اللفظ مقارب والمعنى واحد. والظاهر أن أسود ابن عامر سمعه من شيخه شريك مرتين باللفظين.

<sup>(</sup>٢٩٢١) إسناده صحيح، شيبان: هو ابن عبدالرحمن التميمي النحوي. عاصم: هو ابن بهدلة، =

تُلاومُنا أن لا نكون سألناه عنها، فقلت: أنا لها إذا راح غدًا، فلما راح الغُدَ قلت: يا ابن عباس، ذكرت أمس أن آيةً من القرآن لم يسألك عنها رجل قط، فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها؟، فقلتَ: المرام الله عنها وعن اللاتي قرأتُ /قبلها؟، قال: نعم، إن رسول الله على قال الله على قال الله على الله ع

وهو ابن أبي النجود. أبو رزين: هو الأسدي، واسمه مسعود بن مالك، وهو مولى سعيد ابن جبير، سبق في ١٩٥٥. أبو يحيى: هو المعرقب، بفتح القاف، واسمه «مصدع» بكسر الميم وسكون الصاد وفتح الدال وآخره عين مهملة، وفي التهذيب أنه «مولي عبدالله بن عمرو ويقال مولى معاذ بن عفراء»، والذي هنا أنه مولى ابن عقيل الأنصاري، فالظاهر أنه مولى الأنصار، وهو تابعي روى عن على وغيره من الصحابة، وتكلموا فيه من أجل التشيع، وأخرج له مسلم، وقال عمار الدهني: «كان عالما بابن عباس»، وترجمه البخاري في الكبير ٢٥/٢/٤ وقال: «قال ابن حنبل: هو مولى معاذ ابن عفراء، وهو الأعرج». والحديث ذكره ابن كثير في التفسير ٧: ٤٠٦ \_ ٤٠٧ عن هذا الموضع، ثم ذكر نحوه عن ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس. وهو في مجمع الزوائد ٧: ١٠٤ ونسبه أيضاً للطبراني، وقال: «وفيه عاصم بن بهدلة، وثقه أحمد وغيره، وهو سيئ الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح». وعاصم ثقة أخرج له الشيخان وسائر أصحاب السنة. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٦: ١٩ ــ ٢٠ ونسبه أيضًا لابن مردويه. قوله «وما تقول في محمد» هكذا هو في الأصلين وابن كثير، وفي الزوائد «وما يقول محمد»، ولعله أصح، أو يكون في الكلام نقص. ﴿ يصدون ﴾ قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم الصاد، ووافقهم الحسن والأعمش، وقرأ باقي الأربعة عشر بكسر الصاد. والقراءتان في اللسان، وفسر الأولى «يصدون» بضم الصاد: يعرضون، والثانية بكسرها: يضجون ويعجون، ونقل عن الأزهرى: «تقول: صد يصد ويصُّد، مثل شد يشد ويشد، والاختيار يصدون بالكسر، وهي قراءة ابن عباس، وفسره يضجون ويعجون». ﴿ لعلم ﴾ بكسر العين وسكون اللام، وهي قراءة أكثر القراء، وقرأ الأعمش «لعلم» بفتح العين واللام، انظر اتحاف فضلاء البشر ٣٨٦.

لقريش: «يا معشر قريش، إنه ليس أحدٌ يُعبُد من دون الله فيه خير، وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم، وما تقول في محمد» ، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أن عيسى كان نبيّا وعبداً من عباد الله صالحًا، فلئن كنت صادقًا فإن آلهتهم لكما تقولون، قال: فأنزل الله عز وجل ﴿ ولمّا ضُربَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إذا قَوْمُكَ منهُ يَصدُونَ ﴾، قال: قلت: ما يصدون؟، قال: يضجُون، ﴿ وإنّه لَعلمٌ للسّاعَة ﴾، قال: هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة.

عبدالله بن عباس قال: بينما رسول الله على بفناء بيته بمكة جالس، إذا مر به عبمان بن مظعون، فكشر إلى رسول الله على فقال له رسول الله على: «ألا عثمان بن مظعون، فكشر إلى رسول الله على مستقبله، فبينما هو يحدثه بجلس ؟»، قال: بلى، قال: فجلس رسول الله على مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله على ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرّف رسول الله على عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، وأخذ يُنغض رأسه كأنه يَسْتَفْقهُ ما يقال له، وابن مظعون ينظر، فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، شخص بصر رسول الله على السماء كما شخص أوّل مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، قال: يا محمد، فيم توارى في السماء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، قال: يا محمد، فيم

<sup>(</sup>۲۹۲۲) إسناده صحيح، وهو أجدر أن يكون من مسند «عثمان بن مظعون» لأن ابن عباس لم يدرك القصة يقيناً، وقد قال في آخر الحديث: «قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي، وأحببت محمداً». وابن عباس لم يدرك عثمان بن مظعون أيضاً، فيكون الحديث مرسل صحابي، سمعه من صحابي آخر عن عثمان. وعثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي: من المهاجرين الأولين السابقين إلى الإسلام، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا، وهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وشهد بدراً، ثم مات عقبها في سنة ٢ من الهجرة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم. وهو الذي =

قال رسول الله لبنته زينب حين ماتت: «الحقى بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مظعون» فيما مضى ٢١٢٧ وفيما سيأتي ٣٠١٣. وقد أثبتنا رقم هذا الحديث في فهارسنا في مسنده. والحديث في تفسير ابن كثير ٥: ٨٤ عن هذا الموضع، وقال: «إسناد جيد متصل حسن، قد بين فيه السماع المتصل. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبدالحميد ابن بهرام مختصراً». وفي مجمع الزوائد ٧: ٨٤ \_ ٤٤ وقال: «رواه أحمد، وإسناده حسن». وفي الدر المنثور ٤: ١٢٨ ونسبه أيضاً للبخاري في الأدب المفرد والطبراني وابن مردويه. «جالس» كذا في ح ونسخة بهامش ك وابن كثير، وفي ك والزوائد والدر المنثور وخالساً». فكشر: أي تبسم، والكشر، بسكون الشين المعجمة: بدو الأسنان عند التبسم، وفي ح «فتكشر» وأثبتنا ما في ك، وهو الموافق لسائر المصادر. «ينغض رأسه»، بكسر وفي ح «فتكشر» والزوائد. وكذلك «تنغض» الآتية بعد أسطر. «كأنه يستفقه ما يقال له» في ك كثير والزوائد. وكذلك «تنغض» الآتية بعد أسطر. «كأنه يستفقه ما يقال له» في ك «كأنه يستفقه شيئاً يقال له». «فأقبل إلى عثمان» كذا في ح وابن كثير والدر المنثور، وفي ك والزوائد «فأقبل على عثمان». «فتحرفت إليه»، بالفاء: أي انحرفت، وفي ح «فتحرکت»، وصححناه من ك وابن كثير والزوائد. «فطنت» مثلثة الطاء، من أبواب «فتحرکت»، وصححناه من ك وابن كثير والزوائد. «فطنت» مثلثة الطاء، من أبواب «فرح» و«نصر» و«فرم».

٢٩٢٣ \_ حدثنا أبو النَّصْر حدثنا عبدالحميد حدثنا شَهْر قال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «لكل نبي حَرَم، وحَرَمِي المدينة، اللهم إني أُحرَّمُها بحُرَمك، أن لا يُؤْوَى فيها مُحْدِث، ولا يُخْتَلَى خَلاها، ولا يُعْضَدُ شوكُها، ولا تؤخذ لُقَطتُها إلا لمنشد».

٢٩٢٤ حدثنا أبو النَّضْر حدثنا عبدالحميد حدثنا شَهْر قال: قال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّما رجل ادَّعَى إلى غير والده، أو تولَّى غير مواليه الذين أعتقوه، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يُقْبل منه صَرْفٌ ولا عَدْل».

عباس قال: نُهي رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات عباس قال: نُهي رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، قال: ﴿ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنُهُنَّ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ وأحل الله عز وجل فتياتكم المؤمنات، ﴿ وامْرأة مُوْمنة إنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنَّبِيُّ ﴾، وحرَّم كل ذات دينٍ غير دين الإسلام، قال: ﴿ ومَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهُو فَي

<sup>(</sup>۲۹۲۳) **إسناده صحيح**، وهو في مجمع الزوائد ٣: ٣٠١ وقال: «رواه أحمد، وإسناده حسن». «يؤوى» في ح «يأوى»، وأثبتنا ما في ك. وانظر ١٢٩٧.

<sup>(</sup>۲۹۲٤) إسناده صحيح، وانظر ۱۲۹۷، ۱۵۵۳، ۲۹۱۵.

<sup>(</sup>۲۹۲۰) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٤: ١٦٧ عن عبد بن حميد عن روح عن عبدالحميد ابن بهرام، وقال: «حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبدالحميد بن بهرام. سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل قال: لا بأس بحديث عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب». وهو في الدر المنثور ٥: ٢١١ ونسبه أيضاً لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. وانظر تفسير ابن كثير ٦: ٥٨٣.

الآخِرَةَ مِنَ الْخاسرِينَ ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُّهِـا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّآتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ إلى قوله ﴿ خَالِصَةَ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، وحرَّم سوى ذلك من أصناف النساء.

عبدالله بن عباس: أن رسول الله على خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مُصبية، كان لها خمسة صبية أو ستة، من بعل لها مات، فقال لها رسول الله على: «ما يمنعك منى ؟»، قالت: والله، يانبي الله، ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية / عند رأسك بكرة وعشية، قال: «فهل منعك مني شيء غير ذلك؟»، قالت: لا والله، قال لها رسول الله على: «يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل والله، قال لها رسول الله على ولد في صغر، وأرعاه على بعل بذات يد».

٢٩٢٦ م \_ وقال: جُلس رسول الله ﷺ مجلساً له، فأتاه جبريل عليه

719

<sup>(</sup>۲۹۲٦) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٤: ٢٧٠ ــ ٢٧١ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وهو ثقة، وفيه كلام، وبقية رجاله ثقات». سودة هذه: غير سودة بنت زمعة أم المؤمنين، لم يعرف نسبها، ولذلك ترجمها الحافظ في الإصابة ٨: ١٨٨ باسم «سودة القرشية»، وأشار إلى هذا الحديث وأنه رواه ابن مردويه، فكأنه لم يره في المسند. يضغو بالضاد والغين المعجمتين: أي يصيح ويبكي، ضغا الصبي يضغو ضغواً وضغاء: إذا صاح وضج.

ذلك، فاستدركناه بتكرار الرقم وأتبعناه بحرف م تمميزاً له. والحديث في تفسير ابن كثير ذلك، فاستدركناه بتكرار الرقم وأتبعناه بحرف م تمميزاً له. والحديث في تفسير ابن كثير ٢ : ٤٧٥ وقال: «حديث غريب، ولم يخرجوه» يعني أصحاب الكتب الستة. وهو في مجمع الزوائد ١ : ٣٨ ـ ٣٩ وقال: «رواه أحمد والبزار بنحوه، إلا أن في البزار: أن جبريل أتى النبي قف في هيئة رجل شاحب مسافر. وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب». وانظر حديث عمر في سؤالات جبريل ١٨٤، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٤، ٣٧٥. قوله في آخر الحديث «العرب» في الزوائد «العرب» بالتصغير، وهي نسخة بهامش ك.

السلام، فجلس بين يدي رسول الله على واضعًا كفَّيه على ركبتي رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، حدثني ما الإسلام؟، قال رسول الله ﷺ: «الإسلام أن تَسْلم وجهَك لله، وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله» ، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ ، قال: «إذا فعلت فلك فقد أسلمت »، قال: يا رسول الله فحدثني ما الإيمان؟، قال: «الإيمان أن تؤمن بالله واليوم والآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت، وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر كله، حيرِه وشرِّه»، قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟، قال: «إذا فعلت ذلك فقد آمنت)»، قال: يا رسول الله، حدثني ما الإحسان؟، قال رسول الله على: «الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه، فإنك إن لم تره فإنه يراك»، قال : يا رسول الله، فحدثني عن متى الساعة؟، قال رسول الله عِلمَة : «سبحان الله!، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا هو ﴿ إِنَّ اللهَ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، ويُنَزِّلُ الْغَيْثَ ﴿ ويَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ ﴾ وما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسبُ غَدًا وِمَا تَدْرِي نَفْسُ بأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾، ولكنْ إن شئَتَ حدثتك بمعالم لها دون ذلك» ، قال: أجل يا رسول الله ، فحدِّثني ، قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتُ الأمَّةُ وَلَدَتْ رَبَّتُها» ، أو «ربَّها، ورأيتُ أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها» ، قال: يا رسول الله ، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟، قال: «العرب».

٢٩٢٧ ــ حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية، يعني شيبان، عن ليث عن عبد الملك عن عكْرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه كل اسم حسنٍ.

<sup>(</sup>۲۹۲۷) إسناده صحيح، هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. شيبان: هو ابن عبدالرحمن. ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث مكرر ۲۳۲۸، ۲۷۶۷.

حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد عن جُبير عن ابن عباس في قوله ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ للناسِ ﴾ قال: الذين هاجروا مع محمد ﷺ إلى المدينة.

حدثكم بحيد بن عبدالرحمن بن أبي ذئيب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذُويب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: إن رسول الله عليه جاء أو خرج عليهم وهم جلوس، فقال: «ألا أحدثكم بخير الناس منزلاً؟»، قال: قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «رجل مسك برأس فرس في سبيل الله حتى يموت أو يُقتل»، ثم قال: «ألا أخبركم بالذي يليه»، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «أمرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس»، ثم قال: «ألا أخبركم بشر الناس منزلاً؟»، قال: قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الذي يُسئل بالله ولا يعطى به».

• ۲۹۳۰ \_ حدثنا حسين أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي الله خرج عليهم وهم جلوس، فقال: «ألا أحدثكم بخير الناس منزلةً» مدفذ كره.

٢٩٣١ \_ حدثنا أبو النَّضْر عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس

<sup>(</sup>۲۹۲۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٦٣.

<sup>(</sup>۲۹۲۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۱۱٦. وانظر ۲۸۳۸.

<sup>(</sup>۲۹۳۰) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۹۳۱) إسناده ضعيف، لانقطاعه. القاسم بن عباس: سبق توثيقه ۱۹۷۱، ولكنه متأخر لم يدرك ابن عباس، ويروي عن أصحابه، وقتل سنة ۱۳۰. وهذا الحديث لم أجده في غير المسند، وذُكر في المنتقى ۲۳۱، ولم ينسبه لغيره، ولم يذكر الشوكاني علته، ولم يذكره صاحب مجمع الزوائد، لعلهما لم يرياه في المسند. وانظر ۲۸۱۲.

عن ابن عباس قال: كان رسول الله على المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيبُ الجيش.

۲۹۳۲ \_ حدثناه حسين قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن رجل عن ابن عباس: أن النبي الله كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم.

۲۹۳۳ \_ حدثناه يزيد، قال: عمن سمع ابن عباس، وقال: دون ما يصيب الجيش.

۲۹۳٤ ـ حدثنا أبو النّضْر عن ابن أبي ذئب عن شُعبة: أن المسْورَ ابن مَخْرَمة دخل على ابن عباس يعوده من وجَع، وعليه بُرْد إستبرق، افقال: يا أبا عباس، ما هذا الثوب؟، قال: وما هو؟، قال: هذا الإستبرق، قال: والله ما علمت به، وما أظن النبي على نهى عن هذا حين نهى عنه إلا للتجبّر والتكبّر، ولسنا بحمد الله كذلك، قال: فما هذه التصاوير في الكانون؟، قال: ألا ترى قد أحرقناها بالنار؟، فلما خرج المسور قال: انزعوا هذا الثوب عني، واقطعوا رؤوس هذه التماثيل، قالوا: يا أبا عباس، لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفق لها مع الرأس، قال:؟ لا، فأمر بقطع رؤوسَها.

<u>~~·</u>

<sup>(</sup>۲۹۳۲) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله، وأشد ضعفاً منه، فإن الإسناد السابق بين أن هذا الرجل المبهم هو القاسم بن عباس. وأما الحافظ فأشار إليه في التعجيل ٥٤٩ وجزم بأن الرجل المبهم هو مقسم، ولا أدري من أين له هذا؟!.

<sup>(</sup>٢٩٣٣) إسناده ضعيف، لانقطاعه أيضاً. وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۹۳٤) إسناده حسن، شعبة: هو ابن دينار مولى ابن عباس، سبق في ۲۸۰۱، ۲۰۷۳ أن حديثه حسن.

2970 حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن شُعبة قال: وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن مولاك إذا سجد وضع جبهته وذراعيه وصدره بالأرض، فقال له ابن عباس: ما يحملك على ما تصنع؟، قال: التواضع!، قال: هكذا ربْضة الكلب، رأيت النبي على إذا سجد رُؤي بياض إبْطيه.

٢٩٣٦ حسين أخبرنا ابن أبي ذئب، فذكر مثله.

٢٩٣٧ حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن شُعبة عن ابن عباس: أن النبي علله كان يبعثه مع أهله إلى منّى يوم النحر، ليرموا الجمرة مع الفجر.

ابن عباس: أن النبي على بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرَمُوا الجمرة مع الفجر.

٢٩٣٩ حدثنا أبو النَّصْر حدثنا شَريك عن حسين عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من وَطِعَ أَمتَه فولدتْ له، فَهي مُعْتَقَةَ عن دُبُر».

• ٢٩٤٠ حدثنا أبو النَّضْر حدثنا شَريك عن حسين عن عكْرمة عن ابن عباس قال: كان النبي على يصلي في ثوب متوشحًا به، يتقي بفضوله حرَّ الأرض وبردها.

<sup>(</sup>٢٩٣٥) إسناده حسن، وهو مطول ٢٠٧٣. وانظر ٢٩٠٩.

<sup>(</sup>٢٩٣٦) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۹۳۷) إسناده حسن، وانظر ۲۸٤۲.

<sup>(</sup>۲۹۳۸) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢٩٣٩) **إسناده ضعيف**، لضعف الحسين بن عبدالله. وهو مكرر ٢٩١٢.

<sup>(</sup>۲۹٤٠) إسناده ضعيف، كسابقه. وهو مكرر ۲۳۲۰، ۲۷۹۰. وانظر ۲۳۸۰.

عن عكرمة عن ابن عن عكرمة عن ابن عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله على على على الخُمْرة.

٢٩٤٥ حدثنا رُوح حدثنا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن

<sup>(</sup>٢٩٤١) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٤٦٧. وانظر ٢٥٤٥.

<sup>(</sup>۲۹٤۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۸۱٤.

<sup>(</sup>۲۹٤٣) إسناده صحيح، وانظر ۲۸۱۲.

<sup>(</sup>۲۹٤٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٠٥.

<sup>(</sup>٢٩٤٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٣٦ بإسناده.

مَهْرَانَ عَنَ ابنَ عَبَاسَ: أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قال: «مَا أَحَدُ مَنَ النَّاسَ إِلاَّ وقد أَخطأُ وَ أَخطأُ وَهُمُ بَخطيئة، ليس يحيى بن زكريا».

عبدالله بن عبيدالله بن عباس وداود بن علي بن عبدالله بن عباس، يزيد عبدالله بن عبدالله بن عباس وداود بن علي بن عبدالله بن عباس، يزيد أحدهما على صاحبه: أن رجلاً نادى ابن عباس والناس حوله فقال: أسنة تستغون بهذا النبيذ، أم هو أهون عليكم من اللبن والعسل؟، فقال ابن عباس: جاء النبي على عباساً فقال: «اسقونا»، فقال: إن هذا النبيذ شراب قد مغت ومُرث، أفلا نسفيك لبنا أو عسلاً؟، قال: «اسقونا مما تسقون منه الناس»، فأتي النبي/ على ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار بسقاءين فيهما النبيذ، فلما شرب النبي على عَجل قبل أن يروى، فرفع رأسه فقال: «أحسنتم، هكذا فاصنعوا»، قال ابن عباس: فرضا رسول الله الله الذاك أحب الى من أن تسيل شعابها لبناً وعسلاً.

٢٩٤٧\_ حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن

771

هو لم يدرك ابن عباس، مات سنة ١٤٠ أو ١٤١، فهو منقطع. داود بن علي بن عبدالله بن عباس: ضعيف، كما قلنا مراراً، ثم هو لم يدرك ابن عباس، مات سنة ١٤٠ أو ١٤١، فهو منقطع. داود بن علي بن عبدالله بن عباس: ثقة، كما بينا في ٢١٥٤، ولكنه لم يدرك جده ابن عباس، مات سنة ١٣٣ وهو ابن ٥٢ سنة، فهو منقطع من جهته أيضاً. والحديث أشار إليه ابن كثير في التاريخ ٥: ١٩٣. وانظر ١٨٤١، ٢٢٢٧، ٢٢٢٧، ٣٥٧٠. مغث، بالغين المعجمة والثاء المثلثة والبنا للمجهول: «المغث» بسكون الغين، وهو المرس والدلك بالأصابع. مرث، بالراء والمثلثة: وهو المرس أيضاً، قال ابن الأثير: «أي وسخوه بإدخال أيديهم فيه». «أصحابه» في ح «أصحاب»، والتصحيح من ك.

<sup>(</sup>٢٩٤٧) إسناده صحيح، أبو بكر: هو ابن عياش. عبدالله بن عبدالله هو أبو جعفر الرازي قاضي الري، سبق في ٦٤٦. والمراد أن الصحابة يسمعون ويتعلمون من إمامهم معلم الخير، على التعلم المعون منهم ما تعلموا، ثم يسمع منهم تلاميذهم العلماء الأئمة، =

عبدالله بن عبدالله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «تسمعون ويسمع منكم» .

9 ٢٩٤٩ حدثنا يحيى بن حمَّاد حدثنا أبو عَوَانة عن أبي بشْر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: والله ما صام رسول الله على شهراً كاملاً قطُّ غير رمضان، وكان إذا صام صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: والله لا يصوم.

وهكذا، أداء للأمانة، وإبلاغًا للرسالة.

الكبير ٢٩٤٨) في إسناده نظر، زكريا بن عمر: ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٣٨٤/١/٢ قال: «زكريا عن عطاء. حدثني محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زكريا بن عمر أن عطاء أخبره: أن عبدالله بن عباس قال للفضل: شرب النبي الله بعرفة». وأخطأ الحافظ في التعجيل ١٣٨ في إشارته لهذا الحديث، جعله «عن ابن عباس عن الفضل في الشرب بعرفة»!، وسياق المسند وتاريخ البخاري يأبي هذا. عطاء: هو ابن أبي رباح، وهو لم يدرك القصة يقينا، إذ لم يدرك الفضل بن عباس، ولد سنة ٢٧ بعد موت الفضل بسنين. فإن يكن سمعه من عبدالله بن عباس، كان متصلا، وإلافهو منقطع. وانظر ١٨٨٧، ٢٥١٦، ٢٥١٧. الحلاب، بكسر الحاء وتخفيف اللام: المحلب الذي يحلب فيه اللبن. وهنا استدراك فقد ورد في ٣٢٣٩ أن ابن عباس دعا أخاه عبيدالله وهو الصواب. والظاهر أن الخطأ في هذه الرواية من زكريا بن عمر، وانظر أيضا ٣٤٧٧، ٣٤٧٧.

(٢٩٤٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٣٧ بهذا الإسناد .

• ٢٩٥٠ قال [عبدالله بن أحمد]: وكان في كتاب أبي: عن عبدالصمد عن أبيه عن الحسين، يعني ابن ذكوان، عن حبيب عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس: أن النبي على أن يُمشَى في خُف واحدٍ أو نعل واحدة.

وفي الحديث كلام كثير غير هذا، فلم يحدثنا به، ضرب عليه في كتابه، فظننت أنه ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد بن على، وعمرو بن خالد لا يساوى شيئاً.

( ۲۹۵۰) إسناده صحيح، على الرغم من التعليل الآتي. حبيب: هو ابن أبي ثابت. والحديث في مجمع الزوائد مطولا ٥: ١٣٩ وقال: «رواه الطبراني وعبدالله بن أحمد وجادة عن كتاب أبيه، وقال: ضرب عليه أبي ولم يحدثنا به. ورجال أحمد رجال الصحيح، وكذلك رجال الطبراني، إلا أن عبدالله نقل عن أبيه أنه ضرب على الحديث من أجل الحسين بن ذكوان. قلت: وهو من رجال الصحيح». والحسين بن ذكوان ثقة، كما قلنا في ١٢٤٧.

تنبيه: في مجمع الزوائد «الحسن بن ذكوان»، ولكن الذي في الأصلين هنا «الحسين» واضحة، ومع ذلك فالحسن بن ذكوان ثقة أيضاً، كما قلنا في ١٢٤٦. ومعنى الحديث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي، ورواه الشيخان أيضاً، كما روى مسلم نحوه من حديث جابر. انظر شرح الترمذي ٣: ٦٧. ولسنا ندري لم ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث، وما نظنه ما ظن ابنه عبدالله. فأن يروي الرواي الثقة عن راو ضعيف لا يكون مطعناً فيه، وكم من ثقات كبار رووا عن ضعفاء. «فظننت» في ح «فظننته»، وأثبتنا ما في ك.

(۲۹۰۱) هنا في ح حديث نصه: «ثنا عبدالصمد ثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله على نهى أن يمشى في خف واحد ونعل واحدة» ثم بعده قول عبدالله «وفى الحديث كلام كثير» إلَخ، بنص ما مضى عقب الحديث السابق. وهذا الحديث

ابن عباس: أن رسول الله على نهى عن المُجتَّمة، وعن لبن الجلَّلة، وعن الشرب من في السقاء.

٢٩٥٣ حدثنا عبدالصمد حدثنا عبدالرحمن، يعني ابن عبدالله

خطأ من الناسخين يقينا، فلم يثبت في ك، ولا له معنى بعد كلام عبدالله بن أحمد السابق، إذ لو كان هذا الإسناد ثابتاً لم يكن الحسين بن ذكوان موضع التعليل ولا عمرو ابن خالد. ولو كان لذكر صاحب مجمع الزوائد أن له إسناداً آخر عند أحمد، بل لسقط التعليل كله. وهذا الإسناد إن هو إلا تكرار للإسناد الآتي ٢٩٥٢ مع متن الحديث السابق ٢٩٥٠. وقد كنا أثبتنا لهذا الإسناد رقماً، فلم نستطع تغيير الأرقام بعده. ورأينا أن الأمانة أن نثبت ما وقع في النسخة التي في أيدى الناس. فأثبتنا الرقم، ووضعنا بجواره نقطاً في المتن، كما ترى.

(۲۹۵۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۹۷۱.

(۲۹۵۳) إسناده صحيح، عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار: ثقة، وضعفه بعضهم، فقال ابن معين: «في حديثه عندي ضعف، وحدث عنه يحيى القطان»، قال الحافظ في مقدمة الفتح: «ويكفيه رواية يحيى عنه»، وقال ابن المديني: «صدوق»، وقد أخرج له البخاري في الصحيح في مواضع، فقال الدارقطني: «خالف فيه البخاري الناس، وليس بمتروك»، ولم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء. والحديث في مجمع الزوائد ٣: ٢٢٤ وقال: «رواه أحمد، وفيه جعفر بن عياش، وهو من تابعي أهل المدينة، عنه أبو حازم سلمة بن دينار، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح». وجعفر هذا اضطرب فيه الحافظ في التعجيل فقال: جعفر بن عباس أو ابن عياش، ثم قال: ومن المحتمل أن يكون جعفر بن عياض، وهذا شك لا داعي له وإنما هو جعفر بن تمام بن العباس بن عبد المطلب، فقد ذكره البخاري في الكبير ١٨٧/٢/١ وترجم له وذكر هذا الحديث في ترجمته، وجعفر بن تمام تابعي ثقة كما قلنا في ١٨٣٥ والحمد لله، وأبو حازم مدني، ومما يقوي أنه هو أن البخاري لم يذكر جعفر بن عباس أو ابن عياش، وهو أجدر أن لا يفوته، فلو أنه هو كان الإسناد صحيحاً.

ابن دينار، حدثنا أبو حازم عن جعفر عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية».

عند سعيد بن جُبير فقال عن ابن عباس: إن رسول الله على قال: كنت عند سعيد بن جُبير فقال عن ابن عباس: إن رسول الله على قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب»، فقلت: من هم؟، فقال: «هم الذين لا يَسْتَرْقُون، ولا يَتَطيَّرُون، ولا يَعْتَافُون، وعلى ربهم يتوكلون».

٢٩٥٦ حدثنا رَوح حدثنا ابن جُريج قال أخبرني زياد أن صالحًا مولى التَّوْأُمَة أحبره أنه سمع ابن عباس يحدث عن النبي عَلَّمَا: «إن الرحم شُجْنة آخِذةٌ بحُجْزَةِ الرحمن، يَصِل من وصَلها، ويقطع من قَطَعها».

<sup>(</sup>٢٩٥٤) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٥: ٧٦ ونسبه أيضاً للطبراني في الأوسط، وقال: «ورجالهما رجال الصحيح». والقسم الأول منه الخاص بالحرير مطول ٢٨٥٩.

<sup>(</sup>٢٩٥٥) إسناده صحيح، حصين: هو ابن عبدالرحمن. والحديث مختصر ٢٤٤٨، ٢٤٤٩. يعتافون: من العيافة، بكسر العين، وهي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب كثيراً، وهو كثير في أشعارهم. قاله ابن الأثير.

<sup>(</sup>٢٩٥٦) إسناده صحيح، زياد: هو ابن سعد بن عبدالرحمن الخراساني، سبق توثيقه ١٨٩٦. صالح مولى التوأمة: سبق في ٢٦٠٤ أنه تغير بعد ما كبر، وفي التهذيب عن ابن عدي أن زياد بن سعد ممن سمع منه قديماً. والحديث في مجمع الزوائد ١٥٠ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني بنحوه، وفيه صالح مولى التوأمة، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقد بينا خطأ هذا التعليل. «شجنة» بضم الشين وكسره: سبق تفسيرها =

عمرو عن عمرو عن عمرو عن عمرو عن عمرو عن عمرة العطار، عن عمرة عكرمة عن ابن عباس قال: اعتمر النبي على أربع عُمرٍ: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته.

۲۹۵۸ حدثنا شيبان عن أَشْعَث وحسين قالا حدثنا شيبان عن أَشْعَث حدثني سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى مُسْبل».

٢٩٥٩ حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى الأعرج عن ابن عباس قال: اختصم رجلان، فدارت السائب عن أبي يحيى الأعرج عن ابن عباس قال: اختصم رجلان، فدارت اليمين على أحدهما، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليه حق، فنزل جبريل فقال: مره فليعطه حقّه، فإن الحق قبلَه، وهو كاذب، وكفارة يمينه معرفته بالله أنه لا إله إلا هو، أو شهادته أنه لا إله إلا هو.

<sup>1701. «</sup>بحجزة الرحمن»: قال ابن الأثير 1: ٢٠٣: «أي اعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة، ويدل عليه قوله في الحديث: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. وقيل: معناه أن اسم الرحم مشتق من اسم الرحمن، فكأنه متعلق بالاسم آخذ بوسطه، كما جاء في الحديث الآخر: الرحم شجنة من الرحمن. وأصل الحجزة موضع شد الإزار، ثم قيل للإزار حجزة، للمجاورة. واحتجز الرجل بالإزار: إذا شده على وسطه، فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعلق به. وانظر ١٦٨٠، ١٦٨١، ١٦٨٠، ١٦٨٧.

<sup>(</sup>۲۹۵۷) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۱۱.

<sup>(</sup>۲۹۵۸) إسناده صحيح، شيبان: هو ابن عبدالرحمن النحوي. أشعث: هو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي، وهو ثقة من ثقات شيوخ الكوفيين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث رواه النسائي ۲: ۲۹۹ من طريق شعبة عن أشعث. المسبل: الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشي، وإنما يفعل ذلك كبراً واختيالاً. قاله ابن الأثير.

<sup>(</sup>۲۹۵۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٦٩٥.

• ٢٩٦٠ حدثنا عبدالصمد حدثنا داود قال حدثنا علْباء بن أحمر عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على خط أربعة خطوط، ثم قال: «أفضل نساء الجنة «أتدرون لم خططت هذه الخطوط؟»، قالوا: لا، قال: «أفضل نساء الجنة أربع، مريم به بيتت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآسية ابنة مُزاحم».

سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبدالرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عبدالرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عبدالر عبد بن خالد عن إسماعيل بن عبدالرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن رسول الله على خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم، فقال: «ألا أُخبركم بخير الناس؟»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يُقتل، أفأخبركم بالذي يليه؟»، قال: قلنا: نعم، قال: «رجل معتزل في شعب، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، أفأخبركم بشر الناس منزلاً؟»، قالوا: نعم، قال: «الذي يُسئل بالله ولا يُعطى به».

سمعت سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: أهدت أُمُّ حُفيد خالة ابن عباس سمعت سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: أهدت أُمُّ حُفيد خالة ابن عباس لرسول الله على سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن ومن الأقط، وترك الأضب تقد را، قال: وأكل على مائدة رسول الله على على مائدة رسول الله على مائدة رسول الله على مائدة رسول الله على مائدة رسول اله على مائدة اله على مائدة اله على مائدة اله على مائدة ال

۲۹ ٦٣ مغول عن سليمان بن عمر أخبرنا مالك بن مغول عن سليمان

<sup>(</sup>۲۹۹۰) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۹۰۳.

<sup>(</sup>۲۹۲۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۹۳۰.

<sup>(</sup>۲۹٦۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۹۹. وانظر ۲۵٦۹

<sup>(</sup>٢٩٦٣) إسناده صحيح، مالك بن مغول، بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو، ابن =

الشيباني عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي على اتخذ خاتَماً فلبسه، ثم قال: «شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرةً» وإليكم نظرةً، ثم رَمى به.

الوليد عن ابن عباس: أن النبي على قال: «لعن الله اليهود، حرّم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرّم على قوم شيئًا حرّم عليهم ثمنه».

عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله على أنه الخمر حدًا، قال عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله على أنه الله الله الله الله عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يَميل في فَحِّ، فانطُلق به إلى النبي عباس: فلما حاذى بدار عباس انفلت، فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه!، فذكروا ذلك للنبي على أنه فضحك، وقال: «قد فعلها!»، ثم لم يأمرهم فيه بشيء.

عاصم البجلي الكوفي: ثقة ثبت في الحديث، كما قال أحمد، رجل صالح مبرز في الفضل، كما قال العجلي، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، وترجمه البخاري في الكبير ٢١٤/١/٤. سليمان الثيباني: هو أبو إسحق الشيباني، سليمان بن أبي سليمان.

<sup>(</sup>٢٩٦٤) إسناده صحيح، محبوب بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن هلال البصري، اسمه «محمد»، ولقبه «محبوب» وهو به أشهر، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له البخاري. خالد: هو الحذاء. والحديث مكرر ٢٦٧٨.

<sup>(</sup>٢٩٦٥) إسناده صحيح، زكريا: هو ابن إسحق. والحديث رواه أبو داود ٤: ٢٧٦ \_ ٢٧٧ عن طريق ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس، وقال: «هذا مما تفرد به أهل المدينة»، والظاهر أنه قال لأن عكرمة مولى ابن عباس معدود في أهل المدينة. ولكنه أخطأ فيما قال، فإن هذا الإسناد عند أحمد إسناد مكي، وزكريا وعمرو مكيان، فلم ينفرد به أهل المدينة. وانظر ٦٢٤، ١٠٨٤، ١٠٨٤، ١٠٨٤، ١٠٨٤، ١٠٨٤،

٢٩٦٦ حدثنا إسرائيل عن سماك عن عن مانك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل للنبي على حُولت القبلة، فما للذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟، فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿ وما كانَ اللهُ ليُضِيعَ إيمانكُمْ ﴾.

ابن مُنبَّه عن أبيه وهب بن منبه عن ابن عباس قال: سأل النبي على جبريل أبن مُنبَّه عن أبيه وهب بن منبه عن ابن عباس قال: سأل النبي على جبريل أن يراه في صورته، فقال: ادْعُ ربَّك، قال، فدعا ربَّه، قال: فطلع عليه سواد من قبل المشرق، قال: فجعل يرتفع وينتشر، قال: فلما رآه النبي على صعق، فأتاه فنعشه ومستح البزاق عن شدْقيه.

<sup>= «</sup>لم يقت»: بفتح الياء وكسر القاف، أي لم يوقت ولم يقدر ولم يحده بعدد مخصوص، يقال «وقّت الشيء يوقته» بتشديد القاف، رباعي، و«وقته يقته» ثلاثي.

<sup>(</sup>٢٩٦٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٧٦. «فما للذين ماتوا»، في ح «فأما الذين ماتوا»، وهو خطأ، ليس له معنى، والتصحيح من ك.

<sup>(</sup>۲۹ ۲۷) إسناده صحيح، إدريس بن منبه: هو إدريس بن سنان اليماني الصنعاني، وهو ابن بنت وهب بن منبه، ضعفه الدارقطني، وقال ابن معين: «يكتب من حديثه الرقاق»، وقال ابن حبان في الثقات: «يتقى حديثه من رواية ابنه عبدالمنعم عنه»، فالظاهر أن ما أنكر من حديثه كان من رواية ابنه، ونرى أن ما قال ابن حبان أعدل، ولذلك ترجمه البخاري في الكبير ۲۶/۲/۱ فلم يذكر فيه جرحاً. وهب بن منبه اليماني الصنعاني: تابعي ثقة، أخرج له الشيخان وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ۱۹٤/۲/۱ ، وبعض أهل عصرنا يتكلم فيه عن جهل، ينكرون أنه يروي الغرائب عن الكتب القديمة، وما في هذا بأس، إذ لم يكن ديناً، ثم أنى لنا أن نوقن بصحة ما روي عنه من ذلك أنه هو الذي رواه وحدث به، فكم من مفتريات في كتب التاريخ، ونقل المحدثين هو الثبت والحجة. قال ابن القيم في التعليق على سنن أبي داود ١ : ٣٦٢: «لا تجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة». وهي قاعدة جليلة. قوله «عن الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة». وهي قاعدة جليلة. قوله «عن الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة». وهي قاعدة جليلة. قوله «عن الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة». وهي قاعدة جليلة. قوله «عن الصحيدة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة». وهي قاعدة جليلة. قوله «عن الصحيدة المعلومة المعدودة المعلومة المعلومة

٢٩٦٨ حدثنا عبدالصمد حدثنا هشام بن أبي عبدالله عن قتادة عن أنس: أن عليّا أتى بأناس من الزُّطِّ يعبدون وتَناً، فأحرقهم، فقال ابن ٣٢٣ عباس: إنما قال رسول الله/ على: «من بدَّل دينه فاقتلوه».

٢٩٦٩ حدثنا زيد بن الحباب أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهد.

قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعتاق؟، فقال: لا، إنما هذه في الشراء والبيع وأشباهه.

• ۲۹۷ حدثني عبدالله بن الحرث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن النبي على قضى باليمين مع الشاهد.

إدريس بن منبه عن أبيه وهب بن منبه»: الظاهر أن إدريس هذا كان مع جده لأمه، فكان ينسب إليه تساهلاً، وكان يسمى جده لأمه أباه، قال الحافظ في التهذيب ١٩٤١ ـ ١٩٥: «وفي نسخة من المسند: عن إدريس ابن بنت منبه. وعلى الحالين في قوله: عن أبيه، بجوز، وإنما هو جده لأمه». والحديث في مجمع الزوائد ٨: ٢٥٧ وقال: «رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات».

<sup>(</sup>٢٩٦٨) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، من رواية عكرمة عن ابن عباس ١٨٧١، ١٩٠١، ٢٥٥١، ٢٥٥٢. الزط، بضم الزاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة: جيل من

<sup>(</sup>٢٩٦٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٨٨٨ بهذا الإسناد، ولكن هنا زيادة سؤال زيد بن الحباب لمالك بن أنس.

<sup>(</sup>٢٩٧٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، ولكن في آخر هذا كلمة لعمرو بن دينار توافق رأي مالك في الذي قبله.

قال عمرو: إنما ذاك في الأموال.

٢٩٧١ حدثنا شريك عن سماًك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي قال: «على كل مسلم عن سماًك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي قال: «على كل مسلم حجّة، ولو قلت كلَّ عام لكان».

٢٩٧٢ حدثنا شريك عن سماًك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ابتاع النبي على من عير أقبلت، فربح أواقي، فقسمها بين أرامل عبد المطلب، ثم قال: «لا أبتاع بيعا ليس عندي لمنه».

۲۹۷۳ وحدثناه وكيع أيضا، فأسنده.

٢٩٧٤ حدثنا إسرائيل عن عمر قالا حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله على أن فتزوجت، فجاء زوجها الأول إلى النبي الله من زوجها الآخر الله، إني قد أسلمت وعكمت إسلامي، فنزعها النبي على من زوجها الأول.

محمد بن عبدالله حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله حدثنا أبو إسرائيل عن فُضيَّل بن عمرو عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، أو عن الفضل بن عباس، أو عن أحدهما عن صاحبه، قال: قال النبي ﷺ: «من أراد الحج

<sup>(</sup>۲۹۷۱) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ۲۷۲۱، ومكرر ۲٦٦٣ بإسناده.

<sup>(</sup>۲۹۷۲) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۰۹۳.

<sup>(</sup>۲۹۷۳) **إسناده صحيح**، أي أن وكيعاً حدثه به عن شريك، وقد مضى عن وكيع ۲۰۹۳.

<sup>(</sup>٢٩٧٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٠٥٩. وانظر ١٨٧٦.

<sup>(</sup>٢٩٧٥) إسناده ضعيف، لضعف أبي إسرائيل الملائي، وقد بينا ضعفه في ٩٧٤. والحديث مكرر ٢٨٦٩، وقد فصلنا القول فيه هناك.

فليتعجَّلْ، فإنه قد تَضلُّ الضالَّة، ويمرَضُ المريض، وتكون الحاجَّةُ».

٣٩٧٦ حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عَوانة عن عبدالأعلى عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار، ومن كذب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار».

٢٩٧٨ حدثنا وكيع عن عبدالجبار بن وَرْدٍ عن ابن أبي مُليكة

<sup>(</sup>٢٩٧٦) إسناده ضعيف، لضعف عبدالأعلى الثعلبي. وهو مطول ٢٤٢٩، ٢٦٧٥.

<sup>(</sup>۲۹۷۷) إسناده صحيح، أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبدالملك. وسيأتي نحو من هذا المعنى ٢٤٦٢ وروى البيهقي ١: ٢٧٣ من طريق فطر بن خليفة قال: «قلت لعطاء: يا أبا محمد، إن عكرمة كان يقول: كان ابن عباس يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين!، قال: كذب عكرمة!، كان ابن عباس يقول: امسح على الخفين وإن خرجت من الخلاء». ولكن عكرمة لم ينفرد بهذا عن ابن عباس كما ترى؛ فالظاهر أنه ثبت عنه إنكار المسح، ثم رجع عنه. قال البيهقي: «ويحتمل أن يكون ابن عباس قال ما روى عنه عكرمة، ثم لما جاءه التثبت عن النبي على أنه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء». وهذا هو الحق، والمسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء». وهذا هو الحق، والمسح بعد نزول المائدة ثابت ثبوتاً لا شك فيه. وانظر ٨٨، ٨٨، ٢٣٧، وأرقامها مبينة في فهرس الجزء الثالث ص٣٧٩، وانظر أيضاً المنتقى ٢٩٤، ٢٩٥، وتفسير ابن كثير ٣: ٩٥،

<sup>(</sup>۲۹۷۸) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۲۷۷.

قال: قال ابن عباس لعروة بن الزبير: يا عُريَّة، سَل أُمَّك، أليس قد جاء أبوك مع رسول الله ﷺ فأحلُّ.

٢٩٧٩ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد في السماء، فكانوا يستمعون الوحى، وكانت النجوم لا تُجري، وكانت الشياطين لا ترّمَي، قال: فإذا سمعوا الوحى نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعًا، فلما بعث النبي علم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطه حتى يحرقه، قال: فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هذا إلا من حدث حدث، قال فبتُّ جنوده، قال: فإذا رسول الله علي قائم يصلى بين جَبِّلَي نخلةً، قال: فرجعوا إلى إبليس فأخبروه، قال: فقال: هو الذي حدث.

• ۲۹۸- حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبدالرحمن بن إسحق حدثنا زيد بن أُسْلَم عن ابن وعلة عن ابن عباس: أن رجلاً حرج والخمر حلال، فأهدى لرسول الله على راوية حمر، فأقبل بها يقتادها على بعير، حتى وجد رسول الله على جالسًا، فقال: «ما هذا معك؟»، قال: راوية حمر ٣٢٤ أهديتُها/ لك!، قال: «هل علمت أن الله تبارك وتعالى حرَّمها؟»، قال: لا، قال: «فإن الله حرّمها»، فالتفت الرجل إلى قائد البعير، وكلمه بشيء فيما بينه وبينه، فقال: «ماذا قلت له؟»، قال: أمرته ببيعها، قال: «إن الذي حرَّم

(۲۹۷۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٨٢.

(٢٩٨٠) إسناده صحيح، ربعي بن إبراهيم بن مقسم الأسدي: عرف بابن علية، كأخيه إسماعيل، وربعي ثقة من شيوخ أحمد، قال أحمد فيما سيأتي ٧٤٤٤: «كان يفضل على أخيه»، وقال ابن معين: «ثقة مأمون»، وترجمه البخاري في الكبير ٢ / ١ / ٢٩٩٠. عبدالرحمن بن إسحق: هو القرشي المدني، سبق في ١٦٥٥. والحديث مكرر ٢٠٤١، ٠ ٢١٩. العزالي: جمع «عزلاء»، وهو فم المزادة الأسفل.

شربَها حَرَّم بيعَها»، قال: فأمر بعزَالِي الْمَزادةِ ففُتِحتْ، فخرجتْ في التراب، فنظرتُ إليها في البطحاء ما فيها شيء.

عباس قال: احتجم رسول الله على وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم عباس قال: احتجم رسول الله على وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه، وكان يحتجم في الأُخْدَعَين وبين الكتفين، وكان يحجمه عبد لبني بياضة، وكان يؤخذ منه كل يوم مُدِّ ونصف، فشفع له النبي على إلى أهله فجعل مُداً.

٢٩٨٢ حدثنا هاشم حدثنا شُعبة عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال: تزوّج رسول الله ﷺ وهو مُحْرم.

٢٩٨٣ حدثنا شعبة عن ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس، مثله.

٢٩٨٤ ـ حدثنا هاشم حدثنا شُعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله علية: «نُصرْتُ بالصَّبا، وأُهلكتْ عاد بالدُّبُور».

حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت طاوساً يحدث عن ابن عباس قال: أُمر على أَن يسجد على سبعة، قال شعبة: وحدثنيه مرة أخرى قال: أُمرت بالسجود، وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً.

<sup>(</sup>٢٩٨١) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي . وهو مكرر ٢١٥٥ ومطول ٢٩٠٦.

<sup>(</sup>۲۹۸۲) إسناده صحيح، وهومكرر ۲٥۸۷ ومختصر ۲٥٩٢.

<sup>(</sup>۲۹۸۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۲۹۸٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۰۱۳.

<sup>(</sup>۲۹۸۵) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۷۷۸.

٢٩٨٦ حدثنا هاشم حدثنا شُعبة عن محمد بن جُحَادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله على زائرات القبور، والمتَّخذين عليها المساجدَ والسُّرُجَ.

٢٩٨٧ حدثنا شُعبة عن أبي جَمْرة قال: سمعت ابن عباس يقول: كان النبي على يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.

عكْرمة عن ابن عباس قال: مر نفر من أصحاب النبي على رجل من بي من عن ابن عباس قال: مر نفر من أصحاب النبي على على رجل من بني سليم معه غنم له، فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم عليكم إلا تعوُّذا منكم، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها النبي على، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ اللهُ الله

٢٩٨٩ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس: في قوله ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَاسِ ﴾ قال: أصحابُ محمد ﷺ الذين هاجروا معه إلى المدينة.

• ٢٩٩٠ حدثنا حسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضُّحَى عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله على وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله تبارك وتعالى السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه،

<sup>(</sup>۲۹۸٦) إسناده صحيح، وهومكرر ۲٦٠٣.

<sup>(</sup>۲۹۸۷) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۵۷۲. وانظر ۲۷۱۶.

<sup>(</sup>۲۹۸۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٤٦٢.

<sup>(</sup>۲۹۸۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۹۲۸.

<sup>(</sup>۲۹۹۰) إسناده ضعيف، لضعف حسين الأشقر. وهو في ذاته صحيح من غير روايته. والحديث مكرر ۲۲٦٧ بإسناده، وقد بينا رواياته هناك .

وسائرَ الخلائق على ذه ؟، كل ذلك يشير بأصبعه، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرُه ﴾ الآية.

١ ٩ ٩ ٧ \_ حدثنا حسين بن الحسن حدثنا أبو كَدَينة عن عطاء عن أبى الضحى عن ابن عباس قال: أصبح رسول الله على ذات يوم وليس في العسكر ماء، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ليس في العسكر ماء، قال: «هل عندك شيء؟»، قال: نعم، قال: «فأتني به»، فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل، قال: فجعل رسول الله ﷺ أصابعه على فم الإناء، وفتح أصابعه، قال: فانفجرتٌ من بين أصابعه عيونٌ، وأمر بلالاً فقال: «ناد في الناس: الوَضوءَ المبارك».

٢٩٩٢ حدثني وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: لما حضرت رسولَ الله على الوفاة قال: «هَلَمَّ أكتبْ لكم كتابًا لن تضلوا بعده»، وفي البيت رجال، فيهم عمر/ بن الخطاب، فقال عمر: إن رسول الله على قد غُلْبِهِ الوجِّعِ، وعندكم القرآن، حسبنا كتابُ الله، قال: فاختلف أهلُ البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: يكتب لكم رسول الله عليه، أو قال: قرَّبوا يكتبُ لكم رسول الله على ، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغط والاختلافَ، وغُمَّ رسول الله ﷺ قال: «قوموا عنِّي»، فكان ابن عباس يقول: إِن الرزية كلُّ الرَّزيَّة ما حال بين رسول الله ﷺ وبين أن يكتب لهم ذلك

<sup>(</sup>۲۹۹۱) **إسناده ضعيف**،كسابقه. وهومكرر ۲۲٦۸ بإسناده .

<sup>(</sup>٢٩٩٢) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التاريخ ٥: ٢٢٧ – ٢٢٨ من صحيح البخاري من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري، ثم قال: «ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبدالرزاق بنحوه. وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، من حليث معمر ويونس عن الزهري، به». وانظر ١٩٣٥، ٢٣٧٤، ٢٦٧٦،

الكتاب، من اختلافهم ولَغُطهم .

٢٩٩٤ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن عن أبيه عن سَلَمة بن كُهيَل عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: جاء عمر فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدُخل عمر؟.

طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله المحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلاً وُلَى رجل ذكرٍ».

عن طاوس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله على عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله على عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ عُسْفَانَ، ثم دعا بإناء فشرب نهارًا، ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة، وافتتح مكة في رمضان، قال ابن عباس: فصام رسول الله على

<sup>(</sup>٢٩٩٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٢٥٢. وهو في مجمع الزوائد ٢: ١٢ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال الصحيح». وفي الدر المنثور ١: ١٤٢ ونسبه أيضاً لابن أبي شيبة وأبي داود في ناسخه والنحاس والبيهقي.

<sup>(</sup>۲۹۹٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۷۵٦.

<sup>(</sup>۲۹۹٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۲۵۷، ۲۸۲۲.

<sup>(</sup>۲۹۹٦) إسناده صحيح، مفضل: هو ابن مهلهل السعدي الكوفي، وهو ثقة ثبت صاحب سنة وفضل، وكان من أقران الثوري. والحديث رواه أبو داود ۲: ۲۹۰ من طريق أبي عوانة عن منصور، قال المنذري: «وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي». وانظر ۲۰۵۷، ۲۳۵۰، ۲۳۵۲، ۲۰۸۲، ۲۸۸۲، ۳۰۸۹.

في السفر وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

عن خصيف عن مقسم عن النبي على: في الرجل يجامع امرأته وهي حائض، قال: «عليه نصف دينار»، قال: وقال شريك: عن ابن عباس.

عن مماك عن عكرمة عن سماك عن عكرمة عن الحج كل عام؟،فقال: ﴿على عن الحج كل عام؟،فقال: ﴿على كل مسلم حجة، ولو قلتُ كل عام لكان﴾.

الزهري عن عبدالله بن كعب عن ابن عباس قال: خرج علي من عند الزهري عن عبدالله بن كعب عن ابن عباس قال: خرج علي من عند رسول الله على أبا حسن؟، رسول الله على في مرضه، فقالوا: كيف أصبح رسول الله على يا أبا حسن؟، فقال المعبح بحمد الله بارئا، فقال العباس: ألا ترى!، إني لأرى رسول الله على سيتوفى من وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فانطلق بنا إلى رسول الله فلنكلمه، فإن كان الأمر فينا بينه، وإن كان في غيرنا كلمناه وأوصى بنا، فقال علي النه قال الأمر في غيرنا فلم يعطناه الناس أبدا، وإنى والله لا أكلم رسول الله على هذا أبداً.

• • • ٣ \_ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن مُعْمَر عن

<sup>(</sup>۲۹۹۷) إسناده ضعيف، لإرساله، لأنه «عن مقسم عن النبي» لم يذكر فيه ابن عباس. ولكنه في ذاته صحيح، أرسله سفيان الثوري عن خصيف، ووصله شريك، كما أشار إليه الإمام أحمد عقبه. ورواية شريك الموصولة مضت ٢٤٥٨.

<sup>(</sup>۲۹۹۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۹۷۱.

<sup>(</sup>۲۹۹۹) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۳۷٤.

<sup>(</sup>٣٠٠٠) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٦١٧. وانظر ٢٨٧٦.

يحيى بن أبي كثير عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على قال لماعز حين قال زنيتُ: «لعلك عَمَزْتَ، أو قَبَّلْتَ، أو نظرتَ إليها؟»، قال: كأنه يخاف أن لا يدري ما الزنا.

ا و و البراهيم بن آدم حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي على يعرض القرآن على جبريل في كل سنة مرةً، فلما كانت السنة التي قُبض فيها عَرَضَه عليه مرتين، فكانت قراءة عبدالله آخر القراءة.

السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ ولا تَقْرَبُوا مالَ السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ عَزَلُوا أموالَ اليتامي، حتى جعل الطعامُ يَفْسد ، واللَّحمُ يُنْتَنَّ، فَذُكر ذلك للنبي عَلَّهُ، فنزلت ﴿ وإنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ واللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾، قال: / فخالطوهم .

٣٠٠٣ ـ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله على حين فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها شيء، قال: فناداه العباس: إنه لا يصلح لك، إن الله وعدك

<sup>(</sup>٣٠٠١) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٤٩٤.

الناهم حسن، لأني لم أجد ما يدل على أن إسرائيل سمع من عطاء قديماً، بل الظاهر أنه ممن سمع عنه أخيراً بعد اختلاطه. والحديث رواه أبو داود مطولا ٣: ٧٣ – ٧٤ من طريق جرير عن عطاء. قال المنذري: «وفي إسناده عطاء بن السائب، وقد أخرج له البخاري حديثاً مقروناً. وقال أيوب: ثقة، وتكلم فيه غير واحد. وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديماً فهو صحيح، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء. ووافقه على ذلك يحيى بن معين. وجرير بن عبدالحميد ممن سمع منه حديثاً، وهذا الحديث من رواية جرير عنه». وانظر تفسير ابن كثير ١: ٤٠٥ – ٥٠٥.

<sup>(</sup>۳۰۰۳) **إسناده صحيح**، وهو مكرر ۲۰۲۲، ۲۸۷٥.

إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما وعدك .

عن الأعمش عن الله عن الله عن الأعمش عن الأعمش عن الله عن الله

م م م م م م م م الأعمش عن الأعمش عن الأعمش عن الأعمش عن الحكم بن عُتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: مرَّ بنا رسول الله على ليلة النحر، وعلينا سواد من الليل، فجعل يضرب أفخاذنا ويقول: «أَبنيً، أفيضوا ولا تَرْموا الجمرة حتى تطلع الشمسُ».

ابن أبي ثابت عن يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر النَّهْ شَلَي عن حَبيب ابن أبي ثابت عن يحيى بن الجَزَّار عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يصلي بالليل ثماني ركعات، ويوتر بثلاث، ويصلي ركعتي الفجر.

عن محمد بن عبدالله بن يزيد حدثنا المسعودي عن محمد بن عبدالرحمن مولى أبي طلحة عن كُريب عن ابن عباس قال: كان اسم جُويرية بنت الحرث برَّة، فحول رسول الله عَلَيْة اسمَها، فسماها جُويرية.

٨٠٠٨ \_ حدثنا عبدالله بن يزيد حدثنا المسعودي عن الحَكَم عن

<sup>(</sup>٣٠٠٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٧٤٧.

<sup>(</sup>٣٠٠٥) إسناده صحيح، أبو الأحوص. هو سلام بن سليم. والحديث مختصر ٢٥٠٧. وانظر ٢٠٠٥ الله الأحوص والأعمش»، وهو خطأ، فإن يحيى بن آدم لم يدرك الأعمش، بل يروي عنه بوسائط، منهم أبو الأحوص. وفي ك «أبو الأحوص عن الحكم بن عتيبة»، وهو خطأ أيضاً، فإن أبا الأحوص لم يدرك الحكم. والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٣٠٠٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٧١٤. وانظر ٢٩٨٧.

<sup>(</sup>٣٠٠٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٩٠٢، وسيأتي مطولاً ٣٣٠٨.

<sup>(</sup>۳۰۰۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۳۰۰۵.

مِقْسَم عن ابن عباس: أن رسولَ الله على قدَّم ضَعَفَة أهله من المزدلفة بليلٍ، فَجعل يوصيهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.

• ١ • ٢ • ٢ - حدثنا أُسْباط حدثنا مُطرِّف عن عطية عن ابن عباس: في قوله ﴿ فَإِذَا نُقِرَ في النَّاقُورِ ﴾ قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أَنْعَمُ

<sup>(</sup>٣٠٠٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٨٤. وانظر ٢٩٦٢.

<sup>(</sup>٣٠١٠) إسناده ضعيف، عطية: هو ابن سعد بن جنادة العوفي، وهو ضعيف، روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣٨٢/١/٣ ـ ٢٨٣ عن عبدالله بن أحمد قال: «سمعت أبي، وذكر عطية العوفي، فقال: هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية»، وقال البخاري في الصغير ٢٦٦ عن أحمد في حديث رواه عطية: «أحاديث الكوفيين هذه مناكير»، وقال البخاري أيضا ٢٦٦، ١٣٤؛ «كان هشيم يتكلم فيه»، وقال ابن حبان في الضعفاء: «لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب»، ومن عجب أن الإمام أحمد أخرج له في يحل كتب حديثه ألا على سبيل التعجب»، ومن عجب أن الإمام أحمد أخرج له في والحديث ذكره ابن كثيرة، خصوصاً في مسند أبي سعيد الخدري. مطرف: هو ابن طريف والحديث ذكره ابن كثير في التفسير ٩: ٤٣ عن ابن أبي حاتم، ثم نسبه للمسند ولتفسير ابن جرير. وهو في مجمع الزوائد ٧: ١٣١ ونسبه للمسند والطبراني. وقال: «وفيه عطية، وهو ضعيف».

وصاحبُ القُرُّن قد الْتَقَمُ القرن وحُنِّي جبهته، يسمعُ متى يؤمر فينفّخ ؟»، فقال أصحاب محمد: كيف نقول ؟مقال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا».

۱ ۱ ۳۰۱ ـ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب، كيف تركى فيه؟، قال: حدثني ابن عباس: أن رسول الله على كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.

۲۰۱۲ ـ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحق عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عُتبة عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَعُ يُعُرْضُ القرآن في كل رمضان على جبريل، فيصبح رسول الله على من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسئل عن شيء إلا أعطاه، حتى كان الشهر الذي هلك بعده عَرَض فيه عُرْضَتَين.

٣٠١٣ ـ حدثنا عبدالله بن الوليد ومَوَمَّل، المعنى، قالا حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن المسلمين أصابوا رجلاً من عظماء المشركين، فقتلوه، فسألوا أن يشتروا جيفته.

٤ ١٠٠٠ ـ حدثنا عبدالله بن الوليد حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله علله توضأ للصلاة، فقال له ٣٢٧ بعض نسائه: اجلس/ فإن القدر قد نضجت، فناولته كَتِفًا، فأكل ثم مسح

<sup>(</sup>٣٠١١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٤٦ بهذا الإسناد. وفي معنى ٢٩٤٩.

<sup>(</sup>٣٠١٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٤٢. وانظر ٣٠٠١.

<sup>(</sup>٣٠١٣) إسناده حسن، وهو مختصر ٢٣١٩. وانظر ٢٤٤٢.

<sup>(</sup>٣٠١٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٩٤٧. وانظر ٣٢٨٧.

يده، فصلى ولم يتوضأ.

طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه».

حَبيب، يعنى ابن الزُّبير، عن عِكْرمة قال: رأيت رجلاً دخل المسجد فقام حَبيب، يعنى ابن الزُّبير، عن عِكْرمة قال: رأيت رجلاً دخل المسجد فقام فصلى، فكان إذا رفع رأسه كبر، وإذا وضع رأسه كبر، وإذا ما نهض من الركعتين كبر، فأنكرتُ ذلك، فأتيت ابن عباس فأخبرتُه بذلك، فقال: لا أُمَّ لك!، أو ليس تلك صلاة رسول الله ﷺ؟!.

٣٠١٧ - حدثنا عبدالله بن يزيد حدثنا نوح بن جَعْوَنة السُّلَمي،

<sup>(</sup>٣٠١٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٤٧.

<sup>(</sup>٣٠١٦) إسناده صحيح، عمر بن فروخ العبدي بياع الأقتاب: ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم، كما في الجرح والتعديل ١٢٨/١/٣، ورضيه أبو داود وقال: «مشهور». حبيب بن الزبير بن مشكان الأصبهاني مولى بني هلال: ثقة، وثقه النسائي، وصحح له الترمذي، وقال أحمد: «ما أعلم إلا خيراً»، وقال ابن المديني: «مجهول»، ولكن عرفه غيره، وترجمه البخاري في الكبير ٢١٥/٢/١. «حبيب»: بفتح الحاء المهملة، وفي ح «خبيب» بالمعجمة، وهو تصحيف. والحديث مكرر ٢٦٥٦.

<sup>(</sup>٣٠١٧) إسناده ضعيف، نوح بن جعونة السلمي: ترجمه في التعجيل ٤٢٥ ـ ٤٢٦ وقال: «حجازي» وأنه ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الميزان ٣: ٢٤٣: «أجوّز أن يكون نوح ابن أبي مريم، أتى بخبر منكر» ثم أشار إلى هذا الحديث من مسند الشهاب من طريق ابن أبي ميسرة عن عبدالله بن يزيد المقري، ثم قال: «فالآفة من نوح». وهذا التجويز من الذهبي بعيد، فإن نوح بن جعونة خراساني، كما نص عليه هنا في المسند، لا حجازي، كما في التعجيل، ونوح بن أبي مريم مروزي. وأيهما كان فهو ضعيف. مقاتل بن حيان النبطي البلخي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وكان ناسكا فاضلاً، =

خُراساني، عن مقاتل بن حيَّان عن عطاء عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على المسجد وهو يقول بيده هكذا، فأوماً أبو عبدالرحمن بيده إلى الأرض: «من أنظر معسراً أو وضع له وقاه الله من فيَّع جهنم، ألا إن عمل الجنة حزَّن برَبُووَ»، ثلاثاً، «ألا إن عمل النار سَهْل بشهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرَّعَة أحبُّ إلي من جرعة غيظ يكُظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملاً الله جوفه إيماناً».

عن الزهري عن الزهري عن الزهري عن الزهري عن الزهري عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس: أن النبي الله مر بشاة ميتة، فقال: «لمن كانت هذه الشاة؟»، فقالوا: لميمونة، قال: «أفلا انتفعتم بإهابهاً؟».

ونقل أبو الفتح الأزدي قال: «كان أحمد بن حنبل لا يعبأ بمقاتل بن سليمان ولا بمقاتل بن حيان، ثم نقل عن وكيع أنه كذبه»، وتعقبه الحافظ في التهذيب ١٠: ٢٧٨ – ٢٧٩ قال: «فقرأت بخط الذهبي: أحسبه التبس على أبي الفتح بابن سليمان، فإنه هو الذي كذبه وكيع». ومقاتل بن سليمان ضعيف لا شك فيه، قال البخاري في الكبير ١٤/٢/٤: «لا شيء البتة». وأما مقاتل بن حيان فقد ترجمه ١٣/٢/٤ فلم يذكر فيه جرحاً، وأخرج له مسلم في الصحيح. «بشهوة»: كذا في الأصلين بالشين المعجمة. وفي النهاية ٢: ١٩٧ بالمهملة، وقال: «السهوة: الأرض اللينة التربة. شبه المعصية في سهولتها على مرتكبها بالأرض السهلة التي لا حرونة فيها». والصواب ما قال. والقسم الأول من الحديث في مجمع الزوائد ٤: ١٣٣٠ – ١٣٤ وقال: «رواه أحمد، وفيه عبدالله بن جعوبة السلمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح»! هكذا في نسخة الزوائد المطبوعة، وفي التعجيل ٢١٨: «عبدالله أبو جعونة السلمي، عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس، فيمن أنظر معسرًا، وعنه أبو عبدالرحمن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس، فيمن أنظر معسرًا، وعنه أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد حدثنا نوح بن جعونة. بهذا المسند».

(٣٠١٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٣٦٩. وانظر ٢١١٧، ٢٨٨٠.

عن ابن عباس قال: مررت أنا والفضل على أتان، ورسول الله عن شعبة عن ابن عباس قال مررت أنا والفضل على أتان، ورسول الله على بالناس في فضاء من الأرض، فنزلنا، ودخلنا معه، فما قال لنا في ذلك شيئاً.

• ٢ • ٣ ب حدثنا أبو داود حدثنا زَمْعَة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن رسول الله على احتجم وأعطاه أجره.

عَنْ منصور عن منصور عن داود حدثنا عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله عليه وقف بجَمْع، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس أفاض.

عمرو بن مُرَّة قال سمعت أبا البَخْتري قال: أهللنا هلال رمضان ونحن عمرو بن مُرَّة قال سمعت أبا البَخْتري قال: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرْق، قال: فأرسلنا رجلاً إلى أبن عباس يسأله، قال هاشم: فسأله، فقال ابن عباس: قال رسول الله على الله قد مَدَّ رؤيته»، قال هاشم: «لرؤيته، فإن أُغمى عليكم فأكملوا العدَّة».

٣٠٢٣ \_ حدثنا هاشم حدثنا وَرْقاء سمعت عُبيدالله بن أبي يزيد

<sup>(</sup>٣٠١٩) **إسناده حسن**، شعبة: هو مولى ابن عباس. وانظر ٢٨٠٥.

<sup>(</sup>۳۰۲۰) إسناده ضعيف، الضعف زمعة بن صالح. وقد مضى معناه مراراً بأسانيد صحاح، منها ٢٩٨٠. وانظر ٢٩٨١.

<sup>(</sup>٣٠٢١) إسناده صحيح، سليمان: هو أبو داود الطيالسي. عباد بن منصور: ثقة، كما رجحنا في ٢١٣١. وانظر ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٣٠٢٢) إسناده صحيح، أبو البختري: هو سعيد بن فيروز، وهو تابعي جليل ثقة، صرح البخاري في الكبير ٤٦٤/١/٢ بأنه سمع ابن عباس وابن عمر. والحديث سبق معناه مطولا ٢٣٣٥، ١٩٨٥

<sup>(</sup>٣٠٢٣) إسناده صحيح، هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. ورقاء: هو ابن عمر اليشكري. عبيدالله =

عن ابن عباس قال: أتَى النبي الله الخلاء، فوضعتُ له وَضُوءًا، فلما خرج قال: «من وضع ذا؟»، قال: ابن عباس، قال: «اللهم فَقِّهُه في الدِّين».

مُ ٣٠٢٤ ـ حدثنا عفان حدثنا أبو عَوَانة حدثنا جعفر بن أبي وَحْشِيّة أبو بشْر عن ميمون بن مِهْران عن ابن عباس قال: نهي رسولَ الله عن كل ذي مخلّب من الطير.

عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي الله قال: «اتقوا الحديث عني عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي الله قال: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم»، قال: «ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوّ مقعده من النار».

عَنْ حَرْبُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَ

ابن أبي يزيد: هو المكي مولى آل قارظ، سبق الكلام عليه ٢٠٤، ١٩٣٧. وفي الأصلين «عبدالله بن زيد»، وهو خطأ يقينا، ولذلك صححناه على الرغم من اتفاقهما عليه. لأن الحديث رواه البخاري ١٠٤١ ومسلم ٢: ٢٥٧ كلاهما من طريق هاشم ابن القاسم عن ورقاء عن عبيدالله بن أبي يزيد. ثم لم أجد ما يدل على أن ورقاء يروي عن أبي قلابة الجرمي عبدالله بن زيد، أحد الرواة عن ابن عباس. والحديث مختصر كابي قلابة الجرمي عبدالله بن زيد، أحد الرواة عن ابن عباس. والحديث مختصر ١٨٨١. وانظر ٣٠٣٣. في ح «اللهم فقه»! ولم يذكر فيها «في الدين»، وصححناه من

<sup>(</sup>٣٠٢٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٤٧ ومطول ٣٠٠٤.

<sup>(</sup>٣٠٢٥) إسناده ضعيف، لضعف عبدالأعلى الثعلبي. والحديث مختصر ٢٩٧٦.

<sup>(</sup>٣٠٢٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٦١ ومطول ٢٨٦١.

٣٠٢٨ \_ حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن سِماكِ عن عِكْرمة عن سَوْدَةَ بنت زمعة، فذكره.

عن حرب عن حدثنا عفان حدثنا أبو عُوانة حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جُبير عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله الله الله الله عن عبدالله بن عباس قال: «أحق ما بلغني عنك، أنك وقعت على جارية بني فلان؟»، قال: فرجمه.

<sup>(</sup>٣٠٢٧) إسناده صحيح، وهو في تفسير ابن كثير ٣: ٤١٥ \_ ٤١٦ عن هذا الموضع، وكذلك في الفتح ٩: ٥٦٩. وانظر ٣٠١٨. وانظر أيضاً الحديث التالي لهذا.

<sup>(</sup>٣٠٢٨) هذا مرسل، ولكنه في الحقيقة موصول، لأن عكرمة رواه عن ابن عباس عن سودة، فهو من مسندها. قال ابن كثير عقب الحديث السابق: «ورواه البخاري والنسائي من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة، بذلك أو نحوه». وهو في البخاري ١١: ٩٤٤ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي على قالت: «ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا». وفي النسائي ٢: ١٩١ من طريق إسماعيل أيضاً: وسيأتي في مسند سودة ج٢ ص٤٢٩ ح. وانظر أيضاً الفتح ٩: ٥٦٧ ـ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٣٠٢٩) **إسناده صحيح،** وهو مختصر ٢٢٠٢. انظر ٣٠٠٠.

• ٣ • ٣ - حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبدالله بن عثمان بن خُتيم عن سعيد بن جُبير قال: سمعت ابن عباس يقول: نكح رسول الله على خالتي ميمونة الهلالية وهو مُحْرِم.

جُبير عن ابن عباس: أنهم خرجوا مع النبي على مُحْرِمين، وأن رجلاً منهم وَقَصَهُ بعيرُه فمات، فقال رسول الله على: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تُمسُّوه طيباً، ولا تُخمَّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبَّداً».

عن عكْرمة عن عكرمة عن النبي على قال: «لاطيرة، ولا عَدْوَى، ولا هامة، ولا صَفَر»، ابن عباس: أن النبي على قال: «لاطيرة، ولا عَدْوَى، ولا هامة، ولا صَفَر»، قال: فقال رجل: يا رسول الله، إنا لَنا خذ الشاة الجَرْباء فنطرحُها في الغنم فتَجْرَبُ؟، قال: «فمنْ أَعْدَى الأوّل».

عثمان بن خُثيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رسول الله على كان في بيت ميمونة، فوضعت له وَضُوءًا من الليل، قال: فقالت ميمونة: يا رسول الله، وضع لك هذا عبدُالله بن عباس، فقال: «اللهم فقّهه في الدّين، وعلمه التأويل».

٣٠٣٤ \_ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة عن داود بن أبي

<sup>(</sup>٣٠٣٠) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٩٨٣.

<sup>(</sup>٣٠٣١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٠٠.

<sup>(</sup>٣٠٣٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤٢٥.

<sup>(</sup>٣٠٣٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٠٢٣، ٣٣٩٧.

<sup>(</sup>٣٠٣٤) إسناده صحيح، على إبهام اسم التابعي فيه، فإنه عكرمة: والحديث في مجمع الزوائد ٨: ٢٨١ وقال: «رواه أحمد والبزار، وزاد: لم يلتفت، يعرف في مشيه أنه غير كسل ولا =

هند قال حدثني فلان عن ابن عباس: أن النبي الله كان إذا مشى مشى مشى مُجْتَمعًا، ليس فيه كَسَلٌ.

حدثنا أبو بشْر عن سعيد بن عوانة حدثنا أبو بشْر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي على سئل عن أولاد المشركين؟، قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذْ خلقهم».

حُثَيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «الْبَسُوا من عُثيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «الْبَسُوا من ثيابكم البِيض، فإنها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الإثمد، إنه يَجْلو البصر، ويُنْبت الشعر».

٣٠٣٧ \_ حدثنا عفان حدثنا وُهيب حدثنا عبدالله بن عثمان بن خُتيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي على جاءه رجل فقال: يا رسول الله، حَلَقْتُ، ولم أنحر؟، قال: «لا حَرَج»، وجاءه آخر فقال: يا رسول الله نَحَرْتُ قبل أن أرمي؟، قال: «فارْم ولا حَرَج».

٣٠٣٨ \_ حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبدالله بن عثمان بن

وهن. ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن التابعي غير مسمى، وقد سماه البزار، وهو عكرمة، وهو من رجال الصحيح أيضاً». مجتمعاً: أي شديد الحركة قوي الأعضاء غير مسترخ في المشي: قاله ابن الأثير.

<sup>(</sup>٣٠٣٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٨٤٥.

<sup>(</sup>٣٠٣٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢١٩، ٢٤٧٩.

<sup>(</sup>٣٠٣٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٤٨. وانظر ٢٧٣١.

<sup>(</sup>٣٠٣٨) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة ٢: ٦٨ من طريق محمد بن أبي الضيف عن عبدالله ابن عثمان بن خثيم. ونقل شارحه عن صاحب الزوائد أن في إسناده ابن أبي الضيف، قال: «ولم أر لأحد فيه كلامًا، لا بجرح ولا بتوثيق، وباقي رجال الإسناد على شرط =

٣٠٣٩ \_ حدثنا عفان حدثنا عبدالوهاب بن زياد حدثنا الحَجَّاج عن الحَكَم عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: رمَى رسول الله ﷺ الجِمار بعد ما زالت الشمس.

• ٤ • ٣ \_ حدثنا عفان حدثنا أبو عَوانة عن مُخَوَّل بن راشد عن مسلم البَطِين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رسول الله على كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ﴿ تَنْزِيلُ ﴾ السجدة، و ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإنسان ﴾.

أَ عَ ٣٠٠ معيد عن الله عفان حدثنا أبو عَوَانة / حدثنا أبو بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس: أن أم حُفيْد بنت الحرث بن حزّن، خالة ابن عباس، أهدت للنبي على سمنًا وأقطًا وأضبًا، قال: فدعا بهن وسول الله على، فأكلن على مائدته، وتركهن وسول الله على مائدة وسول الله على اله على مائدة وسول الله على اله على مائدة وسول الله على اله على ال

۲ ۲ ۲ - ۳۰ حدثنا عفّان حدثني سُكَين بن عبدالعزيز قال حدثني

مسلم». وابن أبي الضيف هذا لم ينفرد بهذا الحديث، فقد رواه أحمد هنا، كما ترى، عن عفان عن وهيب عن ابن خثيم، وهو إسناد صحيح كالشمس. وانظر ١٩١٥، ١٩٢٤. وانظر أيضاً ١٩٧٧، ١٥٥٣.

<sup>(</sup>٣٠٣٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٣٥ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣٠٤٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ١٩٩٣ ومكرر ٢٩٠٨.

<sup>(</sup>٣٠٤١) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٩٦٢. وانظر ٣٠٠٩.

<sup>(</sup>٣٠٤٢) إسناده صحيح، سكين بالتصغير، ابن عبدالعزيز: ثقة، وثقه وكيع وابن معين والعجلي وغيرهم. أبو العزيز بن قيس العبدي: ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. =

أبي قال سمعت ابن عباس قال: كان فلان رديف رسول الله على عوفة ، قال: فجعل رسول الله الله قال: فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، قال: وجعل رسول الله قال: يصرف وجهه بيده من خلفه مرارًا، قال: وجعل الفتى يلاحظ إليهن ، قال: فقال له رسول الله قال: «ابن أخي، إن هذا يوم مَنْ مَلَكَ فيه سمعه وبصره ولسانه غُفر له».

ابن عباس: أن رسول الله عن عفان حدثنا وهو في قبة يوم بدر: «اللهم إني أنشدك ابن عباس: أن رسول الله عن عفال وهو في قبة يوم بدر: «اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إنْ شئت لم تعبد بعد اليوم»، فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألحَدْت على ربك، وهو يَتِبُ في الدرع، فخرج وهو يقول: «﴿ سَيهُ رَمُ الجُمْعُ ويُولُونَ الدُّبُرَ ﴾».

عن ابن عباس: أن النبي الله أُريد على بنت حمزة، فقال: «إنها ابنة أخي عن الرضاعة، وإنها لا تحلّ لي، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرّحم».

عَدْرمة عن عَكْرمة عن عَدْرمة عن عَدْرمة عن عَدْرمة عن ابن عباس قال: جاء أبو جهل إلى النبي على وهو يصلي، فنهاه، فتهدّده النبي

<sup>=</sup> والحديث في مجمع الزوائد ٣: ٢٥١ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وقال: كان الفضل بن عباس رديف. ورجال أحمد ثقات». وانظر ٢٥٠٧، ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>٣٠٤٣) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٨: ١٣٩ عن صحيح البخاري من طريق عفان عن وهيب، ثم قال: «وكذا رواه البخاري والنسائي في غير موضع، من حديث خالد، وهو ابن مهران الحذاء، به». ولم يذكر هذا الحديث في المسند غير هذه المرة، وجاء مثل معناه عن عمر بن الخطاب، عند الطبراني في الأوسط، كما في مجمع الزوائد ٢: ٧٨.

<sup>(</sup>۲۰٤٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲٦٣٣.

<sup>(</sup>٣٠٤٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٣٢١.

عَلَى الله الله الله الله إلى الأكثر أهل الوادي ناديا! ، ف أنزل الله ﴿ أَرَأَيْتَ الله عَلَى الله

٣٠٤٦ من عكرمة عن عكرمة عن الجاهلية لم يزده الإسلام إلا عبد عباس ورَفَعَه، قال: «ما كان من حِلْفِ في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدَّةً وشدَّةً».

سعيد بن جُبير عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «الحَجر الأسود من الجنة، وكان أشدٌ بياضًا من الثلج، حتى سوديّة خطايا أهل الشرك».

حدثنا الأوزاعي عن الزهري مُصْعَب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عُبيدالله عن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله الله بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: «والذي نفسى بيده، لَلدُّنيا أهونُ على الله من هذه على أهلها».

<sup>(</sup>٣٠٤٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٩١١.

<sup>(</sup>٣٠٤٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٩٦.

<sup>(</sup>٣٠٤٨) إسناده صحيح، محمد بن مصعب القرقساني، بقافين مضمومتين بينهما راء ساكنة:
تكلموا فيه من قبل حفظه، وأكثر من تكلم فيه يحيى بن معين، قال البخاري في الكبير
٢٣٩/١/١: «كان يحيى بن معين سيئ الرأي فيه»، ثم لم يذكره هو ولا النسائي في
الضعفاء، ولعل كلام ابن معين فيه كان عن إباء محمد بن مصعب أن يخرج له كتابه
حين سمع منه، فقال ابن أبي الخناجر الأطرابلسي: «كنا على باب محمد بن مصعب،
فأتاه يحيى بن معين ونحن حضور، فقال له: يا أبا الحسن، أخرج إلينا كتابًا من كتبك،
فقال له: عليك بأفلح الصيدلاني!، فقام غضبان، فقال له: لا ارتفعت لك راية معي
أبدا!، قال له محمد بن مصعب: إن لم ترتفع إلا بك فلا رفعها الله!»، وأعدل ما قيل =

عن عُبيدالله بن عبدالله عن ابن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عُبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس: أن سعد بن عُبادة استفتى رسول الله الله على ننذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه ؟، فقال رسول الله على : «اقض عنها».

• • • • • • • مصغب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يَسار عن ابن عباس: أن امرأةً من خَثْعَم سألت النبي على في حجة الوداع، والفضلُ بن عباس رديفُ رسول الله على ، فقالت: يا رسول الله الله الله في الحج على عباده أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفاً حج عنه ؟، فقال: «نعم، حُجّي عن أبيك».

٣٠٥٢ \_ حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري

فيه كلام الإمام أحمد، فقال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث القرقساني .. يعني محمد بن مصعب .. عن الأوزاعي مقارب، وأما عن حماد بن سلمة ففيه تخليط: فقلت لأحمد: تحدث عنه، أعني القرقساني؟، قال: نعم». وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ٣: ٢٧٦ .. ٢٧٩ والحديث في مجمع الزوائد ١٠: ٢٨٦ .. ٢٨٧ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه محمد بن مصعب، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجالهم رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣٠٤٩) إسناده صحيح، وانظر ١٩٧٠، ٣٠٨٠.

<sup>(</sup>٣٠٥٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٢٦٦. وانظر ٢٥١٨.

<sup>(</sup>۳۰۵۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۰۰۷.

<sup>(</sup>٣٠٥٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٢٨. وانظر ٢١١٧، ٣٠١٨.

عن عُبيدالله عن ابن عباس قال: مَرَّ رسول الله عَلَّ بشاة ميتة، فقال: «ألاً استمتعتم بجلدها؟»، قالوا: يا رسول الله، إنها ميَّتُه، قال: «إنما حُرُمَ أَكلها».

٣٠٥٣ \_ حدثنا أبو الْمُغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي رَبَاح عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ تزوّج ميمونة وهو مُحْرم.

عدثنا عبدالكريم قال حدثنا الأوزاعي حدثنا عبدالكريم قال حدثني من سمع ابن عباس يقول: إن رسول الله على أمر ضباعة أن تشترط في إحرامها.

محمد بن عبيد المكي عن عبدالله بن عباس قال: قيل لابن عباس: إن محمد بن عبيد المكي عن عبدالله بن عباس قال: قيل لابن عباس: إن رجلاً قدم علينا يكذّب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟، قال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضَّن أنفه حتى أقطعه! ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها!، فإني سمعت رسول الله على يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج، تصطفق سمعت رسول الله على يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج، تصطفق ألياتهن مشركات»، هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يُخرجوا الله من أن يكون قدر خيراً، كما أخرجوه من

<sup>(</sup>۳۰۵۳) إسناده صحيح، وهو مكرر ۳۰۳۰.

<sup>(</sup>٣٠٥٤) إسناده ضعيف، لجهالة راويه عن ابن عباس. ولكن سيأتي الحديث من وجه آخر مطولا صحيحاً ٣١١٧. ضباعة: هي بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عم رسول الله، وكانت زوج المقداد بن الأسود. وسيأتي هذا الحديث في مسندها ٢: ٤٢٠ ح من طريق الأوزاعي عن عبدالكريم الجزري عمن سمع ابن عباس يقول: «حدثتني ضباعة». وسيأتي أيضاً ٢: ٣٦٠ ح من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: «أن ضباعة» إلخ.

<sup>(</sup>٣٠٥٥) إسناده ضعيف، لإبهام من روى عنه الأوزاعي. وانظر الإسناد التالي لهذا.

أن يكون قدَّر شرًا.

٣٠٥٦ \_ حدثنا أبو المُغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني العلاء بن الحجّاج عن محمد بن عُبيد المكي عن ابن عباس، بهذا الحديث.

قلت: أدرك محمد ابن عباس؟ قال: نعم.

٣٠٥٧ \_ حدثنا أبو المُغيرة حدثنا الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء بن

(٣٠٥٧) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الانقطاع. وكذلك رواه أبو داود ١:٣٣١ من طريق محمد بن شعيب «أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح». قال المنذري ١: ٢٠٩ جبيب بن أبي العشرين الدمشقي ثم البيروني، كاتب الأوزاعي، وقد استشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي يغرب عن الأوزاعي بغير حديث لا يويه غيره، وهو ممن يكتب حديثه». وهو في ابن ماجة ١: ١٠٤ من طريق ابن أبي العشرين: «ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح». وابن أبي العشرين: ثقة، وثقه أحمد وغيره، وقال ابن معين: «ليس به بأس»، وسئل هشام بن عمار عن أوثق أصحاب الأوزاعي؟، فقال: «كاتبه عبدالحميد»، ونرى أن من تكلم فيه بأن له أحاديث عن الأوزاعي لم يروها غيره – ليس بمطعن، بل هو المعقول، أن يكون عند كاتب الأوزاعي =

<sup>(</sup>٣٠٥٦) إسناده حسن، على الأقل. العلاء بن الحجاج: ترجمه الحافظ في التعجيل ٣٢٣ وقال: «ضعفه الأزدي ... وأخرج له أحمد من رواية الأوزاعي عنه وذكره البخاري مختصراً جداً». والأزدي يغلو في التضعيف دون بينة، فلا يؤخذ بقوله إلا أن يبين. والظاهر من صنيع الحافظ أن البخاري ذكره في التاريخ الكبير ولم يجرحه، والقسم الذي فيه هذا الاسم لما يطبع، فلا نستطيع الجزم بذلك، وإنما هو الاستنباط وغالب الظن. محمد بن عبيد بن أي صالح المكي: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وثبت هنا من سؤال الأوزاعي وجواب العلاء أنه أدرك ابن عباس، وضعفه أبو حاتم فيما حكى عنه في التهذيب، ولكن البخاري ترجمه في الكبير ١١/١/١١ ـ ١٧٢ فلم يذكر فيه جرحاً. والحديث في مجمع الزوائد ٧: ٢٠٤ وقال: «رواه أحمد من طريقين وفيهما أحمد بن عبيد المكي، [كذا فيه، وصوابه محمد بن عبيداً، وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم. وفي إحداهما رجل لم يسم وسماه في الأخرى العلاء بن الحجاج، ضعفه الأزدي. وقال في المسند أن محمد بن عبيد سمع ابن عباس».

٣٠٥٨ ـ حدثنا أبو المُغِيرة حدثنا أبو بكر بن عبدالله عن علي بن أبى طلحة عن عبدالله بن عباس: أن رسول الله الله الله الله على دابته، فلما

الملازم له ما ليس عند غيره. ومع ذلك فإنه لم ينفرد عن الأوزاعي بوصل هذا الحديث، فقد رواه الحاكم ١ : ١٨٧ من طريق الهقل بن زياد قال: «سمعت الأوزاعي قال: قال عطاء عن ابن عباس»، والهقل بن زياد: ثقة، وكان كاتب الأوزاعي أيضاً، قال أحمد: «لا يُكتب حديث الأوزاعي عن أوثق من هقل» ووثقه ابن معين: «ما كان بالشأم أوثق منه»، وقال أبو صالح: «هو ثقة من الثقات من أعلى أصحاب الأوزاعي». وأصرح من هذا وأقوى أنه رواه الحاكم أيضاً ١ : ١٧٨ من طريق بشر بن بكر: «حدثني الأوزاعي حدث عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبدالله بن عباس». وبشر بن بكر التنيسي: ثقة مأمون من أصحاب الأوزاعي، وخرج له البخاري. وقد صرح في هذه الرواية بأن عطاء حدث الأوزاعي به. فلعله بلغه عن عطاء ثم سمعه منه، فحدث به على الوجهين. ولم يبق وجه لتعليل رواية الثقة عبدالحميد بن أبي العشرين. وزاده تأييدا وثبوتاً أن الحاكم رواه ١ : ١٦٥ من طريق الوليد بن عبيدالله بن أبي رباح «أن عطاء حدثه عن ابن عباس»، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والوليد بن عبيدالله بن أبي رباح: هو ابن أخي عطاء، يروي عن عمه، وترجم في لسان الميزان ٦ : ٢٣ وذكر أن الدارقطني ضعفه، وأن ابن عبان ذكره في الثقات وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، وتصحيح الحاكم والذهبي حديثه توثيق له أيضاً. فتبين من كل هذا أن الحديث صحيح ثابت، وإن كان ظاهره حديثه توثيق له أيضاً. فتبين من كل هذا أن الحديث صحيح ثابت، وإن كان ظاهره الانقطاء.

(٣٠٥٨) إسناده ضعيف، أبو بكر بن عبدالله: هو أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم، سبق أن بينا ضعفه في ١٤٦٤. على بن أبي طلحة: ثقة، تكلم فيه بعضهم، والظاهر أنهم تكلموا فيه من أجل رأيه في التشيع، وأخرج له مسلم، ولكن لم يسمع من ابن عباس. والحديث في مجمع الزوائد ١٠: ١٣١ ونسبه للمسند فقط، وأعله بأبي بكر بن أبي

استوى عليها كبر رسول الله على ثلاثاً، وحمد الله ثلاثاً، وسبّح الله ثلاثاً، وسبّح الله ثلاثاً، وهلل الله واحدةً، ثم استلقى عليه فضحك، ثم أقبل علي فقال: «ما من امرئ يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله تبارك وتعالى فضحك إليه كما ضحكت إليك».

• ٦ • ٣ - قال عبدالله [بن أحمد]: وجدت في كتاب أبي بخط يده هذا الحديث: حدثنا يحيى بن إسحق أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على: لعن الواصلة، والموصولة، والمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

٣٠٦١ ـ حدثنا عبدالله بن بكر حدثنا حاتم بن أبي صَغيرة أبو

<sup>(</sup>۳۰۰۹) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة حديثان: لابن عمر وابن عباس أما حديث ابن عباس فهو مكرر ٢٣٨٣ وانظر ٢٤١٩. وأما حديث ابن عمر فقد رواه أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى ٤٠١،٤٠٠.

<sup>(</sup>٣٠٦٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٦٣ بإسناده، والظاهر أن عبدالله سمعه من أبيه في ذاك الموضع، ثم وجده بخطه في هذا الموضع، فأثبت ما وجد. وانظر ٢٢٩١.

<sup>(</sup>٣٠٦١) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٩: ٢٨٤ وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». وانظر ٢٥٧٢، ٢٦٠٣، ٣٤٩٠. خنست: أي انقبضت وتأخرت، هو من بابي «ضرب» و«نصر».

يونس عن عمرو بن دينار أن كُريباً أخبره أن ابن عباس قال: أتيت رسول الله على من آخر الليل، فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله على صلاته خَنَسْت. فصلي رسول الله على فلما انصرف قال لي: «ما شأني أجعلك حذائي فتَخْنُسُ؟»، فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟، قال: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علماً وفهما، قال: ثم رأيت رسول الله على معته يَنفُخ، ثم أتاه بلال فقال: يا رسول الله الصلاة، فقام فصلى، ما أعاد وضوءاً.

٣٠٦٢ \_ حدثنا أبو بَلْج عَوَانة حدثنا أبو عَوَانة حدثنا أبو بَلْج

ويقال «يحيى بن أبي الأسود» الفزاري، وهو ثقة، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي ويقال «يحيى بن أبي الأسود» الفزاري، وهو ثقة، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني وغيرهم، وفي التهذيب أن البخاري قال: «فيه نظر»! وما أدري أبن قال هذا؟، فإنه ترجمه في الكبير ٢٧٩/٢/٤ \_ ٢٨٠ ولم يذكر فيه جرحا، ولم يترجمه في الصغير، ولا ذكره هو والنسائي في الضعفاء، وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروى إلا عن ثقة. عمرو بن ميمون: هو الأودي، وهو تابعي ثقة، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث في مجمع الزوائد ٩: ١٩ ١ \_ ١٠٠ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي بلج الفزاري، وهو ثقة وفيه لين». روى الترمذي منه قطعتين عن محمد بن حميد الرازي عن إبراهيم بن الختار عن لين». روى الترمذي منه قطعتين عن محمد بن حميد الرازي عن إبراهيم بن الختار عن صلى علي» ٢٣٦، الأولى «أمر بسد الأبواب إلا باب علي» ٤: ٣٣١، والثانية «أول من سبه للنسائي أيضا، ولعل النسائي روى بعضه. يخلونا: يخلو لنا المجلس. قوله «ثم بعث فلانًا بسورة التوبة»: يريد أبا بكر رضي الله عنه، كما مضى ١٢٩٦. «شرى نفسه» أي باعها. يتضور: يتلوى. «نرميه فلا يتضور» في ح «نراميه» والتصحيح من ك ومجمع الزوائد. قول عمر «ائذن لي فلأضرب عنقه» يريد به حاطب بن أبي بلتعة حين بعث الزوائد. قول عمر «ائذن لي فلأضرب عنقه» يريد به حاطب بن أبي بلتعة حين بعث الزوائد. قول عمر «ائذن لي فلأضرب عنقه» يريد به حاطب بن أبي بلتعة حين بعث الزوائد.

حدثنا عمرو بن ميمونة قال: إني لجالس إلى ابن عباس: إذ أتاه تسعة رهط، ٣٣١ فقالوا: يا أبا عباس، إما أن تقوم معنا وإما أن/ يُخْلُونَا هؤلاء، قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم، قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يُعْمِي، قال: فابتدَوا فتحدَّثوا، فلا ندرِي ما قالوا، قال: فجاء ينَّفض ثوبه ويقول: أُفُّ وتَفُّ!، وقعوا في رجل له عشر، وقعوا في رجل قال له النبي ﷺ: ﴿لَأَبِعَثَنَّ رجلًا لَا يَخزيه الله أبدًا، يحبُّ الله ورسوله»، قال: فاستشرف لها من استشرف، قال: «أين على؟»، قالوا: هو في الرُّحْل يَطْحَن ، قال: «وما كان أحدَكم ليطحن ؟!» ، قال: فجاء وهو أَرْمَدُ لا يكاد يبصر، قال: فنَفَتْ في عينيه ثم هزّ الرايةُ ثلاثًا فأعطاها إياه، فجاء بصفيةً بنت حَيَّى، قال: ثم بعث فلانًا بسورة التوبة، فبعث عليًّا خلفه فأخذها منه، قال: «لا يذهب بها إلا رجل منى وأنا منه»، قال: وقال لبني عمه: «أَيُّكم يُواليني في الدنيا والآخرة؟»، قال: وعليٌّ معه جالس، فأبوًّا، فقال على: أنا أُواليك في الدنيا والآخرة، قال: «أنت وليي في الدنيا والآخرة»، قال: فتركه، ثم أقبل على رجل منهم فقال: «أيكم يواليني · في الدنيا والآحرة؟»، فأبوا، قال: فقال على: أنا أُوَاليك في الدنيا والآحرة، فقال: «أنت وليي في الدنيا والآخرة» ، قال: وكان أولَ من أسلم من الناس بعد خديجة، قال: وأخذ رسول الله على أوبه فوضعه على على وفاطمة وحسن وحسين فقال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾، قال: وشرَّى عليٌّ نَفسه، لبس ثوب النبي على ثم نام مكانه، قال: وكان المشركون يرمون رسول الله ﷺ، فجاء أبو بكر وعلى نائم، قال: وأبو بكر يُحسب أنه نبي الله، قال: فقال: يا نبي الله، قال: فقال له على إن نبي الله ﷺ قد انطلق نحو بئر ميمون فأدْركُه، قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، قال؛ وجعل علي يرمى بالحجارة كما كانَ يرمَى نبي الله

صحيفة إلى المشركين، كما مضى مفصلاً من حديث على ٨٢٧. وقد مضت أحاديث فيها بعض معاني هذا الحديث، منها ١٣٧١، ١٦٠١، ١٦٠٨، ١٧٨٧.

وهو يتضوّر، قد لَف ّ رأسه في الثوب لا يخرجه، حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه، فقالوا: إنك لَلئيم!، كان صاحبُك نَرْميه فلا يتضوّر وأنت تتضوّر، وقد استنكرنا ذلك!، قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك، قال: فقال له علي: أخرجُ معك؟، قال: فقال له نبي الله: «لا»، فبكى عليّ، فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى؟، إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي»، قال: وقال له رسول الله: «أنت وليي في ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي»، قال: وقال له رسول الله: «أنت وليي في كل مؤمن بعدي»، وقال: «سُدُوا أبواب المسجد غير باب علي». فقال: فيدخل المسجد جُنبًا وهو طريقه، ليس له طريق غيره، قال: وقال: «من كنتُ مولاه فإن مولاه عليّ»، قال: وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم، عن أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، هل حدّثنا أنه سخط عليهم بعد بعديا، قال: وقال نبي الله على الله قد اطّلع إلى مخرّب عنقه، قال: «أو كنتَ فاعلاً؟!، وما يدريك لعل الله قد اطّلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم».

٣٠٦٣ ـ حدثنا أبو مالك كثير بن يحيى قال حدثنا أبو عَوَانة عن

<sup>(</sup>٣٠٦٣) إسناده صحيح، كثير بن يحيى بن كثير أبو مالك: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو زرعة: «صدوق»، قال أبو حاتم: «محله الصدق، وكان يتشيع»، وأنكر عليه الأزدي حديثا عن علي، قال الذهبي: «ولم أعرف من حدث به عن كثير» فقال الحافظ في لسان الميزان ٤: ٤٨٤ \_ ٤٨٥: «فلعل الآفة ممن بعده». فالأزدي رأى الحديث الذي أنكره فجعل نكارته من كثير هذا، دون أن يبحث فيمن رواه عنه، فهذا عقامل. والحديث هنا من رواية الإمام أحمد عن كثير بن يحيى في الأصلين، ولكن الحافظ حين ترجمه في اللسان والتعجيل ذكر أن الذي يروى عنه هو عبدالله بن أحمد، ورمز له في التعجيل برمز عبدالله، ولم يذكر ابن الجوزي كثيراً هذا في شيوخ أحمد. فلعل الحديث من زيادات عبدالله وأخطأ الناسخون، ويحتمل أيضاً أن يكون من رواية علم فلعل الحديث من زيادات عبدالله وأخطأ الناسخون، ويحتمل أيضاً أن يكون من رواية

أبي بلُّج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس، نحوه.

۲۰۶۶ ـ حدثنا عبدالرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي على وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعدً، قال: فنزل نبي الله ﷺ، كأني أنظر إليه حين يُجَّلسَ الرجالَ بيده، ثم أقبل يَشَقُّهم، حتى جاءَ النساءَ ومعه بلال، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذا جَاءَكَ الْمُؤْمناتُ يُبِايعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بالله شَيْئًا ﴾»، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: «أنتنَّ على ذلك؟»، فقالت امرأة واحدة، لم يجبُّه غيرُها منهن: نعم يا نبي الله، لا يَدُّري حَسَنَ من هي، قال: «فَتُصَدُّقُنَّ»، قال: فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هَلَمَّ لَكُن، فداكنَّ أبي وأمي، فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال، قال ابن بكر: الخواتيم.

٣٠٦٥ ـ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا مُعْمَر عن أيوب عن عكرمة عن إبن عباس قال: شهدت النبي على صلى يوم العيد ثم خطب، فظن أنه لم يسمِع النساء، فأتاهن فوعظهن، وقال: «تصدُّقْنَ»، فجَعَلَت المرأة تُلقي به الخاتم/ والخُرص والشيء، ثم أمر بلالاً فجمعه في ثوب حتى أمضاه.

٣٠٦٦ ـ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه،

أحمد، فلا نستطيع أن نجزم. والحديث مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٠٦٤) إسناده صحيح، هو مطول ٢١٧٣، ٢٥٧٤، انظر ٢٥٩٣. ابن بكر: هو محمد بن بكر البرساني، وفي ح في أول الإسناد «وأبو بكر» والتصحيح من ك. الفتخ، بفتح الفاء والتاء وآخره خاء معجمة: جمع «فتخه» بسكون التاء، وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل، وقيل هي خواتيم لا فصوص لها. قاله ابن

<sup>(</sup>٣٠٦٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله مكرر ١٩٠٢، ٢٥٣٣.

<sup>(</sup>٣٠٦٦) إسناده صحيح، والتردد بين وصله وإرساله في هذه الرواية لا يؤثر، فقد رواه عمرو بن ـــ

قال مرةً: عن ابن عباس، فقلت: لم يكن يجاوز به طاوساً؟، فقال: بلى، هو عن ابن عباس، قال: ثم سمعه يذكره بعد ولا يذكر ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحُليفة، ويهل أهل الشام من الجُحْفة، ويهل أهل أليمن من يلَمْلَم، ويهل أهل نَجْد من قَرْن، وهن لهن ولمن أتى عليهن ممن سواهم، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان بيته من دون الميقات فإنه يُهل من بيته، حتى يأتى على أهل مكة».

قال أبو عبدالرحمن [عبدالله بن أحمد]: قال أبي: قد أحرمت من يلملم حين جئت من عند عبدالرزاق.

٣٠٦٧ ـ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهري عن عُبيدالله ابن عبدالله عن عبيدالله عن عبيدالله عن عبدالله عن قتل أربع من الدوابّ: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد.

ابن سهل بن حُنيْف عن ابن عباس قال: أُتي رسول الله على بضبيَّن مشويين، ابن سهل بن حُنيْف عن ابن عباس قال: أُتي رسول الله على بضبيَّن مشويين، وعنده خالد بن الوليد، فأهوى النبي على يده ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟، قال: «لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدُني أعافه»، فأكل خالد ورسول الله على ينظر إليه.

دينار عن طاوس عن ابن عباس ٢١٢٨ ورواه معمر ووهيب عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ٢٢٧٢، ٢٧٤٠ دون تردد. والظاهر أن التردد هنا من عبدالرزاق، فإن رواية معمر الماضية رواها عنه غندر محمد بن جعفر فلم يذكر ما ذكر عبدالرزاق هنا.

<sup>(</sup>٣٠٦٧) **إسناده صحيح**، ورواه أبو داود وابن ماجة، كما في المنتقي ٤٦٠٧.

<sup>(</sup>۳۰٦٨) إسناده صحيح، وانظر ٣٠٤١.

<sup>(</sup>٣٠٦٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٢٦.

«إن من البيان سحْرًا، وإن من الشِّعْر حُكْمًا».

سلام و المحمد المناعبدالرزاق حدثنا مَعْمَر عن قَتَادَة عن رجل عن البن عباس قال: نَهِي رسول الله الله عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخْلَب من الطير.

مجاهد قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس، كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى، قال: أيّة آية؟، قلت ﴿ إِنْ تُبدُوا ما في أَنْفُسكُمْ عمر فقرأ هذه الآية فبكى، قال: أيّة آية؟، قلت ﴿ إِنْ تُبدُوا ما في أَنْفُسكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحاسِبُكُمْ به الله ﴾، قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أُنزِلت غمّت أصحاب رسول الله على عما شديدًا، وغاظتهم غيظا شديدًا، يعني، وقالوا: يا رسول الله هَلكُنا إن كنّا نُوَاحِذ بما تكلّمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا، فقال لهم رسول الله على: «قولوا: سمعنا وأطعنا»، قال: فنسختها هذه الآية ﴿ آمَنَ الرّسُولُ بما أُنزِلَ إليه مِنْ ربّه والْمُوْمِنُونَ ﴾ إلى فنسختها هذه الآية ﴿ آمَنَ الرّسُولُ بما أَنْزِلَ إليه مِنْ ربّه والْمُوْمِنُونَ ﴾ إلى فنسختها هذه الآية ﴿ آمَنَ الرّسُولُ بما أَنْزِلَ إليه مِنْ ربّه والْمُوْمِنُونَ ﴾ إلى فنسختها هذه الآية ﴿ آمَنَ الرّسُولُ بما كُسَبَتْ، وَعَليْها ما اكْتَسَبَتْ ﴾، فتحرّز لهم عن حديث النفس، وأُخذُوا بالأعمال.

حدثنا عبدالرزاق أخبرنا إسرائيل، والأسود قال حدثنا إسرائيل، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن قريشًا أُتُوا كاهنة فقالوا

<sup>(</sup>٣٠٧٠) إسناده ضعيف، لجهالة التابعي الذي روى عنه قتادة. والحديث في ذاته صحيح، مضى مراراً بأسانيد صحاح آخرها ٣٠٢٤.

<sup>(</sup>٣٠٧١) إسناده صحيح، حميد الأعرج: هو حميد بن قيس المكي القارئ، قارئ أهل مكة، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، وترجمه البخاري في الكبير ٣٠٠/٢/١. والحديث نقله ابن كثير في التفسير ٢: ٨١ عن هذا الموضع، ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١: ٣٧٤ أيضاً لعبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر. وقد مضى معناه من وجه آخر ٢٠٧٠.

<sup>(</sup>٣٠٧٢) إسناده صحيح، ولم أجده في موضع آخر. وقد مضى مرارًا في أحاديث الإسراء أن =

لها: أخبرينا بأقربنا شبها بصاحب هذا المقام؟، فقالت: إنْ أنتم جَرَرْتُم كساءً على هذه السَّهْلة ثم مشيتم عليها أنبأتُكم، فجرُّوا، ثم مشي الناسُ عليها، فأبصرتْ أثرَ محمد على فقالت: هذا أقربكم شبها به، فمكثوا بعد ذلك عشرين سنة، أو ما شاء الله، ثم بعث على الله.

٣٠٧٣ \_ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أَسْلَم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله عليه مرة مرة مرة مرة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن رسول الله عليه توضأ مرة مرة مرة الم

عن ابن خَتْيم عن ابن حدثنا عبدالرزاق حدثنا مَعْمَر والثوري عن ابن خَتْيم عن أبي الطُّفَيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية، فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال ابن عباس: إن رسول الله على لم يكن ليستلم إلا الحجر واليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً.

٣٠٧٥ عن ابن خُثَيَم، وأبو نُعيَم حدثنا عبدالرزاق أخبرنا الثوري عن ابن خُثَيَم، وأبو نُعيَم حدثنا سفيان، عن عبدالله بن عثمان عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: تزوّج النبي على وهو مُحرم، واحتجم وهو محرم.

٣٠٧٦ ـ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا مُعْمَر عن أيوب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رجلاً خرَّ عن بعيره وهو مُحْرم، فَوَقَصَه، أو أقْصَعَه، شك

رسول الله كان أشبه الناس بجده إبراهيم، صلى الله عليهما وسلم، آخرها ٢٦٩٧.

<sup>(</sup>٣٠٧٣) إسناده صحيح، داود بن قيس الفراء الدباغ: ثقة حافظ، كما قال الشافعي، ووثقه أحمد وغيره وترجمه البخاري في الكبير ٢٢٠/١/٢. والحديث مكرر ٢٠٧٢ وانظر ٢٤١٦.

<sup>(</sup>۲۰۷٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ۲۲۱۰.

<sup>(</sup>٣٠٧٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٨٩٠، ٣٠٥٣.

<sup>(</sup>٣٠٧٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٣١. قوله «أو أقصعه» كذا هو في ح، وفي ك «أو أوقصه». وكلاهما خطأ، فإنه يقال «وقصته ناقته ووقصه بعيره» ثلاثي من باب «وعد» ولم يجئ رباعياً بهذا المعنى. و«أقصعه» بتقديم الصاد على العين، بعيد المعنى، فإن «القصع» ضمك الشيء على الشيء حتى تقتله أو تهشمه، وليس مراداً هنا. والراجح عندي أن يكون الصواب «أو أقعصه» بتقديم العين على الصاد، يقال «قعصته» ثلاثياً، و«أقعصته» رباعياً: إذا قتلته قتلاً سريعاً

أيوب، فسألوا النبي على فقال: «اغسلوه بماء وسدْر، وكَفَنوه في ثوبه، ولا تخَمَّرُوا رأسه، و لا تقرّبوه طيبًا، فإن الله يبعثه يوم القَيامة مُحْرِمًا».

عبدالكريم الجَزَري عبدالكريم الجَزَري عبدالكريم الجَزَري عبدالكريم الجَزَري عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رجلاً خرَّ عن بعيرٍ نادٍّ وهو مُحْرِم، فوُقصَ وَقْصاً، ثم ذكر مثل حديث أيوب.

عبدالله عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله على في الأخدعين وبين عبدالله عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله على في الأخدعين وبين الكتفين، حجمه عبد لبني بياضة، وكان أجره مُدًّا ونصفًا، فكلم أهله حتى وضعوا عنه نصف مدّ، قال ابن عباس: وأعطاه أجره، ولو كان حرامًا ما عطاه.

٣٠٠٩ حدثنا عبدالرزاق عن المنذر بن النعمان الأَفْطَسَ قال: سمعت وَهْبًا يحدّث عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «يخرج من عَدَن أَبْيَنَ اثنا عشر ألفًا، ينصرون الله ورسولَه، هم خير من بيني وبينهم»، قال لي معْمر: اذهب فاسأله عن هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣٠٧٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۳۰۷۸) **إسناده صحيح**، وقد مضى معناه بإسناد ضعيف ٢١٥٥ وأشرنا إلى هذا هناك. وانظر ٣٠٧٨.

<sup>(</sup>٣٠٧٩) إسناده صحيح، المنذر بن النعمان الأفطس اليماني: وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٣٥٨/١/٤ \_ ٣٥٩، وتما يؤيد توثيقه أن يأمر معمر عبدالرازق أن يذهب فيسمع منه هذا الحديث. والحديث في مجمع الزوائد ١٠:

٥٥ ونسبه لأبي يعلى والطبراني، قال: «ورجالهما رجال الصحيح، غير منذر الأفطس، وهو ثقة»، وفاته أن ينسبه إلى المسند. عدن أبين، بفتح الهمزة والياء التحتية بينهما باء موحدة ساكنة: هي عدن التي على ساحل البحر، يفرق بذلك بينها وبين «عدن لاعة». =

• ٨ • ٣ - حدثنا عبدالرزاق وابن بكر قالا: أخبرنا ابن جُريج قال: أخبرني يعلى أنه سمع عكْرمة مولى ابن عباس يقول: «أنبأنا ابن عباس: أن سعد بن عُبادة، قال ابن بكر: أخا بني ساعدة، تُوفيت أُمُّه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله، إن أمي تُوفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعُها إن تصدقت بشيء عنها ؟، قال: «نعم»، قال: فإني أُشْهِدُك أن حائط المَخْرَف صدقة عليها، وقال ابن بكر: المَخْرَاف.

الحرث حدثني حكيم بن حكيم عن نافع بن جُبير عن ابن عباس قال: قال الحرث حدثني حكيم بن حكيم عن نافع بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أمّني جبريل عند البيت، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشّراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على

قال ياقوت ٢ : ١٢٧ : «لاعة مدينة في جبل صبر من أعمال صنعاء، إلى جانبها قرية لطيفة يقال لها: عدن لاعة، وليست عدن أبين الساحلية، وأنا دخلت عدن لاعة».

<sup>(</sup>۳۰۸۰) إسناده صحيح، يعلى: هو ابن حكيم الثقفي. وانظر ٣٠٤٩. أم سعد بن عبادة: هي بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي النجارية الأنصارية، ماتت سنة ٥ شهر ربيع الأول، والنبي الله في غزوة دومة الجندل. فلما جاء رسول الله إلى المدينة أتى قبرها فصلى عليها. وكان لأبيها خمس بنات، كلهن اسمها «عمرة»، وكلهن بايعن رسول الله، وهذه هي الرابعة منهن في ترتيب ابن سعد ٨: ٣٣٠ \_ ٣٣١، وجعلها الحافظ في الإصابة ٨: ١٤٧ الأولى، وأظن أن ابن سعد في هذا أرجح.

<sup>(</sup>٣٠٨١) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١ : ١٥٠ \_ ١٥١ والترمذي ١ : ١٤٠ \_ ١٤١ وقال: «صححه «حديث حسن»، وفي بعض نسخه الصحيحة «حسن صحيح»، وقال شارحه: «صححه ابن عبدالبر وأبو بكر بن العربي، قال ابن عبدالبر: إن الكلام في إسناده لا وجه له، والحديث أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم».

الصائم، ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأوّل، ثم صلى بي الفجر فأسْفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين».

ابن عيّاش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حُنيف، فذكره بن عيّاش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حُنيف، فذكره بإسناده ومعناه، إلا أنه قال في الفجر في اليوم الثاني: لا أدري أي شيء قال، وقال في العشاء: صلى بي حين ذهب ثلث الليل الأوّل.

الصنعاني وهب بن مانُوس العدني قال: سمعت سعيد بن جُبير يحدث عن أخبرني وهب بن مانُوس العدني قال: سمعت سعيد بن جُبير يحدث عن البن عباس: أن رسول الله الله كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده»، ثم يقول: «اللهم ربنا لك الحمد، مل السموات ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد».

عن وهب بن مانُوس غير هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣٠٨٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٠٨٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٠٥. ووهب بن مانوس، ويقال «ميناس» سبق الكلام عليه هناك.

<sup>(</sup>٣٠٨٤) هذا ليس بحديث، بل هو إخبار من الإمام أحمد أنه سمع من عبدالله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حديثاً آخر غير هذا الحديث، ولعله يريد حديث أنس في أنه لم ير أحداً أشبه بصلاة رسول الله علله من عمر بن عبدالعزيز، وسيأتي في مسند أنس ١٢٦٨٨، وقد أشرنا إليه في شرح الحديث ٩٠٢.

عباس عباس عبدالرزاق أحبرنا هشام عن محمد عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله على وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُحْتًا لم يُعطه رسول الله على .

745

قال: عبدالرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أبي جَمْرة الضَّبَعي قال: سمعت ابن عباس يقول: نَهي رسول الله/ عَلَيْ عن الدُّبَاءِ والنَّقِير، وَالمُزَفِّت، والحَنْتَم.

حمر بن مُعتّب عن مولي بني نوفل، يعني عن أبا الحسن، قال: سئل ابن عمر بن مُعتّب عن مولي بني نوفل، يعني عن أبا الحسن، قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته بطلقتين ثم عتقا، أيتزوّجها؟، قال: نعم، قيل: عمّن؟، قال: أفتى بذلك رسول الله علية.

قال عبدالله [بن أحمد]: قال أبي: قيل لمعمر: يا أبا عروة، من أبو حسن هذا؟، لقد تحمَّل صخرةً عظيمةً!!.

عن معمر قال: قال الزهري: فأخبرني عُبيدالله بن عبدالله عبد عبدالله عبد عبدالله عبد عبدالله المبين وذلك على رأس ثمان سنين من المسلمين، وذلك على رأس ثمان سنين

<sup>(</sup>٣٠٨٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٧٨.

<sup>(</sup>٣٠٨٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٠٢٠. وانظر ٢٧٧٢.

<sup>(</sup>٣٠٨٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤٨١.

<sup>(</sup>٣٠٨٨) إسناده حسن، وهو مكرر ٣٠٣١، وسبق الكلام عليه مفصلاً هناك.

<sup>(</sup>۳۰۸۹) إسناده صحيح، وهو مطول ۲۳۹۲، وانظر ۲۹۹۹، وانظر أيضاً تاريخ ابن كشير ٤:

ونصف من مَقَدَمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكديد، وهو ما بين عُسْفان وقُديْد، أفطر وأفطر المسلمون معه، فلم يصمم.

• • • • • • حدثنا عبدالرزاق أخبرنا مَعْمرَ عن الزهري قال: حدثني أبو سلَمة بن عبدالرحمن قال: كان ابن عباس يحدّث أن أبا بكر الصديق دخل المسجد وعمر يحدّث الناس، فمضى حتى أتى البيت الذي توفي فيه رسول الله على: وهو في بيت عائشة، فكشف عن وجهه برد حبرة كان مسجّى به، فنظر إلى وجه النبي على، ثم أكب عليه يقبّله، ثم قال: والله لا يجمع الله عليه موتتين، لقد مُت الموتة التي لا تموت بعدها.

ا الم م حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: حدثني أبو سلَمة بن عبدالرحمن: سمع أبا هريرة يقول: دخل أبو بكر الصديق المسجد، وعمر يكلم الناس، فذكر الحديث.

عكرمة عكرمة والعصر حدثني أبي حدثنا أيوب عن عكرمة قال: لم يكن ابن عباس يقرأ في الظهر والعصر، قال: قرأ رسول الله الله أمر أن يقرأ فيه، وسكت فيه، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما كان ربك نسيًا.

٣٠٩٣ حدثنا عبدالصمد حدثني أبي أخبرنا أيوب عن عِكْرمة

<sup>(</sup>۳۰۹۰) إسناده صحيح، وروى البخاري ۱۱۱ نحوه بمعناه من طريق عقيل عن الزهري، في حديث طويل، وانظر تاريخ ابن كثير ٥: ٢٤٢. وانظر ٢٠٢٦، والحديث ١٨ في مسند أبي بكر.

<sup>(</sup>٣٠٩١) إسناده صحيح، وهو بمعنى الذي قبله، ولكن هذا من مسند أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣٠٩٢) إسناده صحيح، وانظر ٢٢٣٨، ٢٣٣٢.

<sup>(</sup>٣٠٩٣) إسناده صحيح، ورواه البخاري عن إسحق بن منصور عن عبدالصمد، كما في تاريخ =

عن ابن عباس: أن رسول الله على لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله على : «قاتلهم الله! أما والله لقد علموا ما اقتسما بها قط»، قال: ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت، وخرج، ولم يصل في البيت.

عن عِكْرمة عن عِكْرمة عن النَّقَل من جَمْع بليلٍ.

عن ابن عباس أنه كره نبيذ البُسْر وحدَه، وقال: نهى رسول الله على عكرمة القيس عن المُرّاء، فأكره أن يكون البُسْر وحدَه.

97 - حدثنا عبدالصمد وعفان قالا: حدثنا همّام حدثنا قتادة عن عَزْرَة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أن رسول الله على كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿ تَنْزِيلُ ﴾ السجدة، و ﴿ هلُ أَتْ عَلَى الإنْسانِ ﴾، قال عفان: بـ ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾.

٣٠٩٧ محدثنا أسود بن عامر أخبرنا بُكير بن أبي السَّميط: قال

<sup>=</sup> ابن کثیر ٤: ٣٠٢، وقال: «تفرد به البخاري» یعنی لم یروه مسلم. وانظر ٢٥٠٨، ۲۸۳٤.

<sup>(</sup>۳۹۰٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٠٨.

<sup>(</sup>٣٠٩٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٨٣١.

<sup>(</sup>٣٠٩٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٤٠.

<sup>(</sup>٣٠٩٧) إسناده صحيح، بكير بن أبي السميط: ثقة، وثقه العجلي، وقال ابن معين: «صالح»، وترجمه البخاري في الكبير ١/ ٢/ ١١٦. «السميط» بضم السين، وقيل بفتحها، وحكى البخاري القولين. والحديث مكرر ما قبله.

قَتادة: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله على قرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة ﴿ تَنْزِيلَ ﴾ السجدة، و ﴿ هل أتى على الإنسان ﴾.

٩٨٠ ٠ ٣ \_ حدثنا عبدالصمد حدثنا عبدربه بن بارق الحنفي حدثنا سمَاك أبو زميّل الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «من كان له فرطان من أمتى دخل الجنة»، فقالت عائشة: بأبي، ٣٣٥ فمن / كان لو فرط؟، فقال: «ومن كان له فرط يا موفّقة»، قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟، قال: «فأنا فرط أمتى، لم يصابوا بمثلى».

99 • ٣- حدثنا عبدالصمد حدثنا هشام الدَّستُوائي عن يحيى قال: حدّث أبو سلام عن الحكم بن ميناء أنه سمع عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس أنهما سمعا رسول الله على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجَمَعات، أو لَيَخْتمَنَّ الله على قلوبهم، ثم لَيكْتَبنَّ من الغافلين».

• • ١ ٣٠ حدثنا هُدْبَة بن حالد حدثنا أَبانَ بن يزيد العطار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء عن ابن عباس وابن عمر عن النبي عِلامً ، بمثله.

## ١٠١ ٣٦ حدثنا عبدالصمد حدثنا عمر بن فرُّوخ حدثني حبيب،

<sup>(</sup>٣٠٩٨) إسناده صحيح، عبدربه بن بارق الحنفي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه عمرو بن على الفلاس وأثنى عليه خيراً، وهو ابن بنت أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي. والحديث رواه الترمذي ٢: ١٥٩ بإسنادين عن عبدربه بن بارق، وقال: «حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبدربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة»، الفرط: الولد الصغير يموت قبل أبيه أو أمه، فهو أجر يتقدمهما.

<sup>(</sup>٣٠٩٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٩٠.

<sup>(</sup>٣١٠٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۳۱۰۱) **إسناده صحیح**، وهو مکرر ۳۰۱۲، فی ح «عمرو بن فروخ»، وهو خطأ.

خُتَيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله على في بيت ميمونة، فوضعت له وَضُوءاً من الليل، فقالت له ميمونة: وضَع لك هذا عبدالله بن عباس، فقال: «اللهم فَقَهْ في الدِّين، وعلمه التأويل».

عن علي بن زيد، [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: حدثنا عفان حدثنا عن علي بن زيد، [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: حدثنا عفان حدثنا ابن سَلَمة أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: لما مات عثمان بن مظعون، قالت امرأته: هنيئاً لك يا ابن مظعون بالجنة، قال: فنظر إليها رسول الله على نظرة غضب، فقال لها: «ما يدريك!، فوالله إني لرسول الله وما أدري ما يُفعل بي!»، قال عفان: «ولا به»، قالت: يا رسول الله، فأرسك وصاحبك؟، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله على حين قال ذلك لعثمان، وكان من خيارهم، حتى ماتت رُقيّة ابنة رسول الله على فقال: «الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون»، قال: وبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بسوطه، فقال النبي على العمر: «دَعُهن يبكين، وإياكن ونعيق يضربهن بسوطه، فقال النبي على العمر: «دَعُهن يبكين، وإياكن ونعيق

<sup>(</sup>٣١٠٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٣٣. وانظر ٣٠٦١.

<sup>(</sup>٣١٠٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٢٧، ولكن في آخر هذه الرواية زيادة قعود رسول الله على شفير القبر إلخ، وهذه الزيادة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد ٣: ١٧، وأشار الحافظ الذهبي إليها في الميزان ٢: ٢٢٥، من رواية أحمد عن عفان، في ترجمة على ابن زيد، وقال: «هذا حديث منكر، فيه شهود فاطمة الدفن، ولا يصح»!، ولا ندري لماذا؟، فالظاهر أن هذا كان قبل النهي عن زيارة النساء المقابر، لأن عثمان بن مظعون مات عقب غزوة بدر سنة ٢ من الهجرة.

الشيطان»، ثم قال رسول الله على: «مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة، ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»، وقعد رسول الله على على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي، فجعل النبي على يمسح عين فاطمة بثوبه، رحمة لها.

عُ • ١ ٣٠ حدثنا أبو عور الراسبي حدثنا أبو عوانة عن أبي حَمْرة قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت غلاماً أسعى مع الغلمان، فالتفتُ فإذا أنا بنبي الله على حقيلاً، فقلت: ما جاء نبي الله على إلا إلى، قال: فسعيت حتى أختبئ وراء باب دار، قال: فلم أشعر حتى تناولني، فأخذ بقفاي فحطاًني حطاًة، فقال: «اذهب فادْعُ لي معاوية»، قال: وكان كاتبه، فشعيتُ فأتيت معاوية، فقلت: أجبْ نبي الله على حاجة.

عبدالرحمن عن داود، قال: حدثنا إبراهيم عن عطاء عن ابن أبي الفُرات، وأبو عبدالرحمن عن داود، قال: حدثنا إبراهيم عن عطاء عن ابن عباس قال: صلى رسول الله على يوم فطر ركعتين بغير أذان، ثم خطب بعد الصلاة، ثم أخذ بيد بلال فانطلق إلى النساء، فخطبهن، ثم أمر بلالا بعد ما قفى من عندهن أن يأتيهن فيأمرهن أن يتصدقن .

٦٠٠ - ٣١٠ عبدالملك بن عمرو حدثنا الْمُغيرة بن عبدالرحمن

<sup>(</sup>٣١٠٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٢١٥٠ ومكرر ٢٦٥١.

<sup>(</sup>٣١٠٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٦٩، وفي معنى ٣٠٦٥.

<sup>(</sup>٣١٠٦) إسناده صحيح، عبدالملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي. المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الحزامي المدني: لقبه «قصي»، قال أحمد وأبو داود: «لا بأس به»، ويروى عن ابن معين تضعيفه، وغلط أبو داود من حكى ذلك عن ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في =

عن أبي الزنَّاد عن القاسم بن محمد أنه سمع ابن عِباس يقول: إن رسول الله على العَبْ العَجْلاَني وامرأته، قال: وكانت حُبْلي، فقال: والله مَا قَرَبَّتُهَا مَنْذَ عَفَرَّنَا، والعَفْرَ: أَنْ يَسقى النخل بعد أَنْ يترك من / السقي بعد ﴿ الإبار بشهرين، قال: وكان زوجها حمش الساقين والذراعين، أصهب الشعرة، وكان الذي رُميتُ به ابنَ السَّحْماء، قال: فولدتٌ غلامًا أسود أُجْلَى جَعْداً عَبّل الذراعين، قال: فقال ابن شدًّاد بن الهاد لابن عباس: أهي المرأة التي قال النبي ﷺ: «لو كنت راجماً بغير بينة لرجمتهاً» ؟، قال: لا، تلك امرأةً قد أعلنت في الإسلام.

الكبير ١٤ /١/ ٣٢١، وروى له أصحاب الكتب الستة، ولذلك قال الحافظ في مقدمة الفتح ٤٤٥ : «وقد اعتمده الجماعة» ، أبو الزناد: اسمه «عبدالله بن ذكوان» ، وهو تابعي ثقة فقيه فصيح بصير بالعربية عالم عاقل، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من وجه آخر بسياق آخر، من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد، وهو في البخاري ٩: ٤٠٠ \_ ٤٠١، ٤٠٥ \_ ٤٠٦ و١٢: ١٥٩ \_ ١٦٠، وفي مسلم ١: ٤٣٨، وسؤال ابن شداد وجواب ابن عباس في آخر الحديث رواه البخاري ١٠٩: ١٥٩ ومسلم ١: ٤٣٨ من طريق سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد، وفي روايتهما أن السائل «عبدالله بن شداد بن الهاد»، قال الحافظ في الفتح ٩: ٣ · ٤ : «وهو ابن خالة ابن عباس وانظر ۲۱۳۱، ۲۱۹۹، ۲٤٦٨، قوله «منذ عفرنا»: هو ثلاثي، كما هو ظاهر من قوله «والعفر» إلخ، وكذلك ضبط في ك بفتح الفاء دون تشديد، والذي في النهاية بتشديد الفاء، وقال: «التعفير: أنهم كانوا إذا أبروا النخل تركوها أربعين يومًا لا تسقى، لئلا ينتقض حملها، ثم تسقى، ثم تترك إلى أن تعطش، ثم تسقى»، وهذه الرواية التي هنا نص في الثلاثي أيضاً. ابن السحماء: هو شريك بن سحماء، وهي أمه، واسم أبيه عبدة بن معتب البلوي حليف الأنصار، انظر الإصابة ٣: ٢٠٦. أجلى، بالجيم: وهو الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدعين والذي انحسر الشعر عن جبهته. عبل الذراعين، بفتح العين وسكون الباء: أي ضخمهما وفي ح «أعبل» وهو = الم الم الم الم الم الم يج حدثنا ابن أبي الزناد، فذكر معناه، وقال فيه: عَبَل الذراعين خَدْل الساقين، وقال الهاشمي: خَدْل، وقال: بعد الإبار.

الزهري عبدالله بن عمرو حدثنا فُلَيح حدثني الزهري عن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه أنه رأى النبي الله أكل عضواً ثم صلى ولم يتوضأ.

٩ • ١ ٣ ـ حدثنا عبدالله بن بكر أخبرنا سعيد، وعبدالوهاب عن سعيد، عن قتادة ويعلى ابن حكيم عن عِكْرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ تزوّج ميمونة بنت الحرث وهو مُحْرِم، قال: وفي حديث يعلي ابن حكيم: بنى بها بماء يقال له سَرِف، فلما قضى نسكه أعْرس بها بذلك الماء.

• ١ ١ ٣ \_ حدثنا أسباط حدثنا الشّيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن

خطأ، صححناه من ك، قوله «تلك امرأة قد أعلنت في الإسلام»: يوضحه رواية الشيخين:
«تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء»، قال الحافظ في الفتح ٩: ٢٠٤: «أي
كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت ذلك عليها ببينة ولا اعتراف»، وقال أيضا ١٢:

١٦٠: «في رواية عروة عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن ماجة: لو كنت راجما
أحداً بغير بينة له لرجمت فلانة، فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل
عليها»، والرواية التي يشير إليها هي في سنن ابن ماجة ٢: ٢١، قال شارحها، «في
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>٣١٠٧) إسناده صحيح، ابن أبي الزناد: هو عبدالرحمن، يريد أنه عن ابن أبي الزناد عن أبيه بالإسناد السابق، وقوله «وقال الهاشمي» إنخ: يريد أن سليمان بن داود الهاشمي حدثه به أيضاً عن ابن أبي الزناد. خدل الساقين: أي ساقاه غليظتان ممتلئتان.

<sup>(</sup>٣١٠٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠١٤.

<sup>(</sup>٣١٠٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٠٥٣. وانظر ٣٠٧٥.

<sup>(</sup>٣١١٠) إسناده صحيح، الشيباني: هو أبو إسحق، والحديث مطول ١٩٦١.

سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن البُسْر والتمر أن يخلطا جميعًا، قال: وكتب إلى أهل جُرَش أن يخلطوا الزبيب والتمر.

عبدالله عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله الله وفي البيت رجال، وفيهم عمر بن الخطاب، قال النبي على: ﴿ [هَلُمَّ] أَكتب لكم كتابًا لن تَضلوا بعده عمر بن الخطاب، قال النبي على: ﴿ [هَلُمَّ] أَكتب لكم كتابًا لن تَضلوا بعده أبدًا»، فقال عمر: إن رسول الله الله قد غلب عليه الوجع، وعندنا القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، فاختصموا، فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده، وفيهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا للغو والاختلاف عند رسول الله الله قال وسول الله الله والاختلاف عند رسول الله الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولَعَطهم.

٣١١٣ ـ حدثنا عبدالرزاق حدثنا مَعْمَر عن زيد بن أَسْلَم عن عطاء

<sup>(</sup>٣١١١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٩٩٢، كلمة [هلم]، زيادة من ك.

<sup>(</sup>٣١١٢) إسناده صحيح، ابن سعيد بن جبير: هو عبدالله، والحديث مكرر ٢٨٣٢.

<sup>(</sup>٣١١٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٠٧٣.

ابن يُسار عن ابن عباس أنه توضأ فغُسل كل عضو منه غسلةً واحدةً، ثم ذكر أن النبي على فعَلُه.

۱۱۲ محدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُريج قال: حدثني حسین بن عبدالله بن عَبیدالله بن عباس وداود بن علی: أن رجلاً نادَی ابنَ عباس والناس حوله فقال: سنة تبتغون بهذا النبيذ، أو هو أهون عليكم من العسل واللبن؟، فقال ابن عباس: جاء النبي ﷺ عباساً فقال: «اسقونا»، فقال: إن هذا النبيذ شراب قد مَغثَ ومَرثَ، أفلا نسقيك لبناً وعسلاً؟، فقال: «اسقوني مما تسقون منه الناس»، قال: فأتي النبي ﷺ ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار بعساس فيها النبيذ، فلما شرب النبي علم عُجلَ قبل أن يروي، فرفع رأسه فقال: «أحسنتم، هكذا فاصنعوا»، قال ابن عباس: فرضاً رسول الله علينا لبناً وعسلاً. ومن أن تَسيل شعابُها علينا لبناً وعسلاً.

١٥١٦ حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج، وروح قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو/ بن دينار أن أبا الشَّعثاء أحبره قال: حدثني ابن عباس أنه سمع رسول الله ﷺ وهو يخطب يقول: «من لم يُجدُّ إزاراً ووجد سروايل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما».

٣١١٦ حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُريج، وحَجّاج عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشُّعْثاء أخبره أن ابن عباس

<sup>(</sup>٣١١٤) إسناده ضعيف، لانقطاعه، ولضعف حسين بن عبدالله، والحديث مكرر ٢٩٤٦، وفصلنا القول فيه هناك، وسيأتي معناه صحيحًا في ٣٤٩٥.

<sup>(</sup>٣١١٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٥٨٣.

<sup>(</sup>٣١١٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣١٠٩.

أخبره، أن النبي على: نكح ميمونة وهو حُرام.

سمع طاوساً وعكرمة مولى ابن عباس يخبران عن ابن عباس أنه قال: جاءت شمع طاوساً وعكرمة مولى ابن عباس يخبران عن ابن عباس أنه قال: جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رسول الله على، [فقالت: يا رسول الله]، إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فكيف تأمرني كيف أهِلٌ؟، قال: «أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني»، قال: فأدركت.

محمد بن جُحَادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: حدثنا شُعبة عن محمد بن جُحَادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله على زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج، قال حجاج: قال شعبة: أُرَاه يعنى اليهود.

9 ٢ ١ ٣ - حدثنا شعبة، وحَجَّاج قال: حدثني شعبة، وحَجَّاج قال: حدثني شعبة، عن قتادة عن موسى بن سلَمة قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟، فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم على .

ابن عباس قال: أُجْنَب النبي على وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جَفْنة،

<sup>(</sup>٣١١٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٠٥٤، والحديث رواه الجماعة إلا البخاري، كما في المنتقى ٢٣٧٥، والزيادة من ك، وهي ضرورية وثابتة في الروايات الأخر.

<sup>(</sup>۳۱۱۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۹۸٦.

<sup>(</sup>٣١١٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٣٧.

<sup>(</sup>٣١٢٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٨٠٦، ومطول ٢٨٠٧، ٢٨٠٨.

وفَضَلَتْ فَضْلَةً، فأراد النبي عَلَيْ أن يغتسل منها، فقالت: يا رسول الله، إني قد اغتسلتُ منه فقال: يعني النبي عَلَيْ: «إن الماء ليستْ عليه جنابة»، أو قال: «إن الماء لا يَنْجُسُ».

ابن عمرو، قال: أراه عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: تمتع النبي ابن عمرو، قال: أراه عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: تمتع النبي الله ، فقال عُروة بن الزُّبير: نَهى أبو بكر وعمر عن المتعة!، فقال ابن عباس: ما يقول عُريّة؟، قال: يقول: نَهى أبو بكر وعمر عن المتعة!، فقال ابن عباس: أراهم سَيهُلكُون!، أقول: قال النبي على ويقول: نهى أبو بكر وعمر!!.

عن البن عباس قال: قال رسول الله على: «لقد أُمرت بالسواك حتى ظننتُ أنه سينزل به على قرآن» أو «وحي».

عن عُبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: شرب رسول الله على ابن شهاب لبناً، ثم دعا بماء فمضمض، ثم قال: «إن له دَسَماً».

٢٢٤ ٣١ حدثنا حَجّاج عن ابن جُريج قال: أخبرني يَعلَى بن مُسْلِم

<sup>(</sup>٣١٢١) إسناده صحيح، وانظر ٢٢٧٧، ٢٩٧٨. وانظر أيضا ٢٨٧٩.

<sup>(</sup>٣١٢٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٨٩٥. وانظر ٣١٥٢.

<sup>(</sup>٣١٢٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٥١.

<sup>(</sup>٣١٢٤) إسناده صحيح، يعلى بن مسلم بن هرمز: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وترجمه =

عن سعيد بن جَبير عن ابن عباس أنه قال: نزلت ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مَنْكُمْ ﴾ في عبدالله بن حُذَافة بن قيس بن عَدي السهمي، إذْ بعثه رسول الله ﷺ في السَّريَّة.

عباس قال: جمعتُ المحكم في عهد رسول الله على وأنا ابنُ عشر حِجَج، قال: فقلت له: وما المحكم ؟، قال: المُفَصَّل.

مرت مرت المحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أقام لها رسول الله على الله على الله عباس: أقام لها رسول الله على الله عباس الله ع

البخاري في الكبير ١٧/١/٤، وفي التهذيب: «قال الآجري عن أبي داود: يعلى بن مسلم، بصري كان بمكة، وهو غير يعلى بن مسلم المكي، ذاك أخو الحسن بن مسلم»، وهذا خطأ، فالذي في تاريخ البخاري: «قال محمد هذا والأول أراه أخو عبدالله ابن مسلم». والحديث ذكره ابن كثير في التفسير ٢: ٩٤٤ عن البخاري، وقال: «وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة ومن حديث حجاج الأعور، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج». وهذا إشارة إلى قصة ستأتي في مسند أبي سعيد الخدري ١١٦٦٦، وقد مضت الإشارة إليها أيضاً في مسند على مراراً، منها ٢٢٢، ٥٩٥٠.

(٣١٢٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٠١.

(٣١٢٦) إسناده صحيح، وقد صححنا في ٢١٨٨ سماع ابن سيرين من ابن عباس. وقد تكلموا في سماع الحسن البصري من ابن عباس، بل في لقائه إياه، كما أشرنا في ٢٠١٨ ورجحنا هناك صحة حديثه، لأنه عاصره، وهذا الإسناد قاطع في ذلك، فإنه صريح في أنه لقي ابن عباس وسأله وسمع منه. والحديث في المنتقى ١٨٨٨. وانظر ما مضى

عباس قال: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر، ويأذن لي معهم، فقال عمر: إنه بعضهم: يأذن لهذا الفتى معنا، ومن أبنائنا من هو مثله؟!، فقال عمر: إنه بعضهم: يأذن لهذا الفتى معنا، ومن أبنائنا من هو مثله؟!، فقال عمر: إنه ممن قد علمتم، قال: فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم، فسألهم عن هذه السورة ﴿ إذا /جاءَ نَصْرُ الله والْفَتْحُ ﴾ ؟، فقالوا: أمر نبيه عليه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه، فقال لي: ما تقول يا ابن عباس؟، قال: قلت: ليست كذلك، ولكنه أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بحضور أجله، فقال: ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ فتح مكة ﴿ ورأيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دينِ الله أَفُواجا ﴾ فذلك علامة موتك ﴿ فَسَبّحْ بِحَمْد رَبّكَ واسْتَغْفَرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ ، فقال لهم: كيف تلوموني على ما ترون؟.

عباس أنه قال: أهل النبي على بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يُقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى وأن يُقصر أو يَحلق، ثم يَحلّ.

٣١٢٩ \_ حدثنا حَجّاج عن ابن جُريج قال أخبرني إسماعيل بن

<sup>(</sup>٣١٢٧) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير بمعناه ٩: ٣٢٢ ـ ٣٢٣ عن البخاري. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢: ٤٠٧ ونسبه لسعيد بن منصور وابن سعد والبخاري وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي وأبي نعيم في الدلائل، ولم ينسبه للمسند. وانظر ١٨٧٣.

<sup>(</sup>٣١٢٨) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ٢٢٨٧. وانظر ٢٣٦٠، ٢٦٤١، ٢٦٢١.

<sup>(</sup>٣١٢٩) إسناده ضعيف، لإبهام التابعي الراوية عن ابن عباس، وهو في مجمع الزوائد ٥: ٧٨ - ٧٥ وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن تابعيه لم يسم». ورواه الترمذي عن سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ١٨٩٥ ثم في ١٨٩٦ عن الزهري مرسلا، وقال: «هذا أصح من حديث ابن عبينة»، وهو عند عبدالرزاق ٩٥٨٣

أُميّة عن رجل عن ابن عباس: أن النبي عَلَيْهُ سُئل: أيُّ الشراب أطيب؟، قال: «الحلوالبارد».

• ٣١٣٠ ـ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة، وحَجَّاج قال أخبرنا شُعبة، عن أبي جَمْرة قال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله على عن الليل ثلاث عشرة ركعة.

قال: سمعت ابن عباس يقول: مرَّ بي رسول الله على وأنا ألعب مع الغلمان، فاختبأتُ منه خلف باب، فدعاني فحطاًني حَطاَةً، ثم بعثني إلى معاوية، فرجعتُ إليه فقلت: هو يأكل.

حبيب، قال بهز: حدثنا حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت سعيد بن جُبير حبير، قال بهز: حدثنا شعبة عن يابت، قال: سمعت سعيد بن جُبير يحدث عن ابن عباس يقول: أهدى الصَّعْبُ، وقال ابن جعفر: ابن جَثَّامة، إلى رسول الله عَلَّ شقَّة حمار وهو مُحْرِم، فردَّه، قال بهز: عَجُزَ حمار، أو قال: رجْل حمار.

٣١٣٣ \_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن المنهال بن

<sup>=</sup> وابن أبي شيبة ٣٧/٨.

<sup>(</sup>٣١٣٠) إسناده صحيح، أبو حمرة بالجيم والراء، وهو نصر بن عمران الضبعي. والحديث مكرر ٢٩٨٧.

<sup>(</sup>٣١٣١) إسناده صحيح، أبو حمزة: بالحاء والزاي، وهو عمران بن أبي عطاء. والحديث مختصر ٣١٣٨.

<sup>(</sup>٣١٣٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٣١. شقة حمار، بكسر الشين: أي قطعة تشق منه.

<sup>(</sup>٣١٣٣) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٩: ٥٥٤ \_ ٥٥٥ من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وحده. ورواه مسلم ٢: ١١٦ من طريق أبي عوانة أيضاً، =

عمرو قال سمعت سعيد بن جبير قال: مررت مع ابن عمر وابن عباس في طريق من طرق المدينة، فإذا فتية قد نصبوا دَجاجة يرمونها، لهم كل خاطئة، قال: فغضب، وقال: من فعل هذا؟، قال: فتفرقوا، فقال ابن عمر: لعن رسول الله على من يُمثّل بالحيوان.

سليمان الشيباني قال سمعت الشَّعبِي قال: أخبرني من مرَّ مع رسول الله على على قبر منبوذ، فأمَّهم وصفُّوا خلفه، فقلت: يا أبا عمرو، من حدثك؟، قال: ابن عباس.

٣١٣٥ \_ حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبدالملك بن

وكذلك من طريق هشيم عن أبي بشر. قال البخاري: «تابعه سليمان عن شعبة: حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر: لعن النبي على من مثل بالحيوان. وقال عدي: عن سعيد عن ابن عباس عن النبي على . وقد تبين من هذه الرواية في المسند أن سعيد بن جبير حضر هذا مع ابن عمر وابن عباس، وأن المتحدث ابن عمر، وسكوت ابن عباس مواراً، موافقة له، فلذلك أثبت هنا في مسنده. وقد مر هذا المعنى من حديث ابن عباس مراراً، آخرها ٢٧٠٥. وسيأتي أيضاً في مسند ابن عمر بقريب مما هنا ٨١٠٥، ٥٥٨٠ الحافظ في الفتح: «وفي رواية الإسماعيلي: فإذا فتية نصبوا دجاجة يرمونها، وله كل الحافظ في الفتح: «وفي رواية الإسماعيلي: فإذا فتية نصبوا دجاجة يرمونها، وله كل خاطئة. يعني أن الذي يصيبها يأخذ السهم الذي ترمى به إذا لم يصبها»!، وهو تفسير لا معنى له. والرواية الواضحة رواية مسلم. «وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم». قال ابن الأثير: «أي كل واحدة لا تصيبها، والخاطئة ههنا: بمعنى المخطئة».

<sup>(</sup>٣١٣٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٥٥٤.

<sup>(</sup>٣١٣٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٨٦٤.

مَيْسَرة عن طاوس قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله على: «من كانتُ له أَرضٌ أن يمنحها أخاه خير له».

مجاهد عن ابن عباس: أنه كان عند الحجر وعنده محجن يضرب به الحجر ويقبله، فقال: قال رسول الله على: « ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِه ويقبله، فقال: قال رسول الله على: « ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِه ولا تَمُوتُنَّ إلا وأَنْتُمْ مُسْلَمُونَ ﴾، لو أن قطرة قُطرت من الزَّقُوم في الأرضَ لأمرَّت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن هو طعامه، وليس له طعام غيره».

سايمان يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أنه سليمان يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أنه قال: ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهراً، فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي على فذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم عنها.

٣١٣٨ \_ حدثنا القَوَارِيري حدثنا فُضيل بن عياض عن سليمان، يعني الأعمش، عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: لو أن قطرة من الزَّقُوم، فذكره.

سليمان عن محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن سليمان عن مسلم البَطِين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي على أنه قال: «ما

<sup>(</sup>٣١٣٦) إسناده صحيح، سليمان: هو الأعمش. والحديث مكرر ٢٧٣٥.

<sup>(</sup>٣١٣٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٠٥. وانظر ٢٣٣٦، ٣٠٤٩، ٣٠٨٠.

<sup>(</sup>٣١٣٨) إسناده صحيح، أبو يحيى: هو القتات. والحديث مختصر ٣١٣٦ ولكن هذا موقوف في الظاهر، وهو على الرفع، بما تبين من الروايات الأخر.

<sup>(</sup>٣١٣٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٦٨، ١٩٦٩.

عملٌ أفضل منه في هذه الأيام، يعني أيام العَشر»، قال: فقيل: ولا الجهاد و ٣٣٩ / في سبيل الله؟، قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك».

عُرُوبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مِهْران عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مِهْران عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن نبي الله على نهى يوم خيبر عن كل ذي مِخْلَب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع.

عن عكْرمة عن عكْرمة عن الله على عن الله عن عَدَّمة عن عكْرمة عن الله على عن الله عن الله على عن الله ع

<sup>(</sup>٣١٤٠) إسناده صحيح، وهو مكرو ٣١٠١.

<sup>(</sup>٣١٤١) إسناده صحيح، على بن الحكم البناني: ثقة، وثقه ابن سعد وأبو داود والنسائي وغيرهم. والحديث مكرر ٣٠٧٠.

<sup>(</sup>٣١٤٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٩٥٢.

<sup>(</sup>٣١٤٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

الشرب من في السّقاء.

عن حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن رسول الله الله الله على أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها، فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، فإنه يَحْرُم من الرضاع ما يحرم من النَّسب».

ابن هرون قال أخبرنا سعيد عن قتادة، قال حدثنا أبو العالية الرّياحي عن ابن ابن هرون قال أخبرنا سعيد عن قتادة، قال حدثنا أبو العالية الرّياحي عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ: أنه كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم، لا إله إلا الله ربُّ السموات والأرض ورب العرش الكريم»، قال يزيد: «رب السموات السبع ورب العرش الكريم».

٨٤ ٣١ ـ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مُعْمَر قال أخبرنا ابن طاوس

<sup>(</sup>٣١٤٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٤٤.

<sup>(</sup>٣١٤٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٢١، ٢١٢٢، ٢٨٤٤، ٢٩٩٧.

<sup>(</sup>٣١٤٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠١٥.

<sup>(</sup>٣١٤٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٦٨.

<sup>(</sup>۲۱٤۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٦٦.

عن أبيه عن ابن عباس: وقّت النبي على الله المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشأم الجُعْفة، ولأهل خد قرْن، ولأهل اليمن يلملم، قال: «هُن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم، ممن أراد الحج والعمرة، ثم من حيث بدأ حتى بلغ ذلك أهل مكة».

٩ ٢ ١ ٣ حدثنا حُجَّاج حدثنا شُعبة عن قَتَادة قال سمعت أبا حسان الأعرج يحدث عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله على الظهر بذي الحُليفة، فأتي ببدنة فأشْعر صفحة سنامها الأيمن ثم سلَتَ الدم عنها وقلدها نعلين، ثم دعا براحلته فركبها، فلما استوتْ به على البيداء أهل بالحج.

• ٢ ٣ \_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة، وحَجَّاج قال حدثني شُعبة، عن قَتادة عن عكْرمة عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «هذه وهذه سواء»، يعنى الخنصر والإبهام.

٣١٥٢ \_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة قال سمعت أبا إسحق يحدث أنه سمع رجلاً من بني تميم: سألت [ابن عباس] عن قول

<sup>(</sup>٣١٤٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٢٨.

<sup>(</sup>٣١٥٠) إسناده صحيح، ،وهو مكرر ١٩٩٩ وانظر ٢٦٢١، ٢٦٢٤.

<sup>(</sup>٣١٥١) إسناده صحيح، وانظر ٣٠٦٠.

<sup>(</sup>٣١٥٢) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الضعف، لإبهام الرجل من بني تميم، فإنه أربدة التميمي، كما يتبين مما سيأتي. وهذا الحديث في الحقيقة ثلاثة أحاديث: ثانيها في شأن السواك، وقد مضى ٣١٢٢ من طريق أبي إسحق، وهو السبيعي، عن التميمي، وهو أربدة. وثالثها في صفة السجود، وقد مضى ٢٩٠٩ من طريق أبي إسحق عن التميمي أيضاً. وأولها في الإشارة في الجلوس للتشهد، وقد رواه البيهقي ٢: ١٣٣ من طريق الأعمش عن أبي إسحق عن العيزار قال: «سئل ابن عباس» إلخ. ثم قال البيهقي: «ورواه =

الرجل بإصبعه، يعني هكذا، في الصلاة؟، قال: ذاك الإخلاص، وقال ابن عباس: لقد أُمَرَنا رسول الله/ عليه بالسواك حتى ظننا أنه سينزَل عليه فيه، ولقد رأيتُ رسول الله عليه يسجد حتى يرى بياض إبطيه.

عَدي ابن ثابت، قال بهز: أخبرني عَدي بن ثابت، قال سمعت سعيد بن جعفر وبَهْز قالا حدثنا شُعبة عن عَدي ابن ثابت، قال سمعت سعيد بن جُبير يحدث عن ابن عباس: أن رسولَ الله على خرج يوم أضحى أو يوم فطر، قال: وأكبر ظني أنه قال: يوم فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خُرصها وسخابها، ولم يشك بهز، قال: يوم فطر، وقال: صخابها.

بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عَدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال، رفعه أحدهما إلى النبي على: «إن جبريل كان يدسُّ في في فرعون الطين، مخافة أن يقول لا إله إلا الله».

٣١٥٥ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عَديّ بن ثابت

الثوري في الجامع عن أبي إسحق عن التميمي وهو أربدة، عن ابن عباس». فظهر من هذا أن أبا إسحق رواه عن تابعيين: العيزار بن حريث، وهو عبدي، وأربدة، وهو تميمي، فهو الذي أبهم اسمه هنا. زيادة [ابن عباس] أثبتناها من ك، ولم تذكر في ح، وأظن أن حذفها خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٣١٥٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٣١٠٥. ورواية بهز «وصخابها» بالصاد لم أجد لها نصاً، إلا قول صاحب القاموس: «والصخبة [أي بفتح الصاد وسكون الخاء]؛ خرزة تستعمل في الحب والبغض». والظاهر عندي أن ما هنا من باب إبدال السين صاداً، وهو كثير، بل هو قياسي. ففي اللسان ١: ٤٤٤: «والصاد والسين يجوز في كل كلمة فيها خاء». وانظر المزهر للسيوطي ١: ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣١٥٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٤٤. وانظر ٢٨٢١.

<sup>(</sup>٣١٥٥) **إسناده صحيح**، وهو مكرر ٢٥٨٦ بإسناده. وانظر ٢٧٠٥، ٣١٣٣.

قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن النبي على أنه قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الرُّوح غَرَضًا».

٣١٥٦ \_ حدثنا هاشم، مثله، قال، أي: شُعبة: قلت: عن النبي الله؟، قال: عن النبي الله.

كُهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجرّ وعن الدُّبَّاء والحنْتَم؟، فقال ابن عباس: من سره أن يحرّم ما حرّم اللهُ ورسولُه فليحرّم النبيذ.

٣١٥٨ \_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن سَلَمة بن كُهيل قال: سمعت أبا الحكَم يحدث عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَمَّ الشهر، تسعُ وعشرون».

محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن مُخَوَّلٍ قال عن مُخَوَّلٍ قال البَطينَ يحدث عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي

<sup>(</sup>٣١٥٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، يعني أن هاشم بن القاسم أبا النضر حدثه به عن شعبة، مثل حديث محمد بن جعفر عن شعبة، وزاد فيه أن شعبة استوثق من شيخه عدي بن ثابت في رفع الحديث.

<sup>(</sup>٣١٥٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٢٨.

<sup>(</sup>٣١٥٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١٠٣.

<sup>(</sup>٣١٥٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٨١١. وانظر ٢٥٠٧، ٣٠٩٤.

<sup>(</sup>٣١٦٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٩٣. وانظر ٣٠٩٧.

على: أنه كان يقرأ في صلاة الصبح ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ السجدة، و ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسان ﴾ ، وفي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين.

سليمان ومنصور عن ذرّ عن عبدالله بن شدّاد عن ابن عباس: أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نحدّت أنفسنا بالشيء لأنْ يكون أحدُنا حُمَمةً أحب إليه من أن يتكلم به؟، قال: فقال أحدهما: «الحمد لله لم يَقْدُرْ منكم إلا على الوسوسة»، وقال الآخر: «الحمد لله الذي ردّ أمره إلى الوسوسة».

منصور عن مجاهد عن ابن عباس: أن رسول الله على خرج من المدينة في منصور عن مجاهد عن ابن عباس: أن رسول الله على خرج من المدينة في رمضان حين فتح مكة، فصام حتى أتى عُسفان، ثم دعا بعس من شراب، أو إناء، فشرب، فكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر.

سعيد بن جُبير قال: سمعت ابن عباس يقول: أهدت خالتي أم حُفيّد إلى سعيد بن جُبير قال: سمعت ابن عباس يقول: أهدت خالتي أم حُفيّد إلى رسول الله على سمنا وأقطا وأضباً، فأكل من السمن والأقط، وترك الأضب تقذّراً، وأكل على مائدة رسول الله على مائدة رسول الله على مائدة رسول الله على مائدة رسول الله على مائدة

٣١٦٤ \_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن أبي بشر عن

<sup>(</sup>٣١٦١) إسناده صحيح، سليمان: هو ابن مهران الأعمش، فشعبة رواه عن الأعمش ومنصور، كلاهما عن ذر بن عبدالله المرهبي الهمداني. والحديث مكرر ٢٠٩٧. حممة، بضم الحاء وفتح الميمين، أي فحمة.

<sup>(</sup>٣١٦٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٩٩٦. وانظر ٣٠٨٩.

<sup>(</sup>٣١٦٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٤١. وانظر ٣٠٦٨.

<sup>(</sup>٣١٦٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١١٢.

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله على المدينة، فإذا اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي على المحابه: «أنتم أولى بموسى منهم، فصوموه».

عن بشر عن بشر عن ابن عباس عن النبي على: أنه سئل عن أولاد المشركين؟، فقال: «الله إذْ حَلقهم أعلُم بما كانوا عاملين».

٣١٦٦ \_ حدثنا شعبة عن جعفر وحَجّاج قالا حدثنا شعبة عن

(٣١٦٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٣٥.

(٣١٦٦) إسناده صحيح، يحيى أبو عمر: هو يحيى بن عبيد البهراني، سبق توثيقه ١٦١٧. وفي ح «يحيي بن عمر»، وهو خطأ، صححناه من ك. وفي التعجيل ٤٤٥ ــ ٤٤٦ ما نصه: «يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس، وعنه الحكم: مجهولان وقال في الإكمال: لا يدري من هو. قلت [القائل هو الحافظ ابن حجر]. كلا. بل هما معروفان. وإنما وقع في النسخة زيادة ‹بن› والذي في أصل المسند: عن يحيى أبي عمر، هي كنية يحيى نفسه: والحكم الراوي عنه هو ابن عتيبة الفقيه المشهور. والحديث الذي أخرجه له أحمد قال [وذكر نص الحديث الذي هنا]. وقد أخرجه مسلم عن بندار عن محمد ابن جعفر، بهذا الإسناد، لكن لم يذكر الحكم في الإسناد، وأخرج أحمد أيضاً بهذا الإسناد في المسند حديثًا ليس فيه الحكم، لكن قال فيه: شعبة عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس. وكذا أخرجه مسلم والنسائي جميعًا عن بندار عن محمد بن جعفر. وأخرجه أحمد أيضاً عن وكيع عن شعبة عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس. [يريد الحديث ٢٠٦٨] ويحيى بن عبيد: هو أبو عمر نفسه، وهو عند أحمد أيضاً عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق أبي معاوية. فورد هذا الراوي عند أحمد على ثلاثة أنحاء: عن يحيى أبي عمر، بالاسم والكنية معًا، وعن أبي عمر، بالكنية فقط، وعن يحيى بن عبيد بالاسم فقط. وهو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني وقد ترجم له في التهذيب. ولو راجع المصنف [يريد محمد بن على =

الحكَم عن يحيى أبي عُمر عن ابن عباس أنه قال: نهى رسول الله عن الدُّبّاء والمُزَفَّت والنَّقير.

الحكم عن يحيى بن الجزّار عن صهيب عن ابن عباس، وقال عفان، يعني الحكم عن يحيى بن الجزّار عن صهيب عن ابن عباس، وقال عفان، يعني في حديثه: أخبرنيه الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب، قلت: من صهيب؟، قال: رجل من أهل البصرة، عن ابن عباس: أنه كان على حمار هو وغلام من بني هاشم، فحر بين يدي النبي على وهو يصلي، فلم ينصرف، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي النبي على ففرع بينهما، أو فرق بينهما ولم ينصرف.

٣١٦٩ \_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن الحكم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أنه بات عند خالته ميمونة، فجاء النبي على بعد العشاء الآخرة، فصلى أربعًا، ثم نام، ثم قام، فقال: «أنام العُلام؟»، أو

الحسيني الحافظ] أصل المسند لما خفي عليه وجه الصواب». وهذا تحقيق دقيق واف من الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحديث مكرر ٣٠٨٦.

<sup>(</sup>٣١٦٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٠٩٥ ومختصر ٢٢٥٨، ٢٢٩٥. وانظر ٢٨٠٥.

<sup>(</sup>٣١٦٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٣٠، ٣١٣٢.

<sup>(</sup>٣١٦٩) إسناده صحيح، وقد سبق معناه مراراً مطولا ومختصراً، منها ٢١٦٤، ٢٥٧٢، ٣٠٦١، ٣٠٦٠ والغين ٣٠٦١، ٢٥٧٢، والخاء والغين متقاربتان. قاله ابن الأثير.

كلمة نحوها، قال: فقام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، ثم صلى خمساً، ثم نام حتى سمعت عُطِيطه أو خطيطه، ثم خرج فصلى.

• ٣١٧٠ \_ حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: بتُ عند خالتي ميمونة زوج النبي على، فصلى رسول الله العشاء، ثم جاء فصلى أربعًا، ثم نام ، ثم قام فصلى أربعًا، فقال: «نام العُليَّم؟» ، أو كلمة نحوها، قال: فجئتُ فقمتُ عن يساره، فجعلني عن يمينه، ثم صلى خمس ركعات، ثم ركعتين، ثم نام حتى سمعتُ غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة.

مجاهد عن ابن عباس عن النبي على أنه قال: «نُصِرْتُ بالصَّبا، وأُهلكتْ عاد بالدَّبُور».

٣١٧٢ ـ حدثنا شعبة عن الحكم، عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي على الحكم، قال روح: حدثنا الحكم، عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي على قال: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هَدْيٌ فليحِلَّ الحِلَّ كله، فقد دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة».

٣١٧٣ \_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عمرو بن مرة

<sup>(</sup>٣١٧٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣١٧١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٩٨٤.

<sup>(</sup>٣١٧٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١١٥. وانظر ٢٣٤٨، ٢٣٦٠، ٢٩٧٨، ٣١٢٨.

<sup>(</sup>٣١٧٣) إسناده صحيح، وانظر ٢٢٤٧. «يوزن»: قال ابن الأثير: «أي تخزر وتخرص. سماه وزنا لأن الخارص يحزرها ويقدرها، فيكون كالوزن لها. ووجه النهي أمران: أحدهما تخصين الأموال، وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدارك، وذلك أوان الخرص،. =

عن أبي البَخْتَرِيِّ الطائي قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟، فقال: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يُوزَن، قال: فقلت: ما يُوزَن؟، فقال رجل عنده: حتى يُحْزَر.

٣١٧٤ \_ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة وحَجَّاج عن عمرو ابن مُرَّة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس: أن النبي على كان يصلي، فجعل جَدْىٌ يريد أن يمر بين يدي النبي على فجعل يتقدم ويتأخر، قال حَجَّاج: يتقيه ويتأخر، حتى يُرى وراء الجدي.

سعد سعید ابن جبیر یحدث عن ابن عباس قال: بت في بیت خالتي میمونة، فصلی ابن جبیر یحدث عن ابن عباس قال: بت في بیت خالتي میمونة، فصلی رسول الله الله العشاء، ثم جاء فصلی أربعاً، ثم قال: «أنام الغُلیّم»، أو «الغلام؟»، قال شعبة: أو شیئا نحو هذا، قال: ثم نام، قال: ثم قام فتوضاً، قال: لا أحفظ وضوءه، قال: ثم قام فصلی، فقمت عن یساره، قال: فجعلني عن یمینه، ثم صلی خمس رکعات، قال: ثم صلی رکعتین، قال ، ثم نام حتی سمعت غطیطه أو خطیطه. ثم صلی رکعتین، ثم خرج إلی الصلاة.

ابن عباس قال: خرج رسول الله ﷺ في رمضان، وهو يغزو مكة فصام

<sup>=</sup> والثاني أنه إذا باعها قبل ظهور الصلاح بشرط القطع وقبل الخرص، سقط حقوق الفقراء منها، لأن الله أوجب إخراجها وقت الحصاد».

<sup>(</sup>٣١٧٤) إسناده منقطع، وقد مضى الكلام عليه ٢٦٥٣. وانظر ٣١٦٧.

<sup>(</sup>٣١٧٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٧٠.

<sup>(</sup>٣١٧٦) إسناده صحيح، وهو في معنى ٢٩٩٦، ٣٠٨٩، ٣١٦٢.

رسول الله على حتى أتى قُدَيدًا، ثم دعا بقدحٍ من لبن فشربه، قال: ثم أفطر أصحابه حتى أتوا مكة.

حدثني شُعبة، وحَجَّاج قال: محمد بن جعفر حدثنا شُعبة، وحَجَّاج قال: حدثني شُعبة، قال: سمعت قَتادة يحدث عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي عِنَّة قال: «العائد في هبته كالعائد في قَيْئه».

قال: حدثني ابن عم نبيكم على قال: قال رسول الله على: «قال الله عز وجل: قال: حدثني ابن عم نبيكم على قال: قال رسول الله على: «قال الله عز وجل: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى»، ونسبه إلى أبيه، قال: وذكر أنه أسري به، وأنه رأى موسى عليه السلام آدم طُوالا كأنه من رجال شنّوءة، وذكر أنه رأى عيسى مربوعاً إلى الحمرة والبياض جَعْدًا، وذكر أنه رأى الدجّال، ومالكا خازن النار.

• ٣١٨٠ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن قَتادة قال: سمعت أبا العالية الرِّياَحِي قال: حدثنا ابنُ عم نبيكم على قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متَّى»، ونسبه إلى أبيه، وذكر رسول الله على

<sup>(</sup>٣١٧٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٤٦.

<sup>(</sup>٣١٧٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣١٧٩) إسناده صحيح، وانظر ٢٦٥٤، ٢٣٤٧، ٣٥٤٦.

<sup>(</sup>٣١٨٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، ولكن ظاهره أن أوله موقوف، والرواية السابقة وما مضى من الروايات تثبت أنه مرفوع، فالوقف هنا اختصار من بعض الرواة فقط.

حين أُسرِي به، فقال: «موسى آدم طُوال كأنه من رجال شُنُوءَة»، وقال: «عيسى جَعْدٌ مربوع»، وذكر مالكًا خازنَ جهنم، وذكر الدجّال.

سمعت أبا حسّان الأعرج قال: قال رجل من بني الهُجيم لابن عباس: ما هذه الفُتيا التي قد تَشَعَّفَتْ أو تَشَعَّبَتْ بالناس: أنّ من طاف بالبيت فقد حَلّ ؟، فقال: سنة نبيكم على وإنْ رَغَمْتُمْ.

قال: قال رجل من بني الهُجيم، يقال له فلان بن بُجيْل، لابن عباس: ما هذه الفَتْوَى التي قد تَشَغُفَت الناسُ: من طاف بالبيت فقد حلّ ؟، فقال: سُنة نبيكم على وإنْ رَغِمتُم، قال شعبة: أنا أقول: شَعَبَتْ، ولا أدري كيف هي؟!.

٣١٨٣ حدثنا بَهْز حدثنا هَمّام حدثنا قَتادة، فذكر الحديث، وقال: قد تَفَسَّغَ في الناس.

<sup>(</sup>٣١٨١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥١٣. وانظر ٢٥٣٩. تشغفت، بتقديم الغين على الفاء: أي وسوستهم وفرقتهم، كأنها دخلت شغاف قلوبهم. تشعبت بالعين المهملة والباء: أي تفرقت بهم.

<sup>(</sup>٣١٨٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. تشغفت، كما في الرواية السابقة، وفي ك «تشغبت» بالغين المعجمة والباء الموحدة، من الشغب. وقول شعبة «شغبت» من الشغب أيضا، و«الشغب» بسكون الغين: تهييج الشر والفتنة والخصام، والعامة تفتحها، يقال «شغبتهم وبهم وفيهم وعليهم».

<sup>(</sup>٣١٨٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وقد مضى بهذا الإسناد ٢٥٣٩. و«تفشغ» مضى تفسيرها ٢٥١٣. وهذه الألفاظ في هذه الروايات حكاها ابن الأثير وفسرها بما نقلنا عنه.

عبدالله عن الزهري عن عبدالرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن عبيدالله ابن عبدالله عن ابن عباس قال: جئت ورسول الله على يصلي بمنى وأنا على حمار، فتركته بين يدي الصف، فدخلت في الصلاة، وقد ناهزت الاحتلام، فلم يعب ذلك.

وراكباً على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله الله على يصلي واكباً على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله على يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد.

٣١٨٦ حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشَّعْبي عن ابن عباس: أن النبي الله شرب من زمزم وهو قائم.

٣١٨٧ عدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا عكْرمة بن عَمَّارٍ قال حدثني أبو زُمَيْل قال: حدثني عبدالله بن عباس قال: كما خرجت الحروريّة

<sup>(</sup>٣١٨٤) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ١٧١ ـ ١٧٢. وانظر ٣٠١٩، ٣١٦٧.

<sup>(</sup>٣١٨٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وهذا اللفظ أقرب إلى رواية الموطأ.

<sup>(</sup>٣١٨٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٠٨. «أن النبي» في ح «عن النبي»، والتصحيح من ك.

<sup>(</sup>٣١٨٧) إسناده صحيح، وهو قطعة من قصة طويلة، في مناظرة ابن عباس مع الحرورية، رواها الحاكم مطولة ٢: ١٥٠ \_ ١٥٠ من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي عن عكرمة بن عمار. وعمر بن يونس: ثقة معروف، روى له أصحاب الكتب الستة، وقال أحمد: «ثقة ولم أسمع منه». قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وأشار إليها الحافظ ابن كثير في التاريخ ٧: ٢٨١ فذكر شيئا منها، وذكر أنه رواه يعقوب بن سفيان عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار. وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد مطولا ٦: ٢٣٩ \_ ٢٤١ وقال: «رواه الطبراني، وأحمد ببعضه، ورجالهما رجال الصحيح». وانظر ٢٥٦.

اعتزلوا، فقلت لهم: إن رسول الله على يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلى: «اكتب يا على: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله»، قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك!، فقال رسول الله على: «امْحُ يا على، اللهم إنك تعلم أني رسولك، امْحُ يا عليّ، واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله»، والله لرسول الله خير من على، وقد محا نفسه، ولم يكن مَحُوه ذلك يمحاه من النبوّة، أخرَجْتُ من هذه؟، قالوا: نعم.

ابن أبي مُليكة قال: كتب إليّ ابن عباس: إن رسول الله على قال: «لو أن الناس أُعْطوا بدعواهم ادَّعَى ناس من الناس دماء ناسٍ وأموالَهم، ولكن اليمينُ على المدعى عليه».

عن أَرْقم بن شُرَحْبيل عن ابن عباس قال: مات رسول الله على ولم يُوص.

• ٣ ١٩٠ حدثنا شعبة عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أن النبي علله أُتي بقصعة من ابن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أن النبي علله أُتي بقصعة من ثريد، فقال: «كلوا من حولها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها»، قال ابن جعفر: «من جوانبها»، أو «من حافتيها».

١٩١٩ حدثنا عبدالرحمن عن أبي عُوانة عن موسى بن أبي

<sup>(</sup>٣١٨٨) إسناده صحيح، ورواه أيضاً مسلم، كما في المنتقى ٥٠١٨.

<sup>(</sup>٣١٨٩) إسناده صحيح، وسيأتي مطولا ٣٣٥٥، ٣٣٥٦.

<sup>(</sup>٣١٩٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٣٠.

<sup>(</sup>٣١٩١) إسناده صحيح، وهو مطول ١٩١٠، وقد أشرنا إليه هناك. ونقله ابن كثير في التفسير 9: ٦١ عن هذا الموضع. وقال: «وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة، به».

عائشة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: في قوله ﴿ لا تُحَرِّكُ به لسانكُ لَتَعْجَلَ به ﴾ قال: كان النبي ﷺ يُعالج من التنزيل شدةً، فكان يحركَ شفتيه، قال: فقال لي ابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله ﷺ يحرك، وقال لي سعيد: أنا أحرك كما رأيتُ ابن عباس يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل ﴿ لا تُحَرِّكُ به لسانكَ لتَعْجَلَ به إنّ عَلَيْنا جَمْعُهُ وقُرُانَهُ ﴾ قال: جَمْعُه في صدركَ، ثم نقرؤه ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرُانَهُ ﴾ فاستمعْ له وأنصت ، ﴿ ثُمَّ إنَّ عَلَيْنا بَيَانَهُ ﴾ فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وأنصت ، ﴿ ثُمَّ إنَّ عَلَيْنا بَيَانَهُ ﴾ فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. عن الحسن العُرني عن ابن عباس قال: قدَّمنا رسول الله ﷺ أغَيْلمةً بني عن الحسن العُرني عن ابن عباس قال: قدَّمنا رسول الله المُحَلَّ ويقولَ: «بني، عبد المطلب عَلَى حُمُراتنا ليلة المزدلفة، فجعلَ يَلْطَحُ أَفْخاذَنا ويقولَ: «بني، عبد المطلب عَلَى حُمُراتنا ليلة المزدلفة، فجعلَ يَلْطَحُ أَفْخاذَنا ويقولَ: «بني، عبد المطلب عَلَى حُمُراتنا ليلة المزدلفة، فجعلَ يَلْطَحُ أَفْخاذَنا ويقولَ: «بني، عبد المطلب عَلَى حُمُراتنا ليلة المزدلفة، فجعلَ يَلْطَحُ أَفْخاذَنا ويقولَ: «بني، عبد المطلب عَلَى حُمُراتنا ليلة المزدلفة، فجعلَ يَلْطَحُ أَفْخاذَنا ويقولَ: «بني، عبد تلله الشمس. وقال ابن عباس: لا أخال أحداً يرمي حتى تطلع الشمس.

عن سَلَمة عن الحسن، عن الله على الرحمن حدثنا سفيان عن سَلَمة عن الحسن، يعني العُرني، عن ابن عباس: أن جَدْيًا سقط بين يَدَيْ رسول الله على وهو يصلى، فلم يقطع صلاته.

ع ١٩٤ ـ حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن سَلَمة عن كُريب عن

<sup>(</sup>٣١٩٢) إسناده ضعيف، لانقطاعه. وهو مكرر ٢٨٤٢. وقد فصلنا القول فيه في ٢٠٨٢. وانظر ٣١٩٢.

<sup>(</sup>٣١٩٣) إسناده ضعيف، لانقطاعه. وهو مختصر ٢٨٠٥. وانظر ٣١٧٤.

<sup>(</sup>٣١٩٤) إسناده صحيح، إلا قول كريب «وسبع في التابوت» إلخ، فإن أوله مرسل، وباقيه عن مجهول، وهو «بعض ولد العباس». والحديث مطول ٢٥٥٩، ٢٥٦٧. وانظر ٣٠٦١، ٢٥٧٥ قال ابن الأثير: «أراد بالتابوت الأضلاع وما تخويه، كالقلب والكبد وغيرهما، تشبيها بالصندوق الذي يحرز فيه المتاع، أي أنه مكنون موضوع في الصندوق». كلمة =

ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله على من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءً بين الوضوءين، لم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت عن يساره، كراهية أن يرى أني كنت أرتقبه، فتوضأت، فقام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامّت صلاة رسول الله على من الليل ثلاث عشرة ركعة، ثم اضطجع، فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى [ولم] يتوضأ، وكان يقول في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يميني نوراً، ومن أمامي نوراً، ومن خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، قال كريب: وسبع في التابوت، قال: ومن خلفي نوراً، وأعظم لي نوراً» قال كريب: وسبع في التابوت، قال: فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر: «عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري»، قال: وذكر خصالتين.

عن عن سفيان عن إبراهيم بن عُقْبة عن كُريب: أن امرأةً رَفَعَتْ صبياً لها، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟، قال: «نعم، ولك أجر».

<sup>[</sup>ولم] سقطت من ح خطأ، والتصحيح من ك.

<sup>(</sup>٣١٩٥) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال، فإن إبراهيم بن عقبة يرويه عن كريب عن ابن عباس، كما مضى ١٨٩٨، ١٨٩٩ من رواية سفيان بن عيينة ومعمر عنه، وكذلك رواه مسلم ١: ٣٧٩ من طريق ابن عيينة. وأما الذي رواه مرسلا هنا فهو سفيان الثوري، وكذلك رواه مسلم من طريقه، ولكنه محمول على الاتصال كما قلنا، ولذلك أخرجه مسلم في الصحيح. بل قد رواه الثوري موصولا أيضاً، كما سيأتي ٣٢٠٢. وانظر

٣١٩٦ حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن عُقْبة عن كُريب عن ابن عباس: بمثله.

التميمي عن ابن عباس قال: وكان رسول الله على أبي بياض وأبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس قال: وكان رسول الله على أبرى بياض وأبطيه إذا سجد.

قال أبو عبدالرحمن [عبدالله بن أحمد]: سمعت أبي يقول: كان شعبة يتفقد أصحاب الحديث، فقال يومًا: ما فعل ذلك الغلام الجميل؟، يعنى شبابة.

٣١٩٨ حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن زيد بن أَسْلَم عن عبدالرحمن بن وَعْلة عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله الله على يقول: «أَيُما إِهاب دُبغ فقد طَهَرَ».

ابن جُبير عن ابن عباس: أن رسول الله الله على حتى رمَى الجمرة.

• • • ٣٢٠ حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هُرِمُزَ قال: كتب نَجْدةً بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه،

(٣١٩٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وكذلك رواه مسلم من طريق الثوري عن محمد بن عقمة.

(٣١٩٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣١٥٢.

(٣١٩٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٨٩٥ ومختصر ٢٤٣٥، ٢٥٢٢. وفي آخر الحديث كلمة عن شعبة أنه كان يتفقد أصحابه، وأنه سأل يوماً عن شبابة بن سوار الفزاري، أحد تلاميذه. وما أدرى لم جاءت هذه الكلمة هنا!!.

(٣١٩٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٦٤.

(٣٢٠٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٦٨٥. وانظر ٢٨١٢، ٢٩٤٣.

٣٤٤

ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ إذا جماء نَصْرُ الله والْفَتْحُ ﴾ علم النبي ﷺ أنْ قد أبيتُ إليه نفسه، فقيل ﴿ إذا جماء نصر الله ﴾ السورة كلها.

عُقْبة عن كُريب عن ابن عباس: أن امرأةً رفعت صبياً لها إلى النبي علله ، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟، قال: «نعم، ولك أجر».

٣٢٠٣ حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن النبي على قدَّم ضَعَفة أهله من جَمْع، وقال: «لا ترموا الجَمْرة حتى تطلع الشمس».

لا حدثنا سفيان عن سلّمة ابن كُهيل عن الحسن العُرني عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجَمْرة فقد ابن كُهيل عن الحسن العُرني عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجَمْرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، قال: فقال رجل: والطّيب؟، قال عبدالرحمن: فقال له رجل: يا أبا العباس، فقال ابن عباس: أمّا أنا فقد رأيت

<sup>(</sup>٣٢٠١) إسناده صحيح، أبو رزين: هو الأسدي مسعود بن مالك. والحديث مختصر ٣١٢٧.

وذكره ابن كثير في التفسير ٩: ٣١٥ عن هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣٢٠٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٩٥، ٣١٩٦.

<sup>(</sup>٣٢٠٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٠٨. وانظر ٣١٩٢.

<sup>(</sup>٣٢٠٤) إسناده ضعيف، لانقطاعه. وهو مكرر ٢٠٩٠.

رسول الله علي يُضَمّخ رأسَه بالمسك، أفطيبٌ ذاك أم لا؟!.

محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس قال: وقّت

(٣٢٠٥) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ٧٧ عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. قال المنذري: «وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به». وهو في الترمذي ٢: ٨٦ عن أبي كريب عن وكيع عن سفيان. ورواه البيهقي في السنن الكبري ٥: ٢٨ من طريق أبي داود. ونقله الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٣: ١٣ ــ ١٤، ونقل عن البيهقي في المعرفة أنه قال: «تفرد به يزيد بن أبي زياد» ثم نقل عن ابن القطان قال: «هذا حديث أخاف أن يكون منقطعًا، فإن محمد بن على بن عبدالله بن عباس إنما عهد أن يروي عن أبيه عن جده ابن عباس، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، في صلاته عليه السلام من الليل. وقال مسلم في كتاب التمييز: لا نعلم له سماعًا من جده، ولا أنه لقيه. ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده، وذكر أنه يروى عن أبيه». وأقول: أما يزيد بن أبي زياد فثقة عندنا، كما بينا في ٦٦٢. وأما محمد بن على بن عبدالله بن عباس، فقد سبقت روايته عن أبيه عن جده ٢٠٠٢، وذكر في التهذيب أنه «روى عن جده، يقال: مرسل»، ولكن الظاهر عندي أنه أدرك جده عبدالله بن عباس وسمع منه، فإنه من طبقة تدرك ذلك، إذ أن من الرواة عنه هشام بن عروة، وهو قديم، أدرك ابن عباس صغيرًا، فإنه ولد سنة ٦١، أي كانت سنه عند وفاة ابن عباس فوق السابعة يقينًا، فشيخه لو كان أقدم منه ببضع سنين لما بَعُد أن يسمع من جده، وهو من أهله. بل أكثر من هذا: أن من الرواة عنه أيضاً، أعنى عن محمد بن على، حبيب بن أبني ثابت، وهو أقدم من هشام بن عروة، سمع ابن عمر وابن عباس، فأن يكون شيخه سمع من ابن عباس أولى. وقد ترجمه البخاري في الكبير ١٨٣/١/١ فذكر أنه روى عن أبيه، وهذا لا ينفي أنه روى عن جده أيضًا، ولعله لم يسمع من جده إلا قليلا، فكانت أكثر روايته عن أبيه عن جده، وإن لم يمتنع أن يروى عن جده أيضًا.

رسول الله عَلِيُّ لأهل المشرق العَقيقَ.

٣٢٠٦ حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس: أن النبي على لما أتى ذا الحليفة أحرم بالحج، وأشعر هَدْيَه في شقّ السَّنَام الأيمن، وأماط عنه الدم، وقلّد نعلين.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الفراغ والصحة».

٣٢٠٨ حدثنا شُعبة عن عمرو بن مُرَّة عن أبي البَخْتَرِي قال: تراءينا هلال رمضان بذات عرْق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس؛ فسأله؟، فقال: إن رسول الله عِلَة مَدَّه إلى رؤيته.

9 • ٣٢٠٩ حدثنا وكيع عن شُعبة عن الحَكَم عن مقْسَم عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على من المدينة صائمًا في شهر رمضان، فلما أتى قديدًا أفطر، فلم يزل مفطرًا حتى دخل مكة.

• ٣٢١- حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوامة عن ابن عباس: أنهم تماروا في صوم النبي على يوم عرفة، فأرسلت أمُّ الفضل إلى النبي على بلبن، فشرب.

<sup>(</sup>٣٢٠٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٤٩.

<sup>(</sup>٣٢٠٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٣٤٠.

<sup>(</sup>۳۲۰۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٢٢.

<sup>(</sup>٣٢٠٩) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣١٧٦.

<sup>(</sup>۳۲۱۰) إسناده صحیح، لأن ابن أبي ذئب ممن روى عن صالح قديماً. والحديث مطول ۲۹۲۸). وانظر ۲۹٤۸.

١ ٣٢١\_ حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن النبي الله احتجم، قال وكيع: بالقاحة، وهو صائم.

٣٢١٢ حدثنا وكيع حدثنا حاجب ابن عُمر سمعه من الحَكَمْ ابن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن عاشوراء، أي يوم أصومه؟، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فأُصْبِحْ من التاسعة صائمًا، قال: قلت: أكذاك كان يصومه محمد عليه الصلاة والسلام؟، قال: نعم.

٣٢١٣ / حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبدالله بن عمير، مولّى لابن عباس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لئن بُقيت إلى قابلِ لأصومنّ اليوم التاسع».

٤ ٢ ٢ ٣ ـ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا تأكلوا الطعام من فوقه، وكلوا من جوانبه، فإن البركة تنزل من فوقه».

٥ ٢ ٣٢ حدثنا وكيع وابن جعفر قالا حدثنا شُعبة عن عَديّ بن ثابت، قال ابن جعفر: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللهﷺ: «لا تتخذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا».

<sup>(</sup>٣٢١١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٨٦، ٢٧١٦.

<sup>(</sup>٣٢١٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١٣٥، ٢٢١٤، ٢٥٤٠.

<sup>(</sup>٣٢١٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٠٦.

<sup>(</sup>٣٢١٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٩٠.

<sup>(</sup>٣٢١٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٥٦.

حدثنا وكيع عن سفيان [وعبدالرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس] قال: قال رسول الله على الله تتخذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا»، قال عبدالرزاق: نَهى أن يُتَّخذ.

ابن عباس: أن النبي على حمله وحمل أخاه، هذا قُدَّامَه، وهذا خلفه.

عن ابن عباس: أن الصَّعْب بن جَثَّامة أهدى إلى رسول الله الله عَلَّه عَجْزَ حمار يقطر دمًا، وهو مُحْرم، فردَّه.

سمعت منه، قال: ذُكر عند ابن عباس الضّبُّ، فقال رجل من جلسائه: أتي سمعت منه، قال: ذُكر عند ابن عباس الضّبُّ، فقال رجل من جلسائه: أتي به رسولُ الله على فلم يُحلَّه ولم يُحرِّمه، فقال: بئس ما تقولون!، إنما بعث رسول الله على مُحلاً ومحرِّمًا، جاءت أمُّ حُفيد بنت الحرث تزور أختها ميمونة بنت الحرث، ومعها طعام فيه لحم ضبّ، فجاء رسول الله على بعد ما اغتبق، فقرّب إليه، فقيل له: إن فيه لحم ضبّ، فكف يده، فأكله مَنْ عنده ولو كان حرامًا نهاهم عنه، وقال: «ليس بأرضنا ونحن نَعافُه».

<sup>(</sup>٣٢١٦) إسناده صحيح، وقد سقط أكثر الإسناد من ح خطأ، وأثبتناه من ك. ويؤيد صحة ما أثبتنا أن الحديث مضى ٢٤٧٤ ، ١٨٦٣ من طريق الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. رواية عبدالرزاق عن الثوري «نهى أن يتخذ» اختصار، وباقي المعنى واضح، وفي ح زيادة «شيئاً فيه الروح»، ولا ضرورة لها ولم تكمل اللفظ، فأثبتنا ما في ك.

<sup>(</sup>٣٢١٧) **إسناده ضعيف**، لضعف جابر الجعفي. أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح. والحديث مكرر ٢٧٠٦.

<sup>(</sup>۳۲۱۸) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٨٦.

<sup>(</sup>٣٢١٩) إسناده صحيح، جعفر بن برقان، بضم الباء وسكون الراء: ثقة عدل ضابط، ومن تكلم =

• ٣٢٢٠ حدثنا شُعبة عن قَتادة عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «هذه وهذه سواء»، وضمَّ بين إبهامه وخنْصَره.

عن نافع بن جُبير عن ابن عباسَ قال: قال رسول الله عن عبدالله بن الفَضْل عن نافع بن جُبير عن ابن عباسَ قال: قال رسول الله على: «الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر في نفسها»، قال: «وصُمَاتُها إقرارُها».

الحكم السُّلَميّ عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي على: ادْعُ لنا ربَّك الحَكَم السُّلَميّ عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي على: ادْعُ لنا ربَّك يُصبِحْ لنا الصَفا ذَهبةً، فإن أصبحتْ ذهبة اتبعناك وعرفنا أن ما قلت كما قلت!، فسأل ربَّه عز وجل، فأتاه جبريل فقال: إن شئت أصبحتْ لهم هذه الصفا ذهبة، فمن كفر منهم بعد ذلك عذّبتُه عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين، وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة، قال: (ايا رب، لا، بل افتح لهم أبواب التوبة).

<sup>=</sup> فيه فإنما تكلم في بعض اضطرابه في حديثه عن الزهري خاصة، وترجمه البخاري في الكبير ١٨٦/٢/١ فلم يذكر فيه جرحًا. والحديث مختصر ٢٦٨٤، ٣٠٠٩. وانظر ٤٤٧٩، ٣٢٤٦، ٣١٦٣

<sup>(</sup>٣٢٢٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٥٠.

<sup>(</sup>٣٢٢١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٧٨.

<sup>(</sup>۳۲۲۲) **إسناده صحيح**، وقد مضى من طريق مالك ۱۸۸۸ ، ۲۱۶۳ ، وبأسانيد آخر، آخرها ٣٠٨٧ . ٣٠٨٧

<sup>(</sup>٣٢٢٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٦٦. ورواية الثوري هنا فيها «عن عمران أبي الحكم =

جُبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: إن أختي نذرت أن حُبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: إن أختي نذرت أن تحج وقد ماتت ؟، قال: «أرأيت لو كان عليها دين، أكنت تقضيه ؟»، قال: نعم، قال: «فالله تبارك وتعالى أحق بالوفاء».

مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: شهدتُ العيد مع النبي على وأبي بكر وعمر، فبدؤا بالصلاة قبل الخطبة.

حدثنا وكيع عن سفيان قال سمعت عبدالرحمن بن المنت عابس قال سمعت ابن عباس قال: خرج النبي على يومَ عيد، الله ولولا مكاني منه ما شهدتُه من الصغر، فأتى دار كثير بن الصَّلْت، فصلى ركعتين، قال: ثم خطب وأمر بالصدقة، قال: ولم يذكر أذانًا ولا إقامة.

الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله الله الله على خطب، وأبو بكر وعمر وعثمان، في العيد، بغير أذان ولا إقامة.

عن مسلم البطين عن مسلم البطين عن مسلم البطين عن مسلم البطين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي على قال: «ما من الأيام أيام

<sup>&</sup>quot; السلمي» على الصواب، وهي تدل على أن الخطأ الذي أشرنا إليه هناك ليس من الثوري، بل ممن بعده من الرواة، بل لعلها من أحد رواة المسند. وانظر ٢٣٣٣.

<sup>(</sup>٣٢٢٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٤٠. وانظر ٢٥١٨.

<sup>(</sup>٣٢٢٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٦٤.

<sup>(</sup>٣٢٢٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٦٢. وإنظر ٣٠٦٤، ٣٢٢٥.

<sup>(</sup>٣٢٢٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٢٢٥.

<sup>(</sup>٣٢٢٨) إسناده صحيح، سليمان: هو الأعمش. والحديث مكرر ٣١٣٩.

العملُ فيه أفضلُ من هذه الأيام»، قيل: ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟، قال: «ولا الجهاد في سبيلِ الله؟، قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرْجِعْ بشيء منه».

سعيد بن جُبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال حدثني عمرو بن دينار أن سعيد بن جُبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال: أقبل رجل حرام مع رسول الله على، فخرج من فوق رأسه، فُوقص وَقْصاً فمات، فقال رسول الله على: «اغسلوه بماء وسدر، وألبسوه ثوبيه، ولا تُخمّروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يلبّي».

٣٢٣١ عمرو بن دينار عبال عن ابن جُريج قال حدثني عمرو بن دينار عن أبي مَعْبَد عن ابن عباس عن النبي على قال: «لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو مَحْرَم»، وجاء النبي على رجل فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجَّة ؟، قال: «فارجع فحُجَّ معها».

٣٢٣٢ حدثنا رَوْح حدثنا ابن جُريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا مَعْبَد مولى ابن عباس يخبر عن ابن عباس، قال رَوْح: «فاحْجُ معها».

<sup>(</sup>٣٢٢٩) إسناده منقطع، لتصريحه بأن عطاء لم يسمعه من ابن عباس. وقد مضى معناه بأسانيد أخر. آخرها ٣١٩٣، ٣٠٠٣.

<sup>(</sup>٣٢٣٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٧٧.

<sup>(</sup>٣٢٣١) إسناده صحيح، وهو مختصر ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٣٢٣٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

٣٢٣٤ \_ حدثنا يحيى عن ابن جُريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله علية: إذا أكل أحدُكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يَلْعَقَها أو يُلْعقَها.

٣٢٣٥ عن داود بن قيس قال حدثنا صالح مولى التَّوْأُمة عن ابن عباس: قال: جمع رسول الله على بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في غير مطر ولا سفر، قالوا: يا أبا عباس، وما أراد بذلك؟ قال: التوسُّع على أمته.

٣٢٣٦ \_ حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس عن النبي الله: أنه صلى بهم في كسوف ثمان ركعات، قرأ ثم ركع ثم رفع، ثم سجد، قال: والأخرى مثلها.

٣٢٣٧ \_ حدثنا يحيى عن شُعبة حدثنا قَتادة عن جابر بن زيد عن

<sup>(</sup>٣٢٣٣) إسناده صحيح، وانظر ٣١١٦، ٣٢١١.

<sup>(</sup>٣٢٣٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٢٤. وانظر ٢٦٧٢.

<sup>(</sup>٣٢٣٥) إسناده صحيح، فإن صالح بن نبهان مولى التوأمة اختلط في آخر عمره، وأنا أرجح أن داود بن قيس سمع منه قديمًا، لأنه بلديه، كانا جميعًا بالمدينة. والحديث مكرر ٢٥٥٧.

<sup>(</sup>٣٢٣٦) إسناده صحيح، وفي ح «حبيب بن ثابت»، وهو خطأ واضح، صحح من ك. والحديث مطول ١٩٧٥. وانظر ٢٧١١.

<sup>(</sup>٣٢٣٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣١٤٤.

ابن عباس قال: قيل للنبي على: لو تزوّجت بنت حمزة؟، قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة».

سليمان بن يَسار عن ابن عباس: أن امرأةً من خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أباها شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يَثْبُتَ على الرَّحل، أفا حُجُّ عنه ؟، قال: «نعم».

٣٢٣٩ ـ حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: دعا أجاه عُبيدالله يوم عرفة إلى طعام، قال: إني صائم، قال: إنكم أيمة يُقْدَى بكم، قد رأيت رسول الله على دعا بحلاب في هذا اليوم فشرب، وقال يحيى مرةً: أهل بيت يُقْدَدَى بكم.

• ٢٢٤ \_ حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا عطاء بن أبي

<sup>(</sup>٣٢٣٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٥٠.

<sup>(</sup>۳۲۳۹) إسناده صحيح، لكنه منقطع. وقد مضى معناه ٢٩٤٨ من طريق ابن جريج عن زكريا ابن عمر عن عطاء: «أخبره أن عبدالله بن عباس دعا الفضل يوم عرفة» إلخ، وبينا هناك أن ذاك مرسل، لأن عطاء بن أبي رباح لم يدرك الفضل بن عباس، إلا أن يكون سمع ذلك من عبدالله بن عباس. وقد تبين من هذه الرواية أن تلك خطأ، وأن المدعو هو عبيدالله بن عباس. وعطاء أدرك عبيدالله. لأنه مات بعد ٢٠ سنة يقينًا، فقد ذكره البخاري في الصغير ٧١ فيمن مات بين سنتي ٢٠ - ٧٠، بل أرخه غير واحد أنه مات سنة ٧٨. وابن جريج سمع من عطاء وروى عنه الكثير، فالظاهر أنه سمع منه هذه الرواية الصواب، وسمع من زكريا بن عمر تلك الرواية الخطأ. في ك «عن ابن عباس: دعاه أخوه عبيدالله» وهو خطأ ظاهر، وأثبتنا ما في ح. وانظر ٣٢١٠، ٣٤٧٧، وفيه دليل على أن ابن جريج لم يسمع لمن عطاء.

<sup>(</sup>٣٢٤٠) **إسناده صحيح**، ورواه أيضاً الشيخان، كما في المنتقى ٤٨٠٢.

رَبًاح قال: قال لي ابن عباس: ألا أُريك امرأةً من أهل الجنة؟، قال: قلت: بلي، قال: هذه السوداء، أتت النبي/ ﷺ فـقـالت: إني أُصْرَعَ وأَتِكشُّف، ﴿ ﴿ فَادُّ عُ الله لي، قال: «إن شئت صبّرت ولك الجنة، وإن شئت دعوتُ الله لك أن يعافيك»، قالت: لا، بل أصبر، فادع الله أن لا أتكَشُّف، أو لا ينكشفُ عني، قال: فدعا لها.

ا ۲۲۲ \_ حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، قال يحيى: كان شعبة يرفعه: «يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض».

٣٢٤٢ \_ حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حُدُثْتُ عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: نهى رسول الله على عن قتل النحلة، والنملة، والصُّرد، والهدهد، قال يحيى: ورأيت في كتاب سفيان عن ابن جريج عن ابن لبيد عن الزهري.

٣٢٤٣ \_ حدثنا يحيى عن عبد المطلب عن ابن عباس: بت في

<sup>(</sup>٣٢٤١) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١: ٢٥٩ عن مسدد عن يحيى عن شعبة، ثم قال: «وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس». قال المنذري في مختصره ٢٧١: «وأخرجه النسائي وابن ماجة». ورفع شعبة زيادة ثقة، فهي مقبولة، ولا تعل الرواية المرفوعة بالموقوفة، كما قلنا مرارًا. وانظر ٢٢٢٢. وانظر أيضاً نصب الراية . V9 \_ VA : Y

<sup>(</sup>٣٢٤٢) إسناده صحيح، على الرغم من ظاهره، في قول ابن جريج «حدثت عن الزهري»، لأن يحيى القطان رأى في كتاب سفيان «عن ابن جريج عن ابن أبي لبيد عن الزهري». وابن أبي لبيد: هو عبدالله بن أبي لبيد المدني، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره. فاتصل الإسناد بوجادة جيدة. وقد مضى الحديث بإسناد آخر صحيح ٣٠٦٧.

<sup>(</sup>٣٢٤٣) إسناده مشكل، هو محرف أو مغلوط. فليس في الرواة المترجمين من يسمى «عبد =

بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله على، من الليل، فأطلق القربة، فتوضأ فقام إلى الصلاة، فقمت عن يساره، فأخذ بيميني، فأدارني، فأقامني عن يمينه، فصليت معه.

عن شُعبة قال حدثنا وحدثنا يحيى عن شُعبة قال حدثني قتادة، وحدثنا رُوح حدثنا شُعبة قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس قال: صلى رسول الله على الظهر بذي الحُليفة، ثم دعا ببدنته، فأشعر صفحة سَنَامها الأيمن، وسلَتَ الدم عنها، وقلّدها نعلين، ثم دعا براحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.

سعيد بن الحُويرث عن ابن عباس قال: تبرز رسول الله على لله الله الله على المعام ماء.

٣٢٤٦ \_ حدثنا يحيى عن شُعبة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، إلى رسول الله على سمناً وأقطًا وأضبًا، فأكل السمن والأقط، وترك الأضبُّ تَقَدُّرًا، وأكل على

المطلب» إلا عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث، وهو صحابي أكبر من ابن عباس، سبق الكلام عليه ١٧٧٢، ١٧٧٣، فلم يدركه يحيى القطان ولا قارب. هذا ما في ح. وفي ك «يحيى عن المطلب عن طاوس عن ابن عباس»، وكتب «عن طاوس» بهامشها وعليه علامة التصحيح. وهو مشكل أيضاً، فإن جميع من يسمى «المطلب» في الرواة المترجمين، لا يصلح واحد منهم أن يروي عن طاوس ويروي عنه يحيى القطان. وأما الحديث في ذاته فقد مضى معناه مراراً بأسانيد صحاح، آخرها ٢١٩٤.

<sup>(</sup>٣٢٤٤) إسناداه صحيحان، وهو مكرر ٣١٤٩ ومطول ٣٢٠٦.

<sup>(</sup>٣٢٤٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٥٧٠.

<sup>(</sup>٣٢٤٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٦٣. وانظر ٣٢١٩.

مائدة رسول الله ﷺ، ولو كان حرامًا لم يؤكل على مائدة رسول الله ﷺ.

عن أَجْلَح قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أَجْلَح قال حدثنا يزيد بن الأصم عن البن عباس قال: جاء رجل إلى النبي على يُراجعه الكلام، فقال: ما شاء الله وحده».

وإسماعيل، المعنى، قالا حدثنا عوف حدثني وإسماعيل، المعنى، قالا حدثنا عوف حدثني زياد بن حُصين عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس، قال يحيى: لا يدري عوف: عبدالله أو الفضل؟، قال: قال لي رسول الله على غداة العقبة، وهو واقف على راحلته: «هات القُطْ لي»، فلقطت له حَصيات هن حصى الخذف، فوضعهن في يده، فقال: «بأمثال هؤلاء»، مرتين، وقال بيده، فأشار يحيي أنه رفعها، وقال: «إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين».

٣٢٤٩ ـ حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرُمة عن ابن عباس قال: لما وُجِّه النبى على إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله فكيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك، الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟، فأنزل الله عز وجل ﴿ وما كانَ اللهُ ليضيعَ إيمانكُمْ ﴾.

• ٣٢٥ \_ حدثنا عبدالرزاق حدثنا مُعْمَر عن أيوب وكَثير بن كَثير

<sup>(</sup>٣٢٤٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٦١. ونزيد على ما قلنا هناك: أن الحافظ ذكره في الفتح (٣٢٤٧) ونسبه أيضاً للنسائي وابن ماجة.

<sup>(</sup>٣٢٤٨) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن علية. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وشك عوف هنا في أن ابن عباس هو عبدالله أو أخوه الفضل، لا يؤثر، لأن أبا العالية تابعي قديم أدرك الجاهلية، وروى عمن هو أقدم من الفضل من الصحابة. والحديث مكرر ١٨٥١.

<sup>(</sup>٣٢٤٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٩٦٦.

<sup>(</sup>٣٢٥٠) إسناده صحيح، كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة: ثقة قليل الحديث، وكان =

ابن المُطَّلُب بن أبي وَدَاعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جُبير قال ابن عباس: أول ما اتخذت النساء المنْطَق من قبل أمٌ إسماعيل، اتخذت منطقاً لتُعفِّى أثرها على سارة، فذكر الحديث، قال ابن عباس: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء، لكانت زمزم عينا معينا، قال ابن عباس: قال النبي على: «فألفى ذلك أمَّ إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا، وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم»، وقال في حديثه: فهبطت من الصَّفا، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها، ونظرت، هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس: قال النبي على: «فلذلك سعى الناسُ بينهما».

١ ٣٢٥ \_ حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر قال: وأخبرني عثمان

شاعرا، وترجمه البخاري في الكبير ٢١١/١/٤. وقد اختصر الإمام أحمد الحديث جداً فذكر منه مواضع متفرقة. وقد رواه البخاري مطولاً ٣: ٢٨٣ ـ ٢٨٩ عن عبدالله بن محمد عن عبدالرزاق، وروى بعضه ٥: ٣٣ بالإسناد نفسه. ونقله ابن كثير في التاريخ ١٥٤ ـ ١٥٦ عن البخاري، ثم قال: «وهذا الحديث من كلام ابن عباس، وموشح برفع بعضه. وفي بعضه غرابة وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات»!! وهذا عجب منه، فما كان ابن عباس ممن يتلقى الإسرائيليات. ثم سياق الحديث يفهم منه ضمنا أنه مرفوع كله. ثم لو سلمنا أن أكثره موقوف، ما كان هناك دليل أو شبه دليل على أنه من تأريخ الإسرائيليات. بل يكون الأقرب أنه مما عرفته قريش وتداولته على مر السنين، من تأريخ جديهم إبراهيم وإسماعيل، فقد يكون بعضه خطأ وبعضه صواباً. ولكن الظاهر عندي أنه مرفوع كله في المعنى. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣٢٥١) في إسناده نظر، من أجل عثمان الجزري، كالإسناد ٢٥٦٢. والحديث نقله ابن كثير في التفسير ٤: ٤٩ عن هذا الموضع. وهو في مجمع الزوائد ٧: ٢٧ ونسبه أيضا للطبراني، وقال: «فيه عثمان بن عمرو الجزري، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية =

الجزري أن مقسمًا مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس: في قوله ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ﴾ قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي ﷺ، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات على على فراش النبي ﷺ تلك الليلة، وخرج النبي ﷺ حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليًا، يحسبونه النبي ﷺ، فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليًا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري، فاقتصُّوا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه ثلاث ليال.

ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متّى»، نسبه إلى أبيه، «أصاب ذنبًا ثم اجتباه ربُّه».

٣٢٥٣ ـ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا مَعْمَر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي على قال يوم الفتح: «لا يُخْتَلَى خَلاَها، ولا يُنفَّر صيدُها، ولا يُعْضَد عضاهها، ولا تَحل لُقَطَتها إلا لمُنشد»، فقال العباس: إلا الإِذْخِرَ يا رسول الله؟، فقال النبي على: «إلا الإذخر، فإنه حلال».

٢٥٤ \_ حدثنا عبدالرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن عكْرمة عن

رجاله رجال الصحيح»، ونسب في الدر المنثور ٣: ١٧٩ أيضاً لعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل والخطيب. وانظر ٣٠٦٢، ٣٠٦٣.

<sup>(</sup>٣٢٥٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣١٨٠. وسيأتي ٣٧٠٣.

<sup>(</sup>٣٢٥٣) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ٢٨٩٨.

<sup>(</sup>٣٢٥٤) إسناده صحيح، الجنان بكسر الجيم وتشديد النون وآخره نون أيضاً هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها جان، وهو الدقيق الخفيف. قاله ابن الأثير. وفي ح «الجان» = (٣٨٩)

ابن عباس قال: لا أعلمه إلا رَفَعَ الحديث، قال: كان يأمر بقتل الحيّات، ويقول: «من تركهن خشية»، أو «مخافة تأثير فليس منّا»، قال، وقال ابن عباس: إنَّ الجنّانَ مسيخُ الجنّ ، كما مُسخَت القردة من بني إسرائيل.

٣٢٥٥ ـ حدثنا إبراهيم بن الحَجّاج حدثنا عبدالعزيز بن المختار عن خالد الحَدّاء عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيّات مسيخُ الجنّ».

الحسن بن مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أنت تُفتي أن تَصْدُر الحائضُ قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟، قال: نعم، قال: فلا تُفت بذلك!، فقال له ابن عباس: إمَّا لاَ، فَسَلْ فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك النبي على المرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت.

٣٢٥٧ \_ حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جُريج قال أخبرني أبو حاضر قال: سُئل ابن عمر عن الجرِّ يُنْبَذُ فيه؟، فقال: نهى الله عز وجل عنه ورسوله، فانطلق الرجل إلى ابن عباس فذكر له ما قال ابن عمر، فقال ابن عباس: صدق، فقال الرجل لابن عباس: أيُّ جرَّ نهى عنه

وهو تحريف، صححناه من ك. وقول ابن عباس هذا، نقل السيوطي نحوه مرفوعاً من حديث ابن عباس، في الجامع الصغير ٣٨٧١ ونسبه للطبراني وأبي الشيخ في العظمة، ورمز إليه بعلامة الصحة. وكذلك هو في مجمع الزوائد ٤: ٤٦ ونسبه للطبراني في الكبير والأوسط والبزار. وقال: «رجاله رجال الصحيح». وانظر ٢٠٣٧، ٣٩٨٤.

<sup>(</sup>٣٢٥٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٢٥٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣٢٥٧) إسناده صحيح، أبو حاضر: هو عثمان بن حاضر الحميري، ويقال الأزدي، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة وابن حبان. وانظر ٢٠٠٩، ٢٧٧٢، ٣١٥٧.

رسول الله عليه ؟ ، قال: كل شيء يُصنُّع من مُدَر.

٣٢٥٨ \_ حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله الله عن الله عن عبدالله الله عن ا أنه خرج عام الفتح في شهر رمضان، فصام، حتى بلغ الكَديد فأفطر.

٣٢٥٩ \_ حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي علم بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوجة رسول الله على، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا بها ولا تزلزلوا، وارفقوا، فإنه كان يُقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة، قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيى بن أُخْطَب.

• ٣٢٦ \_ حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني سعيد ابن الحُوْيَرِث أنه سمع ابن عباس يقول: تُبرُّز رسول الله ﷺ فقضي حاجته للخلاء، ثم جاء فقرَّب له طعام، فأكل ولم يَمَسُّ ماءً.

٣٢٦١ \_ حدثنا عبدالرزاق حدثنا ابن جُريج قال أخبرني عطاء: أن ميمونة زوج النبي على خالة ابن عباس توفيت، قال: فذهبت معه إلى سرف، قال: فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: أمُّ المؤمنين، لا تزعزعوا بها ولا تزلزلوا، ارفقوا، فإنه كان عند نبي الله تسع نسوة، فكان يقسم لشمان ولا يقسم

<sup>(</sup>٣٢٥٨) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٢٠٩.

<sup>(</sup>٣٢٥٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٤٤. «فلا تزعزعوا بها» في ح «فلا تزعزعوها»، وأثبتنا ما

<sup>(</sup>٣٢٦٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٢٤٥.

<sup>(</sup>٣٢٦١) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٢٥٩.

للتاسعة، يريد صفيةً بنتَ حُييّ، قال عطاء: كانت آخرَهن موتاً، ماتت بالمدينة.

٣٢٦٢ \_ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن خَنيم عن ابن أبي مَلَيكة عن ذَكُوان مولى عائشة: أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت، وعندها ابن أخيها عبدالله بن عبدالرحمن، فقال: هذا ابن عباس يستأذن عليك، وهو من خير بنيك، فقالت: دعني من ابن عباس ومن تزكيته، فقال لها عبدالله بن عبدالرحمن: إنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله، فائذني له فليسلم عليك وليودِّعْك، قالت: فائذَنْ له إن شئت: قال: فأذن له، فدخل ابن عباس، ثم سلم وجلس، وقال: أبشري يا أم المؤمنين، فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كلُّ أذَّى ونصب، أو قال: وصب، وتَلْقَى الأحبة، محمدًا وحزْبُه، أو قال: أصحابه، إلا أن تفارق روحُك جسدك، فقالت: وأيضاً؟، فقال ابن عباس: كنت أحبُّ أزواج رسول الله على إليه، ولم يكن يحبُّ إلا طيِّبًا، وأنزل الله عز وجل براءَتك من فوق سبع سموات، فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار، وسقطت قلادتًك بالأُبُواء، فاحتبس النبي على في المنزل والناس معه في ابتغائها، أو قال: في طلبها، حتى أصبح القوم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل ﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طُيِّبًا ﴾ الآية: فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك، فوالله إنك لمباركة: فقالت: دعني يا ابن عباس من هذا، فوالله لُوَددتُّ أنى كنت نسياً منسياً.

<sup>(</sup>٣٢٦٢) إسناده صحيح، ابن خثيم: هو عبدالله بن عثمان بن خثيم، وفي ح «أبي خثيم» وهو خطأ. ذكوان مولى عائشة: تابعي ثقة. والحديث مكرر ٢٤٩٦.

٣٢٦٣ \_ حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: أخبرني أعلمهم قال: ولكن يَمْنَحُ أخاه خيرٌ له من أن يعطيه عليها خَرْجًا معلومًا.

سعيد المَقْبُري عن يزيد بن هُرْمُزَ قال: كتب نَجْدَةُ إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان؟، فكتب إليه: كتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله على لم يكن يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم مثل ما عَلِم صاحب موسى من الغلام!.

عباس قال: صليتُ مع النبي على ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً، قلت لابن عباس: لم فعل ذاك؟، أراد أن لا يُحرِج أُمَّته.

٣٢٦٦ \_ حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: أتيته بعرفة فوجدته يأكل رُمَّانًا، فقال: أدْنُ فكلْ، لعلك صائم؟، إن رسول الله على كان لا يصومه، وقال مرةً: إن رسول الله على لم يَصُم هذا اليوم.

٣٢٦٧ \_ حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا الحَجّاج عن الحكم عن

<sup>(</sup>٣٢٦٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣١٣٥.

<sup>(</sup>٣٢٦٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٢٠٠.

<sup>(</sup>٣٢٦٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٢٣٥.

<sup>(</sup>٣٢٦٦) إسناده منقطع، وإن كان ظاهره الاتصال، فإن أيوب شك في سماعه من سعيد بن جبير في ١٨٧٠. وانظر ٢٥١٧، ٣٢٣٩.

<sup>(</sup>٣٢٦٧) **إسناده صحيح**، وهو مكرر ٢٢٢٩. والزيادة من ك.

مقْسُم عن ابن عباس قال: لما حاصر رسول الله ﷺ أهلَ الطائف أعتق [مَن حرج إليه] من رقيقهم.

٣٢٦٨ \_ حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا حُميد بن على العُقيلي حدثنا الضَّحَّاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله على حين سافر ركعتين، وحين أقام أربعًا، قال: قال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين، قال: وقال ابن عباس: لم يقصر الصلاة إلا مرةً واحدة، حيث صلى رسول الله على ركعتين وصلى الناس , كعةً واحدةً.

٣٢٦٩ \_ حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر محمد بن على أنه سمع سعيد بن المسيَّب يخبر أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله على: «مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب ٣٥٠ يقيء ثم ايأكل قَيْئَه.

• ٣٢٧ \_ حدثنا حسين بن على عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلى ِرسول الله ﷺ وأصحابه إلى بيت المقـدس ستـة عشر شهراً، ثم صرفت القبلة بعد.

۲۲۷۱ \_ حدثنا معاویة بن هشام حدثنا سفیان عن حبیب بن أبی ثابت عن محمد بن على عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: أنه قام من الليل، فاستنَّ، ثم صلى ركعتين، ثم نام، ثم قام فاستن، وتوضأ وصلى

<sup>(</sup>٣٢٦٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٦٢ بإسناده.

<sup>(</sup>٣٢٦٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٢٢، ٣٢٢١.

<sup>(</sup>٣٢٧٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٥٢ بهذا الإسناد، ومختصر ٢٩٩٣.

<sup>(</sup>٣٢٧١) **إسناده صحيح**، محمد: هو ابن على بن عبدالله بن عباس. والحديث مختصر ٣١٩٤.

ركعتين، حتى صلى ستًّا، ثم أوتر بثلاث، وصلى ركعتين.

٣٢٧٢ \_ حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة أنه شهد النَّضْر بن أنس يحدث قتادة أنه شهد عبدالله بن عباس يفتي الناس ولا يَذْكر في فتْياه رسول الله على، حتى جاء رجل فقال: إني رجل عراقي، وإني أصور هذه التصاوير؟، فقال: ادْنُه، مرتين أو ثلاثًا، سمعت محمدًا على أو قال: سمعت رسول الله على يقول: «من صور صورة في الدنيا كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الرُّوح، وليس بنافخ».

٣٢٧٣ \_ حدثنا زكريا بن عَدِي أخبرنا عُبيدالله عن عبدالكريم عن قيس بن حَبْرَ التميمي عن ابن عباس عن رسول الله على: أنه نهى عن الخمر ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: «إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملاً كفيه تراباً».

٣٢٧٤ ـ حدثنا زكريا أخبرنا عُبيدالله عن عبدالكريم عن قيس بن حُبتر عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكُوبة»، وقال: «كل مسكر حرام».

٣٢٧٥ ـ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي على

<sup>(</sup>٣٢٧٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٦٢. وانظر ٢٢١٣، ٢٨١١.

<sup>(</sup>٣٢٧٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٢٦.

<sup>(</sup>٣٢٧٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٢٥.

<sup>(</sup>٣٢٧٥) إسناده صحيح، وهذا بعض خطبة التزويج. كما في حديث ابن مسعود في المنتقى .٣٧٢٠. وقد رواه النسائي ٢: ٧٩، وابن ماجة ١: ٣٠٠، وسيأتي في ٣٧٢٠.

كلم رجلاً في شيء، فقال: «الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

٣٢٧٧ \_ حدثنا أبو أحمد ويحيى بن أبي بُكير قالا حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله عن الله عنه عنه، فقال لأصحابه: جالساً في ظل حجرته، قال يحيى: قد كاد يَقْلص عنه، فقال لأصحابه: «يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا رأيتموه فلا تكلموه»، فجاء رجل أزرق، فلما رآه النبي على دعاه، فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟»، قال: كما أنت حتى آتيك بهم، قال: فذهب فجاء بهم، فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا، وأنزل الله عز وجل ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الله عَمْ وَجَلَا الله عَمْ وَجَلَا الله عَمْ وَجَلَا الله عَمْ الله عَمْ وَجَلَا الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ وَجَلَا الله عَمْ الله عَمْ وَجَلَا الله عَمْ الله عَمْ وَجَلَا الله عَمْ وَجِلَا الله عَمْ وَالْ الله عَمْ وَلَا الله عَمْ وَجَلَا الله عَمْ الله عَمْ وَكُمُ الله عَمْ الله عَمْ وَلَا الله عَمْ وَلَا الله عَمْ الله عَمْ وَلَا الله عَمْ وَلَا الله عَمْ وَلَا الله عَمْ وَلَا الله وَلَا الله عَمْ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَا وَلَا الله وَلَا الله عَمْ وَلَا الله عَلَا الله وَلَا ال

٣٢٧٨ \_ حدثنا زيد بن الحُبَاب أخبرني ابن لَهِيعة قال أخبرني يزيد

<sup>(</sup>٣٢٧٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤٨٨ بإسناده. وانظر ٣٢٧١.

<sup>(</sup>٣٢٧٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤٠٨.

<sup>(</sup>٣٢٧٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٧٤.

ابن أبي حَبيب عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على قرأ في كسوف الشمس فلم نسمع منه حرفًا.

عن الحكم عن المحتف هاشم بن القاسم حدثنا شُعبة حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: صام رسول الله على يوم فتح مكة، حتى أتى قديدا، فأتى بقدح من لبن، فأفطر، وأمر الناس أن يفطروا.

• ٣٢٨ \_ حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عبدالله بن المؤمَّل حدثنا عبدالله بن أبي مُليكة عن ابن عباس: أن رسول الله على خطب وظهره إلى اللُتزَم.

قال سمعت عمرو بن ديناريقول: أخبرني من سمع ابن عباس يقول: قال سمعت عمرو بن ديناريقول: أخبرني من سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله على: «الدين النصيحة»، قالوا: لمن؟، قال: «لله ولرسوله ولأيمة المؤمنين».

(٣٢٨١) إسناده ظاهره الانقطاع، كما سنذكر. عبدالرحمن بن ثوبان هو عبدالرحمن بن ثابت ابن ثوبان، قال أحمد: «أحاديثه مناكير»، وقال أيضاً «لم يكن بالقوي في الحديث»، وقال أيضاً: «كان عابد أهل الشأم»، وقال يعقوب بن شيبة: «اختلف أصحابنا فيه، فأما ابن معين فكان يضعفه، وأما علي [يعني ابن المديني] فكان حسن الرأي فيه، وقال: ابن ثوبان رجل صدق لا بأس به، وقد حمل عنه الناس»، ووثقه الفلاس ودحيم وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، واختلفت الرواية فيه عن ابن معين، فروى عنه أيضاً أنه قال: «صالح»، الظاهر أنهم تكلموا فيه من أجل القدر، ومن أنه تغير عقله في آخر عمره، ولم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء، وصحح له الترمذي حديثاً، انظر شرحنا على الترمذي ١ : ٢٦ ـ ٣٣. والحديث في مجمع الزوائد ١ : ٨٧، وقال: «رواه =

<sup>(</sup>٣٢٧٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٢٠٩. وانظر ٣٢٥٨، ٣٤٦٠.

<sup>(</sup>۳۲۸۰) إسناده صحيح.

٣٢٨٢ \_ حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو مُحْرم.

م ٣٢٨٣ \_ حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: تزوّج رسول اللهﷺ وهو مُحْرم.

٣٢٨٤ \_ حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن عكْرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله على وأعطاه أجره، ولو كان حراماً ما أعطاه.

٣٢٨٥ \_ حدثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد عن مَطَر عن عطاء: أن

أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وقال: ولأيمة المسلمين وعامتهم. قال أحمد: عن عمرو بن دينار أخبرني من سمع ابن عباس، وقال الطبراني: عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. فمقتضى رواية أحمد الانقطاع بين عمرو بن دينار وابن عباس، ومع ذلك فيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد ضعفه أحمد وقال: أحاديثه مناكير. ورواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ولفظ أبي يعلى: «قالوا: لمن يا رسول الله؟، قال لكتاب الله ولنبيه ولأيمة المسلمين». والحديث في ذاته صحيح، رواه مسلم من حديث تميم الداري، وهو الحديث السابع من الأربعين النووية، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة. وانظر جامع العلوم والحكم ٥٤ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٣٢٨٢) إسناده صحيح، عبدالأعلى: هو ابن عبدالأعلى. خالد: هو الحدّاء. والحديث مختصر ٣٢٨٢

<sup>(</sup>٣٢٨٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٢٣٣.

<sup>(</sup>٣٢٨٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٨٥.

<sup>(</sup>٣٢٨٥) إسناده حسن، سعيد: هو ابن أبي عروبة. مطر: هو ابن طهمان الوراق، وهو ثقة، كما قلنا في ٤٥٢ إلا أن يحيى بن سعيد كان يضعف حديثه عن عطاء، وكان يشبهه بابن أبي ليلى في سوء الحفظ، ولما ذكره ابن حبان قال: «ربما أخطأ»، وكان معجباً برأيه وترجمه البخاري في الكبير ٤٠٠/١/٤ ـ ٤٠١ فلم يذكر فيه جرحاً. والحديث في

ابن الزُّبير صلى المغرب فسلم في ركعتين، ونهض ليستلم الحَجَر، فسبَّح القومُ، فقال: ما شأنكم؟، قال: فدُكر ذلك لابن عباس، فقال: ما أماط عن سُنة نبيه ﷺ.

٣٢٨٦ \_ حدثنا يزيد أخبرنا الحَجَّاج عن الحَكَم عن مقْسَم عن ابن عباس، وعن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول الله الله المحجّام أجره.

٣٢٨٧ ـ حدثنا يزيد، يعني ابن هرون، أخبرنا الحَجَّاج عن الحسن ابن سعد عن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه: أن رسول الله على دخل على ضُبَاعة بنت الزُّبير، فأكل عندها كَتِفًا من لحم، ثم خرج إلى الصلاة ولم يُحدث وضوءًا.

٣٢٨٨ \_ حدثنا يزيد عن الحَجَّاج عن الحكَم عن مقْسَم عن ابن عباس وسعيد بن جُبير: أن رسول الله على جمع بين الصلاتين في السفر.

٣٢٨٩ \_ حدثنا يزيد أخبرنا الحَجَّاج بن أَرْطاة عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يَرَى أن ينزل الأَبْطَحَ، ويقول: إنما قام به رسول الله على

المنتقى ١٣٣٠ عن المسند، ونسبه شارحه للبيهقي، وهو في مجمع الزوائد ٢: ١٥٠ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣٢٨٦) هو بإسنادين، أحدهما صحيح، وهو «مقسم عن ابن عباس» والآخر مرسل، وهو «هشام ابن عروة عن أبيه». يزيد: هو ابن هرون، وفي ح «زيد»، والتصحيح من ك. والحديث مختصر ٣٢٨٤.

<sup>(</sup>٣٢٨٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٣١٠٨. وانظر ٣٠١٤، ٣٢٩٥.

<sup>(</sup>۳۲۸۸) إسناده صحيح، إلى ابن عباس وسعيد بن جبير، ولكنه من حديث ابن عباس متصل، ومن حديث سعيد بن جبير مرسل. والحديث مختصر ۱۸۷۶. وانظر ۲۵۳۶.

<sup>(</sup>٣٢٨٩) إسناده صحيح، وهو في معنى ١٩٢٥.

على عائشة.

• ٣٢٩ ـ حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحق عن داود بن حُصين عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على أبي العاص زوجها بنكاحها الأوّل بعد سنتين، ولم يُحدثُ صَدَاقًا.

ابن عباس الناس في آخر رمضان، فقال: يا أهل البصرة، أدُّوا زكاةً صومكم، ابن عباس الناس في آخر رمضان، فقال: يا أهل البصرة، أدُّوا زكاةً صومكم، قال: فجعل الناس ينظر بعضُهم إلى بعض، قال: من ههنا من أهل المدينة؟، قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله على فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُرِّ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، على العبد والحر، والذكر والأنثى.

٣٢٩٢ ـ حدثنا يزيد أخبرنا نافع عن ابن أبي مُليكة قال: كتب إلي ابنُ عباس: إن رسولِ الله على قال: «اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعْطُوا بدعواهم لادَّعَى ناس أموالاً كثيرة ودماء».

<sup>(</sup>٣٢٩٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٣٦٦. وانظر ٦٩٣٨، و٣٤٨٨ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣٢٩١) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٠١٨، وقد أشرنا إليه هناك، وذكرنا حلافهم في سماع الحسن من ابن عباس، ويؤيد سماعه منه ما قلنا في ٣١٢٦.

<sup>(</sup>٣٢٩٢) إسناده صحيح، نافع: هو ابن عمر الجمحي. والحديث مكرر ٣١٨٨.

<sup>(</sup>٣٢٩٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٢٦٩.

عَرُوبة عن قَتادة عن عَرُوبة عن قَتادة عن عَرُوبة عن قَتادة عن عَرُوبة عن تَعادة عن عَرُوبة عن عَدرمة قال: صليت خلف شيخ بالأَبْطَح، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة، فأتيتُ ابنَ عباس فذكرتُ ذلك له؟، فقال: لا أُمَّ لك!، تلك صلاة أبي القاسم عَلَيْه.

٣٢٩٥ ـ حدثنا يزيد أخبرنا سعيد عن محمد بن الزبير أن علي ابن عبدالله بن العباس حدثهم أن ابن عباس أخبره: أن النبي الله أتي بكَتِفٍ مشويَّة، فأكل منها/ فتملّى، ثم صلى وما توضأ من ذلك.

707

ت ٣٢٩٦ ـ حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيّبة عن أبي غَطَفان قال: دخلت على ابن عباس، فوجدته يتوضأ، فمضمض واستنشق، ثم قال: قال رسول الله على الله التشروا ثنتين بالغتين أو ثلاثًا».

٣٢٩٧ \_ حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عمن سمع ابن عباس: أن رسول الله الله كان يعطي المرأة والمملوك من المغنم دون ما يصيب الجيش.

٣٢٩٨ ـ حدثنا يزيد أخبرنا الحَجَّاج عن الْمنْهَال عن عبدالله بن الحرث عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ مسلم عاد أخاه

<sup>(</sup>٣٢٩٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣١٤٠.

<sup>(</sup>٣٢٩٥) إسناده ضعيف، من أجل محمد بن الزبير، وقد مضى من طريقه ٢٣٣٩. ومضى من طرق أخرى صحاح، آخرها ٣٢٨٧. «فتملى»: أصلها الهمزة، من «الملأة» بضم الميم وسكون اللام، بمعنى الامتلاء من الطعام، وحذف الهمزة تسهيل، قال ابن السكيت: «تملأت من الطعام تملؤًا، وقد تمليت من العيش تمليًا: إذا عشت مليًا، أي طويلا».

<sup>(</sup>٣٢٩٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠١١، ٢٨٨٩.

<sup>(</sup>٣٢٩٧) إسناده ضعيف، لجهالة راويه. وهو مكرر ٢٩٣٣.

<sup>(</sup>٣٢٩٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٨٢. وسبقت إشارة الإمام أحمد إلى رواية يزيد هذه، عقب الحديث ٢١٣٨.

فيدخلَ عليه ولم يحضر أجلُه فقال: أسأل الله العظيم، ربَّ العرش العظيم، أن يشفى فلانًا من وجعه، سبعًا، إلا شفاه الله عز وجل منه».

<sup>(</sup>٣٢٩٩) إسناده صحيح، يزيد بن هرمز: تابعي ثقة، كان من أبناء الفرس الذين جالسوا أبا هريرة، وهو غير «يزيد الفارسي»، كما بينا في ٣٩٩. والحديث مختصر ٢٨١٢، ومطول ٣٢٦٤. وانظر ٣٢٩٧.

<sup>(</sup>۳۳۰۰) إسناده صحیح، وهو من حدیث ابن عباس وابن عمر وقد مضی معناه من حدیث ابن عباس مراراً، آخرها ۳۲۸۲، ومضی قریب منه من حدیثهما معاً ۳۲۵۷.

ا بسس محدثنا يزيد بن هرون أخبرنا سفيان، يعني ابن حسين، عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحرث، فصلى رسول الله العشاء، ثم رجع إليها، وكانت ليلتها، فصلى ركعتين، ثم انفتل، فقال: «أنام الغلام؟»، وأنا أسمعه، قال: فسمعته قال في مصلاه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي لساني نوراً، وأعظم لي نوراً».

٣٣٠٠ من أبي بشر عن أبيانا سفيان، يعني ابن حسين، عن أبي بشر عن عن أبي بشر عن عن عن أبي بشر عن عن عن أبي بشر عن عن عن ابن عباس: أن ضباعة بنت الزُّبير أرادت الحج، فقال لها رسول الله عند إحرامك: مَحِلِّي حيث حبستني، فإن ذلك لك».

س م س س سنان عن الزهري عن أبي سنان عن الزهري عن أبي سنان عن البن عباس قال: سأل الأقرع بن حابس رسول الله الله على فقال: يا رسول الله الله، مرة الحجُّ، أو في كل عام؟، قال: «لا، بل مرة، فمن زاد فتطوُّعُ».

ع • ٣٣٠ \_ حدثنا يزيد أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب، وروح: قال ابن أبي ذئب، عن شُعبة عن ابن عباس: أن رسول الله عليه بعثه مع أهله إلى

<sup>(</sup>٣٣٠١) إسناده صحيح، سفيان بن حسين: هو الواسطي. أبو هاشم: هو الرماني الواسطي. والحديث مختصر ٣١٩٤.

<sup>(</sup>٣٣٠٢) إسناده صحيح، أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية الواسطي. والحديث مختصر ٣٣٠٢)

<sup>(</sup>٣٣٠٣) إسناده صحيح، أبو سنان: هو يزيد بن أمية الدؤلي المدني. والحديث مختصر ٢٦٤٢. وانظر ٢٩٩٨.

<sup>(</sup>٣٣٠٤) إسناده حسن، شعبة: هو مولى ابن عباس. والحديث في معنى ٣٢٠٩، ٣٢٢٩. في ح «بعثه إلى أهله». والتصحيح من ك.

منًى ليلة النحر، فرمينا الجمرة مع الفجر.

 ٣٣٠٥ \_ حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن شَعبة قال: رأى ابن أ عباسِ رجلاً ساجداً قد ابتسط ذراعيه، فقال ابن عباس: هكذا يربضُ الكلب!، رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد رأيت بياض إبطيه.

٣٣٠٦ \_ حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب، وحماد [قال أخبرنا ابن أبى ذئب، المعنى، عن شعبة عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل على حمارًا، ورسول الله علي يصلي بالناس، قال الخياط، يعني حمادًا: في فضاء من الأرض، فمررنا بين يديه ونحن عليه، حتى جاوزنا عامة الصف، فما نهانا ولا ردّنا.

۳۳۰۷ \_ حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة قال: دخل المسور ابن مخرمة على ابن عباس/ يعوده في مرض مرضه، فرأى عليه ثوب إستبرق، وبين يديه كانون عليه تماثيل، فقال له: يا أبا عباس، ما هذا الثوب الذي عليك؟، قال: وما هو؟، قال: إستبرق، قال: والله ما علمت به. وما أظن رسول الله علي نهى عنه إلا للتجبُّر والتكبُّر، ولسنا بحمد الله كذلك، قال: فما هذا الكانون الذي عليه الصور؟، قال ابن عباس: ألا تُرَى كيف أحرقناها بالنار؟!.

٨٠ ٣٣٠ \_ حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن محمد بن عبدالرحمن

<sup>(</sup>٣٣٠٥) إسناده حسن، وهو مختصر ٢٩٣٦، وفي معنى ٣١٩٧.

<sup>(</sup>٣٣٠٦) إسناده حسن، حماد الخياط: هو حماد بن خالد، شيخ الإمام أحمد. والزيادة بين معكفين سقطت من ح، ووضع مصححها إشارة تدل على أن الأصل الذي كان بيده فيه هذا السقط، وزدناه من ك. والحديث في معنى ٣١٨٥.

<sup>(</sup>٣٣٠٧) إسناده حسن، وهو مختصر ٢٩٣٤.

<sup>(</sup>٣٣٠٨) إسناده حسن، المسعودي: هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة، ويزيد بن هرون سمع =

مولى بني طلحة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: كان اسم جُويرية بنت الحرث برّة ، فحوّل النبي على اسمها ، فسماها جويرية ، فمر بها النبي على فإذا هي في مصلاها تسبّح الله وتدعوه ، فانطلق لحاجته ، ثم رجع إليها بعد ما ارتفع النهار ، فقال : «يا جويرية ، مازلت في مكانك ؟» ، قالت : ما زلت في مكاني هذا ، فقال النبي على : «لقد تكلمت بأربع كلمات أعدهن ولت ثلاث مرات ، هن أفضل مما قلت : سبحان الله عدد خلقه ، وسبحان الله رضاء نفسه ، وسبحان الله وسبحان الله مداد كلماته ، والحمد لله مثل ذلك» .

9 ٣٣٠٩ \_ حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما أفاض النبي على مر عرفات أوضع الناس، فأمر النبي على مناديًا فنادى: «يا أيها الناس، إنه ليس البر بإيضاع الخيل والركاب»، فما رأيتها رافعة يدها عادية .

• ا ۳۳ \_ حدثنا يزيد قال قال محمد، يعني ابن إسحق، حدثني

منه بعد اختلاطه. وقد مضى الحديث مطولاً ومختصراً بإسنادين صحيحين ٢٣٣٤، ٣٠٠٧.

<sup>(</sup>٣٣٠٩) إسناده حسن، كسابقه. وقد سبق معناه مطولا بإسناد صحيح ٢٥٠٧.

<sup>(</sup>۳۳۱۰) إسناده ضعيف، لجهالة راويه عن عكرمة. وهو في مجمع الزوائد ٢: ٥٥ ـ ٨٦ وقال:

«رواه أحمد، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات». ورواه ابن سعد في الطبقات ٢: ٢،

٧ ـ ٨ على قطعتين من طريق ابن إسحق، قال في الأولى: «حدثني بعض أصحابنا عن مقسم أبي القاسم عن ابن عباس»، ولم يذكر ابن إسحق في الثانية إسناده إلى ابن عباس. وفي تاريخ ابن كثير ٣: ٢٩٩ قصة الفداء عن ابن إسحق: «حدثني العباس بن عباس. وفي تاريخ ابن كثير عباض أهله عن ابن عباس»، ثم قال ابن كثير: وقد رواه ابن عبدالله بن مغفل عن بعض أهله عن ابن عباس». و «العباس بن عبدالله بن مغفل» =

من سمع عكْرمة عن ابن عباس قال: كان الذي أسر العب المطلب أبا اليسر بن عمرو، وهو كعب بن عمرو، أحد بني سبح له رسول الله على: «كيف أسرته يا أبا الي قال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل ، هيئته كذا، قال: فقال رسول الله على: «لقد أعانك عليه ملك كريم»، وقال للعباس: «يا عباس، افد نفسك وابن أخيك أعانك عليه ملك كريم»، وقال للعباس: «يا عباس، افد نفسك وابن أخيك عقيل ابن أبي طالب ونوفل بن الحرث وحليفك عتبة بن جَحدم أحد بني الحرث بن فهر»، قال: فأبى، وقال: إني قد كنت مسلما قبل ذلك، وإنما المتكرهوني، قال: «الله أعلم بشأنك، إنْ يكُ ما تدَّعي حقاً فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافد نفسك»، وكان رسول الله قد أخذ منه عشرين أوقية ذهب، فقال: يا رسول الله، احسبها لي من فداي، قال: «لا، ذاك شيء أعطاناه الله منك»، قال: فإنه ليس لي مال، قال: «فأين قال: «فأين قال: «فائين قال:

المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت، عند أم الفضل، وليس معكما أحد غير كما، فقلت: إن أُصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقُتُم كذا ولعبدالله كذا؟»، قال: فوالذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها، وإنى لأعلم أنك رسول الله.

عبدالله بن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: حلَق رجال يوم عبدالله بن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: حلَق رجال يوم الحديبية وقَصَّر آخرون، فقال رسول الله الله المحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟، قال: «يرحم الله المحلقين»، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: «يرحم الله المحلقين»، قالوا: والمقصرين، قال: «يرحم الله المحلقين»، قالوا: والمقصرين، قالوا: فما بال المحلقين يا رسول الله ظاهرت لهم الرحمة؟، قال: «لم يَشُكُّوا»، قال: فانصرف رسول الله على الله المحلول الله على الله ع

رسول الله ﷺ تعرَّق كَنفاً ثم قام فصلى ولم يتوضأ.

٣٣١٣ ـ حدثنا يزيد أخبرنا الحَجَّاج عن عطاء: أنه كان لا يرك

<sup>(</sup>۳۳۱۱) إسناده صحيح، وروى ابن ماجة آخره في سؤالهم لم ظاهر للمحلقين ٢: ١٢٧ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحق. وقد مضى نحو هذا الحديث مختصراً بإسناد آخر ١٨٥٩ وأشرنا هناك إلى حديث ابن ماجة. «ظاهرت لهم الرحمة» أي جمعتها، كأنه من التظاهر، وهو التعاون والتساند. «لم يشكوا»: قال السندي في شرح ابن ماجة: «أي ما عاملوا معاملة من شك في أن الاتباع أحسن. وأما من قصر فقد عامل معاملة الشاك في ذلك، حيث ترك فعله ﷺ».

<sup>(</sup>۳۳۱۲) **إسناده صحيح،** هشام: هو ابن حسان. محمد: هو ابن سيرين. والحديث مكرر ۲۱۸۸ ومختصر ۳۲۹۵.

<sup>(</sup>٣٣١٣) هذا ليس بحديث، بل هو أثر عن عطاء. وإنما ذكره ليروي بعده حديث ابن عباس =

بأسًا أن يُحْرِم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غُسل، ليس فيه نَفْضٌ ولا رَدْعٌ.

عُبيدالله عن عكْرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ، مثله.

708

عن ابن عباس قال: كان رسول الله عن الحجّاج عن عبدالرحمن بن عابس عن ابن عباس قال: كان رسول الله عليه في يوم العيد أن يخرج أهله، قال: فخرجنا، فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب الرجال، ثم أتى النساء فخطبهن، ثم أمرهن بالصدقة، فلقد رأيت المرأة تُلقي تُومتَها وخاتمها، تعطيه بلالاً يتصدق به.

٣٣١٦ \_ حدثنا يزيد أخبرنا عبّاد بن منصور عن عكْرمة عن ابن

مرفوعًا«مثله».

<sup>(</sup>٣٣١٤) إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبدالله. وفي ح «الحسين بن عبدالله بن عبيدالله» وهو خطأ، صحح من ك. وسيأتي الحديث من طريقه مرة أخرى ٣٤١٨. والحديث في مجمع الزوائد ٣: ٢١٩، وقال: «رواه أبو يعلى والبزار، وفيه حسين بن عبدالله بن عبيدالله، وهو ضعيف»، وفاته أن ينسبه للمسند. النفض: أصله الحركة المعروفة، نفض الثوب ونحوه، والمراد هنا أن لا ينفض الصبغ أثره على الجسم. الردع: أثر الخلوق والطيب ونحوه، يريد ذهاب أثر الصبغ من الثوب، وهو بالعين المهملة، وفي ك بالمعجمة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣٣١٥) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ٣٠٦٤. وانظر ٣٢٢٧. التومة: سبق تفسيرها ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٣٣١٦) إسناده صحيح، عباد بن منصور: ثقة، كما بينا في ٢١٣١، وأثبتنا هناك أنه سمع ذاك الحديث من عكرمة. وهو قد سمع منه هذا الحديث أيضاً، فقد رواه الترمذي ٣: ١٦٣ \_ \_ ١٦٤ مطولا: «حدثنا عبد بن حميد حدثنا النضر بن شميل حدثنا عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة قال: كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان يغلان عليه \_

وعلى أهله، وواحد يحجمه ويحجم أهله، قال: وقال ابن عباس: قال نبي الله: نعم العبد الحجام، يذهب بالدم، ويخفّ الصُّلْب، ويجلو البصر. وقال: إن رسول الله علله حين عَرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين. وقال: إن خير ما تداويتم به السُّعوط واللدود والحجامة والمُشيّ. وإن رسول الله ﷺ لـدّه العباس وأصحابه، فقال رسول الله على: من لدني؟، فكلهم أمسكوا، فقال: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد، غير عمه العباس. قال النضر: اللدود: «الوَجور». قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور». قال شارحه: «وأخرجه الحاكم بتمامه مفرقًا في ثلاثة أحاديث، وقال في كل منها: صحيح الإسناد. كذا في الترغيب للمنذري». وقصة. اللد مضت من وجه آخر ١٧٨٤، والحاكم فرقه في أربعة مواضع، لا ثلاثة. فروى قوله «خير ما تداويتم به السعوط» إلخ ٢٠٩ من طريق أبي عاصم، وروى قوله «ما مررت بملأ من الملائكة» إلخ ٤: ٢٠٩ من طريق يزيد بن هرون، روى قوله «خير ما تختجمون فيه» إلخ ٤: ٢١٠ من طريق يزيد أيضاً، وروى قوله «نعم العبد الحجام» إلخ ٤: ٢١٢ من طريق أبي النضر، كلهم عن عباد بن منصور. وقال الحاكم فيها كلها: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ومن عجب أن يوافقه الذهبي في الثلاثة الأخيرة، فيقول «صحيح» ويتعقبه في الأولى، فيقول: «عباد ضعفوه»!!، فلا أدرى: أيظن أنهم ضعفوه في طريق دون طريق أو دون طرق؟!، ولكن هكذا كان، وهكذا قال!!، وروي الطيالسي منه «خير ما تحجمون فيه» عن عباد ٢٦٦٦. وقد بينا في ٢١٣١ خطأ من زعم أن عبادًا لم يسمع حديث اللعان من عكرمة، بما صرح من سماعه منه في رواية الطيالسي، وهذا مثل ذاك، صرح بالسماع منه في رواية النضر بن شميل عنه عند الترمذي، والنضر بن شميل: ثقة حافظ، كان إمامًا في العربية والحديث. وقد قلنا فيما مضى في شأن عباد: «والمدلس الصادق إذا صرح بالتحديث ارتفعت شبهة التدليس وصح حديثه». ولكني أستدرك هنا، بما حققت في هذا الحديث، أن عبادًا لم يكن مدلسًا أصلاً، بل هي تهمة نسبت إليه لكلمات نقلت، لا نراها تصح أو تسقيم. فقد نقلنا فيما مضى عن =

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قول أبيه «نرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة». وعن الميزان سؤال يحيى بن سعيد عباداً عمن أخذ حديث اللعان؟، فقال: «حدثني ابن أبي يحيي» إلخ ونزيد هنا ما جاء في التهذيب ٥: ١٠٤ : «قال على بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد: قلت لعباد بن منصور: سمعت حديث ما مررت بملاً من الملائكة [يعني هذا الحديث]، وأن النبي الله كان يكتـحل ثلاثا [يعني هذا الحـديث الآتي بإسنادين ٣٣١٧، ٣٣٢٠]، يعني من عكرمة؟، فقال: حدثهن ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة». فهذه كلمات توهم التدليس، وقد أوقعت في وهم كثير من المحدثين أنه أخذ هذه الأحاديث من إبراهيم بن أبي يحيى، حتى إن بعضهم حين نقل شيئًا من هذه الكلمات، كالميزان والتهذيب، لم يقل «ابن أبي يحيى» بل قال «إبراهيم بن أبي يحيى»، وإبراهيم ضعيف جداً عندهم، فأخطؤا خطأ فاحشاً، ونسبوا الرجل إلى التدليس عن راو ضعيف، هو منه براء، وهو تدليس بعيد أن يكون، إن لم يكن غير معقول. فإنهم زعموا أنه يدلس اسم راو متأخر عنه جدًا، عاش بعده ٣٢ سنة!!، عباد بن منصور مات سنة ١٥٢ وإبراهيم بن أبي يحيى مات سنة ١٨٤، فكيف يدلس عباد راويًا لا يزال حيًّا، وهو أصغر من بعض تلاميذه!!، فإن من الرواة عن عباد شعبة وإسرائيل، ماتا (سنة ١٦٠) وحماد بن سلمة (سنة ١٦٧)، وعباد إنما يروي عن شيوخ قدماء: عكرمة (سنة ١٠٤ أو ١٠٧) والقاسم بن محمد (سنة ١٠٦) وأبو رجاء العطاردي (سنة ١٠٩) والحسن (سنة ١١٠) وعطاء (سنة ۱۱٤) وأيوب (سنة ۱۳۱) وهشام بن عروة (سنة ۱٤٦) فهو يروى عن شيوخ أقدم من داود بن الحصين (سنة ١٣٥) الذي يزعمون أنه دلس عن إبراهيم بن أبي يحيى عنه، فلماذا \_ لو كان مدلساً \_ لم يجعل تدليسه لداود بن الحصين مباشرة، وهو قد عاصره يقيناً؟!، والظاهر عندي أن هذه الكلمات ـ إن صحت ـ فإنما هي محرفة، ثم بني عليها الوهم كله، فإني أجد جوابه الذي رواه على بن المديني عن يحيى بن سعيد في التهذيب: «حدثهن ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة»، وأجده في الميزان «حدثني ابن أبي يحيى» إلخ، وفرق كبير بين اللفظين وأجد ابن أبي حاتم ينقل في =

قالوا: عليك بالحجامة يا محمد».

٣٣١٧ ـ حدثنا يزيد أخبرنا عبدالله بن عُون عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: سرنا مع النبي على بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئًا، فصلى ركعتين.

٣٣١٨ \_ حدثنا يزيد أخبرنا عباد بن منصور عن عكْرمة عن ابن

الجرح والتعديل ٨٦/١/٣ قوله «وترى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحيى عن داود بن حصين» إلخ، ثم أجد هذه الكلمة نفسها في التهذيب ٥: ٤٠٠ بلفظ عن إبراهيم بن أبي يحيى، وهو فرق كبير أيضا، واللفظ الأول \_ إن صح \_ أقرب إلى القبول، ويكون المراد به «محمد بن أبي يحيى» والد «إبراهيم»، و «محمد بن أبي يحيى» ثقة مات سنة ١٤٦، ويروي عن عكرمة أيضاً. فلو صحت هذه الأسئلة وهذه الجوابات من عباد لكان الأقرب إلى الصواب أن يكون قال: حدثهن ابن أبي يحيى وداود ابن حصين عن عكرمة، يريد تقوية روايته بأن داود بن الحصين ومحمد بن أبي يحيى رويا هذه الأحاديث أيضاً عن عكرمة كما رواها، لا أنه يريد أن يثبت على نفسه تدليساً لا حاجة له به، وقد صرح بالسماع فيها أو في بعضها، في رواية الثقات عنه.

(٣٣١٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٩٥.

(٣٣١٨) إسناده صحيح، وقد فصلنا القول في رواية عباد بن منصور عن عكرمة في ٣٣١٦. والحديث رواه الطيالسي ٢٦٨١: «حدثنا عباد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي الله الله عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وزعم أن رسول الله كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثاً في هذه، وثلاثاً في هذه». ورواه الترمذي ٤: ٠٠ عن محمد بن حميد عن الطيالسي، وقال: «حديث حسن، لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور، وقد روي من غير وجه عن النبي الله أنه قال: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر». وهو كما قال، فقد مضى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ٢٠٤٧. وسيأتي هذا الحديث مطولا ٣٣٢٠.

عباس قال: كانت لرسول الله ﷺ مُكْحُلة يكتحل بها عند النوم ثلاثًا في كل عينِ.

• ٣٣٢٠ \_ حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي كان يكتحل بالإثمد كلَّ ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميالٍ.

سعيد بن جُبير عن ابن عباس: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قال: هم الذين هاجروا مع النبي ﷺ من مكة إلى المدينة.

عيَّاش بن أبي ربيعة عن حكيم بن عبَّاد بن حنيف عن نافع بن جُبير بن عيَّاش بن أبي ربيعة عن حكيم بن عبَّاد بن حنيف عن نافع بن جُبير بن مُطْعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه السلام عند البيت مرتين: ثم قال: يا محمد، هذا وقتك ووقت النبيين قبلك: صلى به الظهر حين كان الفيء بقدر الشِّراك، وصلى به المغرب حين أفطر الصائم وحل الطعام والشراب.

<sup>(</sup>٣٣١٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٢٨٣.

<sup>(</sup>٣٣٢٠) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٣١٨. الميل: المرود، وفي اللسان «الأصمعي: قول العامة الميل لما تُكحل به العين خطأ، إنما هو الملمول [بضم الميمين وسكون اللام بينهما]، وهو الذي يكحل به البصر». وهذا الحديث نص وحجة يرد عليه.

<sup>(</sup>٣٣٢١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٩٨٩.

<sup>(</sup>٣٣٢٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٨١، ٣٠٨٢.

٣٣٢٣ \_ حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله على بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في المدينة، من غير خوف ولا مطر، قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟، قال: كي لا يُحرج أُمتَه.

عن سعيد الحكم عن سعيد البن جبير عن ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة، قال: فقام النبي على من الليل فتوضأ، قال: فقمت خلفه أو عن الليل فتوضأ، قال: فقمت خلفه أو عن شماله، فأدارني حتى أقامني عن يمينه.

وعبدالرحمن عن سفيان عن مُخوَّل بن راشد عن مُسلم البَطِين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي على كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة بـ ﴿ السم تَنْزِيلُ ﴾ السجدة، و ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإنسانِ ﴾، قال عبدالرحمن في حديثه: وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين.

مُسْلَم البَطِين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله على مُسْلَم البَطِين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يقرأ يوم الجمعة في الفجر ﴿ السم تَنْزِيلُ ﴾ السجدة، و ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسانَ ﴾.

٣٣٢٧ \_ حدثنا وكيع حدثنا شُريك عن حسين بن عبدالله عن

<sup>(</sup>٣٣٢٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٢٦٥. وانظر١٩٥٣، ٣٢٣٥.

<sup>(</sup>٣٣٢٤) إسناده صحيح، محمد بن قيس: هو الأسدي. الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث مطول ٣٢٤٣.

<sup>(</sup>۳۳۲۵) إسناده صحيح، وهو مكرر ۳۱٦٠.

<sup>(</sup>٣٣٢٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٣٢٧) إسناده ضعيف، من أجل الحسين بن عبدالله. وهو مكرر ٢٩٤٠.

عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ صلى في كساء، يتقي بفضوله حرَّ الأرض وبردها.

حدثنا إسرائيل عن إبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس قال: تدبرتُ النبي على حين سجد، وكان يُرَى بياضُ إبطيه إذا سجد.

٣٣٢٩ \_/حدثنا وكيع حدثنا صالح بن رُستُم عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس قال: أقيمت الصلاة ولم أصل الركعتين، فرآني وأنا أصليهما، فدنا، وقال: أتريد أن تصلي الصبح أربعاً؟! فقيل لابن عباس: عن النبي على ؟ قال: نعم.

م ٣٣٣٠ \_ حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن إبي إسحق عن الأرقم الأرقم ابن شرَحْبيل الأودي عن ابن عباس: أن النبي على حين جاء أخذ من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر.

بن إسحق بن إسحق بن عن هشام بن إسحق بن عبدالله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء؟، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟!، خرج

<sup>(</sup>٣٣٢٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٩٧. وانظر ٣٣٠٥.

<sup>(</sup>٣٣٢٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٣٠، وفيه التصريح بأن الرجل المبهم هناك هو ابن عباس، كما بينا. وهذه الرواية هي التي ذكرنا أنها رواها الطيالسي والحاكم والبيهقي وابن حزم وغيرهم. وذكر شارح الترمذي ٣٢٣/١ أنه رواه أيضاً ابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٣٣٣٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٠٥٥. وسيأتي مطولا بهذا الإسناد ٣٣٥٥. ورواه ابن سعد ١٣٠/١/٣ مختصراً عن وكيع، بهذا الإسناد نفسه.

<sup>(</sup>٣٣٣١) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٠٣٩، ٢٤٢٣ في ح «خطبكم هذه» بصيغة الجمع، وأثبتنا ما في ك.

رسول الله على متواضعًا متبدِّلاً متخشِّعًا مترسِّلاً متضرعًا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه.

٣٣٣٢ ـ حدثنا وكيع حدثنا أبو عَوانة عن بُكَير بن الأُخْنَس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل صلاة الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، والخوف ركعة، على لسان نبيه على.

سعيد الله عَديّ بن ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على يُوم عيد فطر أو أضحى، فصلى بالناس ركعتين ثم انصرف، ولم يصلّ قبلها ولا بعدها.

٣٣٣٤ ـ حدثنا وكيع حدثنا قرّة بن خالد ويزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: سافر رسول الله على من مكة والمدينة، لا يخاف إلا الله، يقُصر الصلاة.

سفيان، عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال أخبرنا سفيان، عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا».

٣٣٣٦ \_ حدثنا وكيع حدثنا مالك بن مِغْوَل عن طلحة بن

<sup>(</sup>٣٣٣٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٩٣.

<sup>(</sup>٣٣٣٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣١٥٣. وانظر ٣٣١٥.

<sup>(</sup>٣٣٣٤) إسناده صحيح، قرة بن خالد السدوسي البصري: ثقة متقن ترجمه البخاري في الكبير ١٨٣/١/٤ وقال: «قال يحيى القطان: قرة بن خالد من أثبت شيوخنا». والحديث مكرر ٣٣١٧.

<sup>(</sup>٣٣٣٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٨٩٨.

<sup>(</sup>٣٣٣٦) إسناده صحيح، طلحة بن مصرف: بكسر الراء المشددة، اليامي ثقة ثبت من القراء، قال عبد الملك بن أبجر: «ما رأيت مثله، وما رأيته في قوم إلا رأيت له الفضل عليهم». =

مُصرِّف عن سعيد بن جَبير عن ابن عباس قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس، وما يوم الخميس! ثم نظرت إلى دموعه على حديه تحدر كأنها نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله على: «ائتوني باللوح والدواة أو الكَتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً»، فقالوا: رسول الله على يَهْجُرُ!.

٣٣٣٧ \_ حدثنا شُعبة عن يحيى بن عُبيد البَهْراني سمع ابن عباس: أن رسول الله على كان يُنبذ له في سقاءٍ.

٣٣٣٨ \_ حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «نصرتُ بالصَّبا، وأُهْلكتْ عاد بالدُّبُور.

٣٣٣٩ \_ حدثنا عَبّاد بن منصور عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن النبي على لاعن بالحمل.

• ٣٣٤ \_ حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس والفضل، أو أحدهما عن الآخر، قال: قال رسول الله عليه: «من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضلُّ الراحلةُ وتَعْرض الحاجةُ».

والحديث مختصر ١٩٣٥. وانظر ٣١١١. يهجر: من الهجر بضم الهاء، يريد تغير كلامه واختلط من أجل المرض.

<sup>(</sup>٣٣٣٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١٤٣. وانظر الكلام على مثل هذا الإسناد مفصلاً ٣٣٣٧.

<sup>(</sup>٣٣٣٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٧١.

<sup>(</sup>٣٣٣٩) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١٣١. وانظر ٣١٠٧. وقد تكلمنا على هذا الإسناد تفصيلا في ٢١٣١.

<sup>(</sup>٣٣٤٠) إسناده ضعيف، لضعف أبي إسرائيل العبسي الملائي. والحديث مكرر ٢٩٧٥، وتكلمنا عليه مفصلاً في ٢٨٦٩.

٣٣٤ ـ حدثنا في عن أبي جَمْرة عن ابن عباس عن أبي جَمْرة عن ابن عباس قال: جُعل في قبر رسول الله ﷺ قطيفةٌ حمراء.

٣٣٤٢ \_ حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن ابن خُثَيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «خير ثيابكم البياض، فالبسُوها أحياءً، وكفِّنوا فيها موتاكم، وخير أكحالكم الإثْمدُ».

٣٣٤٣ \_ حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «الأيم أولَى بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر في نفسها، وصمتُها إقرارُها».

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله على عن مهر البغي، وثمن الكلب وثمن الخمر.

حدثنا إسرائيل عن عبدالكريم عن قيس ابن حَبْتُو عن الكلب، ومهر البخيّ، وثمن الكلب، ومهر البغيّ، وثمن الخمر، حرام».

<sup>(</sup>٣٣٤١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٢١.

<sup>(</sup>٣٣٤٢) إسناده صحيح، لأن سماع وكيع من المسعودي عبدالرحمن بن عبدالله قديم قبل اختلاطه. والحديث مختصر ٣٠٣٦.

<sup>(</sup>٣٣٤٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٤٨١، ٣٢٢٢.

<sup>(</sup>٣٣٤٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠٩٤ بهذا الإسناد، ومختصر ٣٢٧٣.

<sup>(</sup>٣٣٤٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وانظر ٣٣٧٣.

ابن عباس قال: قال رسول الله على: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» ، قلت لابن عباس: لم ؟ ، قال: ألا ترك أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجاً.

عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله على مكة عام الحديبية مر بقريش وهم عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله على مكة عام الحديبية مر بقريش وهم جلوس في دار الندوة، فقال رسول الله على: «إن هؤلاء قد تحدّثوا أنكم هزلكي، فارملوا إذا قدمتم ثلاثًا»، قال: فلما قدموا رملوا ثلاثًا، قال: فقال المشركون: أهؤلاء الذين نتحدث أن بهم هُزلاً؟ ما رضي هؤلاء بالمشي حتى سَعَوْا سَعْيًا!!.

٣٣٤٨ \_ حدثنا وكيع عن محمد بن سُلَيم عن ابن أبي مُليكة أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله على: «المدعى عليه أولى باليمين».

٣٣٤٩ \_ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحق عن سعيد بن شُفَيّ سمع ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان مسافراً صلى ركعتين.

• ٣٣٥ \_ حدثنا وكيع عن سُكَيْن بن عبدالعزيز عن أبيه عن ابن

<sup>(</sup>٣٣٤٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٧٥. في ح «يبتاعون»، وصحح من ك. ورواه أبو داود ٣: ٣٠٠\_ ٢٩٩

<sup>(</sup>٣٣٤٧) **إسناده حسن**، ابن أبي ليلي: هو محمد بن عبدالرحمن. وانظر ٢٠٢٩، ٢٨٧٠.

<sup>(</sup>٣٣٤٨) إسناده صحيح، محمد بن سليم: هو أبو هلال الراسبي، سبق توثيقه ٥٤٧. والحديث مختصر ٣٢٩٢.

<sup>(</sup>٣٣٤٩) إسناده صحيح، على ما فيه من احتمال الانقطاع، وقد فصلنا الكلام فيه في ٢١٥٩، ٢٣٣٥. ٢١٦٠، ٢٥٧٥. وانظر ٢٣٣٤.

<sup>(</sup>٣٣٥٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٤٢.

عباس: أن النبي على رأي الفضل بن عباس يلاحظ امرأةً عشية عرفة، فقال النبي على هكذا بيده على عين الغلام، قال: «إن هذا يوم من حفظ فيه بصره ولسانه غُفر له».

ا ٣٣٥ ـ حدثنا وكيع عن عبدالجبار بن الوَرْد عن ابن أبي مُليكة قال: قال ابن عباس لعُرْوة بن الزُّبير: ياعروة، سلْ أُمَّك، أليس قد جاء أبوك مع رسول الله ﷺ فأحلُّ؟!.

٣٣٥٢ \_ حدثنا وكيع حدثنا هشام عن زيد عن عطاء بن يُسار عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أكل عَرْقًا ثم خرج إلى الصلاة.

عمر سألٍ ابن عباس عن هذه الآية ﴿ إذا جاءَ نَصْرُ اللهِ والْفَتْحُ ﴾ ؟، قال: لما نزلتْ نعيت إلى النبي ﷺ نفسه.

ك ٣٣٥٤ ــ حدثنا وكيع حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس: أن رسول الله على كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب العرش العظيم».

٣٣٥٥ ـ حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن أُرْقَم بن

<sup>(</sup>٣٣٥١) **إسناده صحيح**، وهو مكرر ٢٩٧٨ بإسناده. وانظر ٢٢٧٧، ٣١٢١.

<sup>(</sup>٣٣٥٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٣١٢.

<sup>(</sup>٣٣٥٣) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال، لأن حقيقته أنه عن أبي رزين عن ابن عباس: وقد مضى معناه بهذا الإسناد نفسه، ذكر فيه أنه عن ابن عباس ٣٢٠١. وانظر ٣١٢٧.

<sup>(</sup>٣٣٥٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٤٧.

<sup>(</sup>٣٣٥٥) **إسناده صحيح**، وهو مطول ٢٠٥٥، ٣١٨٩، ٣٣٣٠. وانظر ٣٣٣٦، ٥١٤١. وانظر أيضاً تاريخ ابن كثير ٥: ٢٣٤ ونصب الراية ٢: ٥٠.\_ ٥٢.

شرحبيل عن ابن عباس قال: لما مرض رسول الله على مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة، فقال: «ادْعُوا لي عليًا»، قالت عائشة: ندعو لك أبا بكر؟، قال: «ادعوه»، قالت حفصة: يا رسول الله، ندعو لك عمر؟، قال: «ادعوه»، قالت أم الفضل: يا رسول الله على، ندعو لك العباس؟، قال: «ادعوه»، فلما اجتمعوا رفّع رأسه فلم ير علياً، فسكت، فقال عمر: قوموا عن رسول الله على، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: «مروا أبا بكر يصلي بالناس»، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل حصر، ومتى ما لا يراك الناس يبكون، فلو أمرت عمر يصلي بالناس؟!، فخرج أبو بكر فصلي بالناس، ووجد النبي عَلَيْهُ من نفسه خفَّةً، فخرج يهادي بين رجلين، ورجلاه تخطَّان في الأرض، فلما رآه الناس سبَّحوا أبا بكر، فذهب يتأخر، فأومأ إليه، أنْ مكانَّك، فجاء النبي ﷺ حتى جلس، قال: وقام أبو بكر عن يمينه، وكان أبو بكر يأتمُّ بالنبي ﷺ، والناسُ يأتمُّون بأبي بكر، قال ابن عباس وأخذ النبي ٣٥٧ عليه من القراءة/ من حيث بلغ أبو بكر، ومات في مرضه ذاك، عليه السلام، وقال وكيع مرةً: فكان أبو بكر يأتمُّ بالنبي على، والناس يأتمُّون بأبي بكر.

٣٣٥٦ \_ حدثنا حَجّاج أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحق عن الأُرْقَم ابن شرحبيل قال: سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشأم، فسألته: أَوْصِي النبي ﷺ؟، فذكر معناه، وقال: ما قضي رسول الله ﷺ الصلاة حتى ثقل جدًا، فخرج يهادي بين رجلين، وإن رجليه لتخطّان في الأرض، فمات رسول الله على ولم يوص.

٣٣٥٧ \_ حدثنا وكيع حدثنا شَعبة عن أبي بَشْر عن سعيد بن

<sup>(</sup>٣٣٥٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٣٥٧) **إسناده صحيح،** وهو مكرر ٢٦٠١ ومطول ٣١٢٥. وانظر ٣٥٤٣.

جُبير عن ابن عباس قال: قُبض النبي ﷺ وأنا ابن عشر سنين مختونٌ، وقد قرأتُ مُحْكَم القرآن.

٣٣٥٨ ـ حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس يقول: خرجتُ مع النبي عليه يوم فطر أو أضحى، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكّرهن وأمرهن بالصدقة.

عن سفيان عن الأعمش عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال: سألت إبراهيم عن الرجل يصلي مع الإمام؟، فقال: يقوم عن يساره! فقلت: حدثني سميع الزيات قال: سمعت ابن عباس يحدث أن النبي تالم أقامه عن يمينه، فأخذ به.

• ٣٣٦ \_ حدثنا رَوْح بن عُبَادة حدثنا ابن جُريج قال أخبرني يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس: أن رجلاً جاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، ما لي عهد بأهلي منذ عَفَار النخل، قال: وعَفَار النخل: أنها إذا كانت تُؤْبر تُعْفَر أربعين يومًا لا تُسْقَى بعد الإبار، فوجدتُ مع امرأتي رجلاً؟، وكان زوجها مُصْفَرًا حَمْشًا سَبْطَ الشعر، والذي رُميت به خَدْلٌ إلى السواد جَعْدٌ قَطَطٌ، فقال رسول الله على: «اللهم بين، ثم لاعن بينهما»، فجاءت برجل يشبه الذي رُميت به.

٣٣٦١ ـ حدثنا رُوح حدثنا زكريا بن إسحق حدثنا عمرو بن

<sup>(</sup>٣٣٥٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٣١٥.

<sup>(</sup>٣٣٥٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٣٢٦، ورواه الدارمي ١: ١٥٣ بنحو هذا، كما أشرنا هناك. وانظر ٣٣٢٤. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

<sup>(</sup>٣٣٦٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣١٠٧، ٣١٠٧.

<sup>(</sup>٣٣٦١) **إسناده صحيح،** وهو مكرر ٢٢٤٧ بهذ الإسناد. وانظر ٣١٧٣.

دينار: أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله على: ﴿ لا يباع الشَّمَر حتى يَطْعَم ».

٣٣٦٢ \_ حدثنا رُوح وعبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وَهْب بن مُنبَّه عن ابن عباس عن النبي على قال: «مَن سَكَن البادية جَفًا، ومن اتَّبَع الصيدَ غَفَل، ومن أتَى السلطان افتتَن».

٣٣٦٣ \_ حدثنا عبدالرحمن عن زائدة، وعبدالصمد قال حدثنا

(٣٣٦٢) إسناده صحيح، وهو عند الترمذي ٢: ٤٢ ط بولاق وقال: حسن صحيح غريب، ورواه البخاري في كتاب الكني برقم ٦٤٩ عن عمرو بن على عن سفيان: «حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس، رفعه إلى النبي ﷺ، فذكره. ورواه النسائي ٢: ١٩٧ عن إسحق بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى، كلاهما عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان. ورواه أبو داود ٣: ٧٠ عن مسدد عن يحيى عن سفيان. قال المنذري: «وأخرجه الترمذي والنسائي مرفوعاً، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث الثوري. هذا آخر كلامه. وفي إسناده أبو موسى عن وهب بن منبه، ولا نعرفه. قال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم. هذا آخر كلامه». وأبو موسى هذا، وإن جهله المنذري وصاحب التهذيب، فقد عرفه ابن حبان، فذكره في الثقات، وعرفه البخاري، فترجمه في الكني وذكر هذا الحديث من روايته، ولم يذكر فيه جرحًا، فهو منه توثيق، وعرفه الترمذي فحسن حديثه. ووقع في هذا الإسناد خطأ في ح، فكان فيها هكذا: «حدثنا روح (حدثنا إسحق حدثنا عمرو بن دينار، وحدثنا) عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان، إلخ، فهذه الزيادة التي نراها بين قوسين، خطأ يقينًا، وإلا ما تكلموا في إسناده، إذ لو كان عندهم من حديث عمرو بن دينار ما كان غريبًا، ولا قال الترمذي «لا نعرفه إلا من حديث الثوري» ثم من «إسحق» هذا الذي يرويه عن عمرو بن دينار؟!، وأما نسخة ك فقد ثبتت فيها الزيادة أيضًا، ولكن فيها «إسرائيل» بدل «إسحق» ، ثم ضرب عليها ناسخها فألغاها. وقد رأيت أنها زيادة مغلوطة من الناسخين، فحذفتها أنا أيضاً.

(٣٣٦٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٢٧٠. في رواية عبدالصمد ([نحو البيت]»، الذي في الأصلين (نحو بيت المقدس)!! وهو خطأ واضح أُوقن أنه خطأ من الناسخين، ولذلك كتبتها [البيت] وبينت ما كان في الأصلين.

زائدة، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلى النبي على نحو بيتِ المقدس، قال عبدالصمد: ومن معه، ستة عشر شهرًا، ثم حولت القبلة بعد، قال عبدالصمد: ثم جعلت القبلة نحو [البيت]، وقال معاوية، يعنى ابن عمرو: ثم حولت القبلة بعد.

۲۳۶۶ ـ حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن أبي بكر، يعنى ابن أبى الجَهُّم، عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: صلى رســول الله على صلاة الخوف بذي قُرْد، صفًّا خلفُه وصفًّا موازي العدوّ، وصلى بهم ركعة ثم سلم، فكانت للنبي ﷺ ركعتين، ولكل طائفة ركعة.

٣٣٦٥ \_ حدثنا عبدالرحمن عن ابن ذُرِّ عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» ، قال: فنزلت ﴿ ومانتَنزُّلَ إِلا بأَمْر رَبُّكَ لَهُ ما بيَّن أَيْدينا وما خَلْفَنَا وِمَا بَيِّنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾، قال: وكان ذلك الجواب لمحمد

٣٣٦٦ \_ حدثنا عبدالرحمن عن إسرائيل عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله على عن النفخ في الطعام والشراب.

قال عبدالله [بن أحمد]: قال أبي: وحدثناه أبو نُعيم، عن عكْرمة ﴿ مُرْسَلًا . وحدثنا محمد بن سابق،/ أسنده عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣٣٦٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٠٦٣.

<sup>(</sup>٣٣٦٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٠٧٨.

<sup>(</sup>٣٣٦٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٨١٨ بإسناده، ولكنه زاد هنا أنه أبا نعيم رواه عن إسرائيل بهذا الإسناد فجعله عن عكرمة مرسلا، وأن محمد بن سابق رواه عن إسرائيل كرواية عبدالرحمن بن مهدي، فجعله عن عكرمة عن ابن عباس. والوصل زيادة ثقة مقبولة.

سعيد عن ابن عباس قال: سئل رسول الله على عن أبي بشر عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس قال: سئل رسول الله على عن أولاد المشركين؟، فقال: «خلقهم الله حين خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين».

سمعه من طاوس عن ابن عباس قال: كان النبي على إذا قام يتهجد من الليل سمعه من طاوس عن ابن عباس قال: كان النبي الذا قام يتهجد من الليل قال: «لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك والحمد، أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدُك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، ومحمد على حق، والنبيون حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت أنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلا أنت»، أو «لا إله غيرك».

٣٣٦٩ \_ حدثنا رَوح حدثنا ابن جُريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عَوْسَجَة مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس: أن رجلاً مات ولم يدع أحداً يرثه، فرَفَع النبي على ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت، هو الذي له ولاءه، والذي أعتق.

ب ۳۳۷۰ \_ حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن ابن أبي أبي عن عبدالله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم

<sup>(</sup>٣٣٦٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٦٥.

<sup>(</sup>٣٣٦٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٨١٣.

<sup>(</sup>٣٣٦٩) إسناده صحيح، وهو مطول ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣٣٧٠) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٥٤٨.

رسول الله على وهم يَسْلِفون في الثمار السنة والسنتين، أو السنتين والثلاث، فقال رسول الله على: «سَلِّفوا في الثمار في كيل معلوم، ووزنٍ معلوم، ووقتٍ معلوم».

سماك عن عِكْرمة عن ابن عبدالرحمن حدثنا زائدة، يعني ابن قدامة، عن سماك عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله على كان يصلي على النَّمُ مُرة.

عن كُريب عن ابن عباس قال: بتُّ عند خالتي ميمونة، فقلت، لأنظرنَّ عند كريب عن ابن عباس قال: بتُّ عند خالتي ميمونة، فقلت، لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله عليُّ وسادة، فنام في طولها ونام أهله، ثم قام نصف الليل أو قبله أو بعده، فجعل يمسح النوم عن نفسه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران، حتى ختم، ثم قام فأتى شناً معلقاً، فأخذ فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت أيى جنبه، فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر.

٣٣٧٣ \_ حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن زيد بن أُسْلَم عن ابن

<sup>(</sup>٣٣٧١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٩٤٢.

<sup>(</sup>٣٣٧٢) إسناده صحيح، مخرمة بن سليمان الأسدي الوالبي: تابعي ثقة، روى عن ابن عباس، وعن كريب مولى ابن عباس، وترجمه البخاري في الكبير ١٥/٢/٤. والحديث مضى بأطول من هذا ٢١٦٤ بهذا الإسناد، ومضى معناه مراراً كثيرة، مطولاً ومختصراً، منها ٣٣٧٤، ٣١٧٥.

<sup>(</sup>٣٣٧٣) إسناده صحيح، وهو مطول في الموطأ ٣: ٥٧. وهو مختصر ٢٩٨٠.

وَعْلَة عن ابن عباس: أن رجلاً أهدى إلى النبي الله وَأُويَة خمر، وقال: «إن الخمر قد حُرِّمتْ»، فقال: أمرته الخمر قد حُرِّمتْ»، فقال: أمرته ببيعها، قال: فصبَّتْ.

٣٣٧٤ ـ قرأت على عبدالرحمن عن مالك، وحدثني إسحق قال حدثنا مالك، عن زيد بن أُسلَم عن عطاء بن يُسار عن عبدالله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس، فصلى النبي علله والناس معه، فقام قيامًا طويلاً، قال: نحواً من سورة البقرة، قال: ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع، فقام قياماً طويلاً وهو دون الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم قام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلَّت الشمس، فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يُخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله»، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت سيئًا في مَقَامِكَ هذا، ثم رأيناك تَكعْكعْتَ؟، قال: «إني رأيتُ الجنة»، أو «أُريتُ الجنة» ،/ ولم يشكَّ إسحق، قال: «رأيتَ الجنة فتناولتُ منها عُنقودًا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيتَ النار، فلم أَرَ كاليوم مَنْظَرًا أفظع، ورأيتَ أكثر أهلها النساء»، قالوا: لم يا رسول الله؟، قال: «بكفرهن »، قال: أيكفرن بالله عز وجل؟، قال: ولا، ولكن يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنتَ إلى إحداهنَّ الدهر ثم رأتْ منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيراً قط!!».

٣٣٧٥ \_ قرأت على عبدالرحمن: مالك عن ابن شهاب عن

<sup>(</sup>٣٣٧٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧١١. وانظر ٣٢٣٦.

<sup>(</sup>٣٣٧٥) إسناده صحيح، وهو مطول في الموطأ ١: ٣٢٩، وقد مضى معناه مرارًا، آخرها ٣٢٣٨.

سليمان بن يَسار عن عبدالله بن عباس قال: كان الفضل رديف رسول الله على، فجاءت امرأة من خَتْعَم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله على يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يُثْبُت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع.

سعيد بن جُبير؟، لم ينسبه عنه، قال: أتيت على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رُمّانًا، وقال: أفطر رسول الله على بعرفة، وبعثت إليه أم الفَضْل بلبن فشربه.

حدثني، وقال مرة حدثنا سليمان بن يسار قال حدثني أحد ابني العباس، إما الفضل وإما عبدالله قال: كنت رديف النبي على، فجاء رجل فقال: إن أبي أو أمي، قال يحيى: وأكبر ظني أنه قال: أبي، كبير ولم يحج، فإنْ أنا حملته على بعير لم يثبت عليه، وإن شددته عليه لم آمن عليه، أفأحج عنه؟، قال: «فاحجج عنه».

<sup>(</sup>٣٣٧٦) إسناده صحيح، وقد مضى نحوه من طريق أيوب عن سعيد بن جبير، لم يشك فيه ٣٣٧٦) ومضى أيضاً من طريق أيوب عن عكْرمة عن ابن عباس ٢٥١٧.

<sup>(</sup>٣٣٧٧) إسناده صحيح، على خطأ فيه من يحيى بن أبي إسحق. وقد فصلنا القول فيه ١٨١٢، المحترين المحترين المحترين وهو خطأ. ١٨١٣، في مسند الفضل. وانظر ٣٣٧٥. في الأصلين «يحيى بن إسحق» وهو خطأ.

سليمان عن عبدالله بن عباس، أو عن الفضل بن عباس: أن رجلا سأل النبي الله ، فذكر معناه.

٣٣٧٩ \_ حدثنا إسماعيل أخبرنا خالد الحَذّاء عن عكرمة قال: قال ابن عباس: ضمني إليه رسول الله الله قال: «اللهم علمه الكتّاب».

• ٣٣٨ \_ حدثنا إسماعيل عن حالد الحَدَّاء قال حدثني عَمَّار مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس يقول: توفي رسول الله على وهو ابن خمس وستين.

٣٣٨١ \_ حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس: أن رسول الله على خرج من الخلاء، فقُرِّب إليه طعام، فعرضوا عليه الوضوء، فقال: «إنما أُمرتُ بالوضوء إذا قمتُ إلى الصلاة».

٣٣٨٢ \_ حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحُويرث عن ابن عباس: أن رسول الله الله على خرج من الخلاء، فقرِّب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضُوء؟، فقال: «أصلي فأتوضأ؟!».

٣٣٨٣ \_ حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي على قال: «من صورة كلف يوم القيامة أن ينفُخ فيها،

<sup>(</sup>٣٣٧٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٣٧٩) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن علية. والحديث مختصر ٣١٠٢.

<sup>(</sup>٣٣٨٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٤٥ بهذا الإسناد. وانظر ٢٢٤٢، ٢٦٤٠، ٢٨٤٧.

<sup>(</sup>٣٣٨١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٤٩. وانظر ٢٥٧٠، ٣٣٥٢.

<sup>(</sup>٣٣٨٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٣٨٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٨٦٦، ٢٢١٣. وانظر ٣٢٧٢.

وعُذّب، ولن ينفخ فيها، ومن تَحكم كُلف يوم القيامة أن يعقد شعيرتين»، أو قال: «بين شعيرتين، وعُذّب، ولن يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم يكرهونه صب في أُذنيه الآنك يوم القيامة»، قال: إسماعيل: يعني الرَّصاص.

٣٣٨٤ \_ حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله الله تلك ميمونة وهو مُحْرِم، وبنى بها حلالاً بسرِف، وماتت بسرف.

٣٣٨٥ \_ حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكْرمة قال: قال ابن عباس في الجدد: أمّا الذي قال له رسول الله عليه: «لو كنتُ متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذتُه»، فإنه قضاه أبًا، يعنى أبا بكر.

٣٣٨٦ \_ حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال محمد على: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء».

<sup>(</sup>٣٣٨٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٣١٩.

<sup>(</sup>٣٣٨٥) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١٧:١٢ من طريق عبدالوارث عن أيوب. ورواه البيهةي ٢: ٣٨٥ من طريق وهيب عن أيوب. وانظر ٣٥٨٠، ٢٤٣٦، ٣٥٨٠. والمراد بهذا الحديث أن أبا بكر قضى بأن الجد يُنزَّل في الميراث منزلة الأب عند فقد الأب، فيرث ما يرثه، ويحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وانظر تفصيل هذا في الفتح ١٥: ١٦ ـ ١٥.

إسناده صحيح، ورواه البخاري ٩: ٢٦٢ من طريق عوف عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين، وكذلك فيه ١١: ٢٣٨ من طريق سَلْم بن زَرِير عن أبي رجاء، وقال: «تابعه أيوب وعوف، وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس». وقال الحافظ في الفتح في الموضع الأول: «واختلف فيه على أيوب، فقال عبدالوراث عنه هكذا [يعني عن أبي رجاء عن عمران]، وقال الثقفي وابن علية وغيرهما: عن أيوب عن أبي رجاء عن عباس». وهذه رواية ابن علية عن أيوب. وانظر ٣٣٧٤.

<del>۳۱۰</del> عبا

٣٣٨٧ \_/ حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكْرمة عن ابن عباس أنه قال في السجود في ﴿ ص ﴾: ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله ﷺ يسجد فيها.

٣٣٨٨ \_ حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غنية قال أخبرنا العوَّام ابن حوْشَب قال: سألت مجاهدًا عن السجدة التي في ﴿ ص ﴾ ؟ ، فقال: نعم، سألت عنها ابن عباس فقال: أتقرأ هذه الآية ﴿ ومنْ ذُرِيتَهِ داودُ وسُلَيْمانُ ﴾ وفي آخرها ﴿ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ ؟ ، قال: أمر نبيُّكم ﷺ أن يقتدى بداود.

٣٣٨٩ ـ حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبدالله بن سعيد بن جُبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قال: بتُ عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله على من الليل، فقمتُ أصلي معه، فقمتُ عن شماله، فقال لي هكذا، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.

• ٣٣٩ \_ حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب قال: أُنبئتُ عن سعيد بن

<sup>(</sup>٣٣٨٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٥٢١. ونقله ابن كثير في التفسير ٧: ١٩٣ عن هذا الموضع، ونسبه للبخاري وأبي داود والترمذي والنسائي في تفسيره.

<sup>(</sup>٣٣٨٨) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٧: ١٩٤ عن البخاري من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام. ونقله أيضاً ٣: ٣٥٧ عن البخاري من طريق سليمان الأحول عن مجاهد، بمعناه. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٣٨٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٣٢٤. وانظر ٣٣٧٢.

<sup>(</sup>۳۳۹۰) إسناده ظاهره الانقطاع، ولكنه صحيح في الحقيقة. فإن أيوب رواه عن عبدالله بن سعيد ابن جبير عن أبيه، كما جاء في رواية البخاري ٢: ٢٨٢ من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب. وقد رواه أيوب أيضاً عن سعيد بن جبير، كما مضى مطولا ٣٢٥٠ عن عبدالرزاق عن معمر عن كثير بن كثير وأيوب، وكلاهما عن سعيد بن جبير، وكذلك رواه البخاري من طريق عبدالرزاق كما قلنا هناك. قال الحافظ في الفتح:

جُبير قال: قال ابن عباس فجاء الملك بها حتى انتهى إلى موضع زمزم، فضرب بعقبه، ففارت عيناً، فعجلت الإنسانة، فجعلت تقدّح في شنّتها، فقال رسول الله: «رحم الله أمَّ إسماعيل، لولا أنها عَجِلَتْ لكانت زمزم عيناً .

ا ٣٣٩ \_ حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن شيخ من بني سَدُوس قال: سُئل ابن عباس عن القبلة للصائم؟، فقال: كان رسول الله على يصيب من الرؤوس وهو صائم.

عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عن عبدالله بن شَقيق عن ابن عباس، فذكره.

عن الأعرج للمحاسب عن يوم عاشوراء؟، فقال: إذا رأيت هلال المحرّم فال: سألتُ ابن عباس عن يوم عاشوراء؟، فقال: إذا رأيت هلال المحرّم فاعدُد، فإذا أصبحت من تاسعة فأصبح صائمًا، قال يونس: فأنبئتُ عن الحكم أنه قال: فقلت: أكذاك صام محمد على المحكم أنه قال: نعم.

٤ ٣٣٩ \_ حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا حدثنا عوف عن

<sup>«</sup>والذي يظهر أن اعتماد البخاري في سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير ابن كثير عن سعيد بن جبير، وإن كان أخرجه مقروناً بأيوب، فرواية أيوب إما عن سعيد ابن جبير بلا واسطة أو بواسطة ولده عبدالله، ولا يستلزم ذلك قدحاً، لثقة الجميع. فظهر أنه اختلاف لا يضر. لأنه يدور على ثقات حفاظ».

<sup>(</sup>٣٣٩١) إسناده ظاهره الانقطاع، وهو صحيح أيضاً. فإن الرجل المبهم يغلب على الظن أنه «عبدالله بن شقيق». كما سيأتي في الإسناد عقب هذا، وكما مضى ٢٢٤١.

<sup>(</sup>٣٣٩٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٤١ بإسناده، ومكرر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۳۳۹۳) **إسناده صحيح**، ولكن آخره فيه راو مبهم، وقد مضى كله بأسانيد صحاح ۲۱۳۰، ۳۲۱۲، ۲۰۱۰.

<sup>(</sup>٣٣٩٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٨١١، وقد ذكرنا هناك أن البخاري رواه من طريق عوف، =

سعيد بن أبي الحسن، قال ابن جعفر: حدثني سعيد بن أبي الحسن، قال: كنتُ عند ابن عباس وسأله رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير؟، قال: فإني لا أحدثك إلا ما سمعتُ من رسول الله على يقول، [سمعتُه يقول]: «من صوَّر صورة فإن الله عز وجل معذبه يوم القيامة حتى ينفخ فيها الرُّوح، وليس بنافخ فيها أبداً»، قال: فرباً لها الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فقال له ابن عباس: ويحك!، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح.

حدثنا أيوب عن رجل قال: قال ابن عباس: أُمرَنا رسول الله ﷺ أن نَحِلٌ، فحللنا، فلُبِست الثيابُ، وسَطَعت المجامر، ونُكحت النساءُ.

٣٣٩٦ \_ حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث قال قال طاوس: قال ابن عباس: إن النبي على لم يصل فيه، ولكنه استقبل زواياه.

٣٣٩٧ \_ حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن طاوس عن ابن عباس: أن رسول الله على جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في السفر، والحضر.

٣٣٩٨ \_ حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكْرمة عن ابن عباس قال: أفطر رسول الله ﷺ بعرفة، وبعثتْ إليه أم الفَضْل بلبَن فشربه.

فهذه طریق عوف. وانظر ۳۳۸۳. ربا: أي انتفخ، والربوة: بضم الراء وفتحها. والمراد: ذعر وامتلأ خوفا.

<sup>(</sup>٣٣٩٥) إسناده ضعيف، لإبهام التابعي. والحديث مختصر ٢٦٤١. وانظر ٣١٢٨.

<sup>(</sup>٣٣٩٦) إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث مختصر ٣٠٩٣.

<sup>(</sup>٣٣٩٧) إسناده صحيح، وانظر ٣٣٢٣.

<sup>(</sup>٣٣٩٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٣٧٦.

771

9 ٣٣٩٩ \_ حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكْرمة قال: قال ابن عباس: قرأ رسول الله على فيما أمر أن يسكت فيه، وسكت فيما أمر أن يسكت فيه، وما كان ربك نسياً، ولقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة.

- ٣٤٠ عن ابن عباس: أخبرنا أيوب عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو مُحْرم.

٣٤٠٣ ـ حدثنا بَهْز حدثنا هَمَّامِ حدثنا قَتادة عن يحيى بن يَعْمَر عن ابن عباس: أن النبي ﷺ انتهس من كتف ثم صلى ولم يتوضأ.

<sup>(</sup>٣٣٩٩) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٩٢.

<sup>(</sup>٣٤٠٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٣٨٤ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣٤٠١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٢٠. زيادة [ليلة القدر] أثبتناها من ك.

<sup>(</sup>٣٤٠٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٨٢٨.

<sup>(</sup>٣٤٠٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٣٥٢.

ع • ٤ م حدثنا بَهْز حدثنا هَمّام عن قَتادة عن عَزْرَة عن سعيد ابن جُبير، وعبدُالصمد قال حدثنا هَمّام حدثنا قَتادة عن صاحب له عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن النبي على كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين.

عباس: أن زوج بريرة كان عبداً أسود، [يُسمّى] مُغيثاً، وكنتُ أراه يَتْبعها في عباس: أن زوج بريرة كان عبداً أسود، [يُسمّى] مُغيثاً، وكنتُ أراه يَتْبعها في سكك المدينة، يَعْضُرُ عينيه عليها، قال: فقضى فيها النبي على أربع قضيّات: قضى أن الولاء لمن أعتق، وخيرها، وأمرها أن تَعْتَدُ، قال همام مرةً: عدة الحرّة، قال: وتُصدّق عليها بصدقة، فأهدتْ منها إلى عائشة، فذكرتْ ذلك للنبي على النبي على النبي الله عليها صدقة، ولنا هدية».

معيد بن المُسيّب وعن عِكْرمة عن ابن عباس: أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله على، فيهم الأشجُّ أخو بني عَصَر، فقالوا: يا نبي الله، إنا حيَّ من ربيعة، وإن بيننا وبينك كفّار مُضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر إذا عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا، فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا، وأن يصوموا رمضان،

<sup>(</sup>٣٤٠٤) إسناداه صحيحان، إلا أن عبدالصمد أبهم في الإسناد الثاني شيخ قتادة، وهو عزرة، كما في رواية بهز. والحديث مختصر ٣٣٢٥، وقد سبق باقيه، وهو في القراءة في الفجر يوم الجمعة. في ٣٠٩٦ عن عبدالصمد وعفان عن همام عن قتادة عن عزرة، فأيد هذا أن عزرة هو الرجل الذي أبهم اسمة عبدالصمد هنا. عزرة: بالزاي والراء، وهو ابن عبدالرحمن، وفي ح «عروة»، وهو خطأ صحح من ك ومما بينا.

<sup>(</sup>٣٤٠٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٤٢.

<sup>(</sup>٣٤٠٦) إسناده صحيح، وهو في معنى ٢٠٢٠. وانظر ٣٠٩٥.

وأن يحجوا البيت، وأن يعطوا الخُمُسِ من المغانم، ونهاهم عن أربع: عن الشرب في الحَنْتَم، والدُّبَّاء، والنَّقير، والمُزَفَّت ، فقالوا: ففيم نشرب يا رسول الله؟، قال: «عليكم بأَسْقية الأَدَمَ التي يُلاَث على أفواهها».

مَ عَن عَن عَن عَن عَن عَن عَن حَدَثنا أَبان قال سمعت قَتادة يذكر عن سعيد بن المُسيّب عن ابن عباس، وعكْرمة عن ابن عباس: أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله على فيهم الأُشَجُّ أُخو بني عَصر، فذكر معناه.

٣٤٠٨ ـ حدثنا عفّان قال عدثنا هَمّام عن قتادة، وحدثنا عفّان قال حدثنا همّام عن قتادة، وحدثنا عفّان قال: سألت حدثنا همّام عن قتادة، قال عفان أحبرنا قتادة، عن أبي مجْلز قال: سألت ابن عمر عن الوتر؟، فقال: سمعت رسول الله عليه يقول: «ركعة من آخر الليل»، قال: وسألت عبدالله بن عباس؟، فقال: سمعت رسول الله عليه يقول: «ركعة من آخر الليل».

٩ • ٣٤ ـ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن عكْرمة عن ابن عباس قال: توفي رسول الله ﷺ ودِرْعه مرهونة عند يهودي، بثلاً ثين صاعًا من شعير، أخذه طعامًا لأهله.

• الحمد بن جعفر حدثنا عوف بن أبي جَميلة عن يزيد الفارسي قال: رأيت رسول الله على في النوم زمن ابن عباس، قال:

<sup>(</sup>٣٤٠٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٤٠٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٨٣٧.

<sup>(</sup>٣٤٠٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢١٠٩. وانظر ٢٧٢٤، ٢٧٤٣.

<sup>(</sup>٣٤١٠) إسناده ضعيف، لضعف يزيد الفارسي، كما بينا في ٣٩٩، ٤٩٩. وانظر ٢٥٢٥. والحديث في مجمع الزوائد ٨: ٢٧٢ وقال: «رواه احمد، ورجاله ثقات» وقد عرفت ما فهه.

وكان يزيمد يكتب المصاحف، قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله ﷺ في النوم، قـال ابن عـبـاس: فـإن رسـول الله كـان يقـول: «إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبُّه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟، قال: قلت: نعم، رأيت رجلاً بين الرجلين جسمه ولحمه، أسمر إلى البياض، حسن المُضحَك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه، حتى كادت تملأ نحره، قال عوف: لا أدري ما كان مع هذا من النعت، قال: - فقال ابن عباس: لو رأيتُه/ في اليقظة ما استطعتَ أن تنعتَه فوقَ هذا.

١ ٢٤ ١ ـ حدثنا محمد بن أبي عَدي عن ابن عُون عن محمد عن ابن عباس: سرنا مع رسول الله على بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله عز وجل، نصلي ركعتين.

٣٤١٢ \_ حدثنا إسحق بن يوسف حدثنا سفيان عن عبدالله بن عُثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تزوّج رسول الله على ميمونة بنت الحرث وهو محرم.

٣٤١٣ \_ حدثنا إسحق بن يوسف عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: تزوّج رسول الله ﷺ وهو محرم.

٤ ١ ٢٤ \_ حدثنا إسحق عن سفيان عن أبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس: أن النبي على كان إذا سجد يرًى بياض إبطيه وهو ساجد.

<sup>(</sup>٣٤١١) إسناده صحيح، محمد: هو ابن سيرين: والحديث مكرر ٣٣٣٤.

<sup>(</sup>٣٤١٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٤٠٠.

<sup>(</sup>٣٤١٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٤١٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٣٢٨.

جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا مُساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد أَلْحَقْتُه بعَصبته، من ادَّعَى وَلَدَه من غير رِشْدة فلا يرث ولا يورث».

٣٤١٧ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد

<sup>(</sup>٣٤١٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٢٦٧.

السين وسكون اللام: هو ابن أبي الذيّال، بفتح الذال المعجمة وتشديد الياء، وهو بصري السين وسكون اللام: هو ابن أبي الذيّال، بفتح الذال المعجمة وتشديد الياء، وهو بصري ثقة ثقة، والحديث رواه أبو داود ٢٤٢٦ ـ ٢٤٧ ـ وقم ٢٢٢٤ عن يعقوب بن إبراهيم عن معتمر، بهذا الإسناد، ونسي صاحب مجمع الزوائد، فذكره ٤: ٢٢٧ من وجه آخر ضعيف جدا عند الطبراني في الأوسط. قال ابن الأثير: «المساعاة: الزنا. وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن كن يسعين لمواليهن، فيكسبن لهم بالضرائب كانت عليهن. يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها. وهو مفاعلة من السعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه. فأبطل الإسلام ذلك، ولم يلحق النسب بها. وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها». من غير رشدة: قال: ابن الأثير: «يقال: هذا ولد رشدة: إذا كان لنكاح صحيح، فلان ابن زئية وابن رشدة، (يعني بالفتح فيهما)، وقد قيل: زئية ورشدة (يعني بالكسر فيهما) وقد قيل: زئية ورشدة (يعني بالكسر فيهما) وقد قيل: زئية ورشدة (يعني بالكسر فيهما) وقد قيل: زئية ورشدة (يعني بالكسر فيهما)

<sup>(</sup>٣٤١٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٢١٨.

ابن جُبير عن ابن عباس قال: أهدى الصَّعْب بن جَثَّامة إلى رسول الله ﷺ حمار وحش وهو محرم، فرده، وقال: «لولا أنَّا محرمون لقبلناه منك».

عبّاد بن جعفر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش، منهم أبو جهل، فقالوا: يا أبا طالب، ابن أخيك يشتم آلهتنا، يقول ويقول، ويفعل ويفعل، فأرسل إليه فانهه، قال: فأرسل إليه فانهه، قال: فأرسل إليه أبو طالب، وكان قُرْب أبي طالب موضع رجل، فخشي إن دخل النبي علي عمه أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس، فلما دخل النبي الله النبي الله المعالية لم يجد مجلسا إلا عند الباب، فجلس، فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إن قومك يَشْكُونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول وتفعل وتفعل ؟، فقال: «يا عَمّ، إني إنما أريدُهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب، وتُودي إليهم بها العجم الجزية»، قالوا: وما هي ؟، نعم، وأبيك، عَشْرًا،قال: «لا إله إلا الله»، قال: فقاموا وهم ينفضون ثيابهم وهم يقولون ﴿ أَجَعَلَ الآلهةَ إلها واحدا إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ !!، قال: ثم قرأ حتى بلغ ﴿ لما يَدُوقُواَ عَذَاب ﴾.

<sup>(</sup>٣٤١٨) إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبدالله. والجديث مكرر ٣٣١٤.

<sup>(</sup>٣٤١٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٢٠٠٨، وقد ذكرنا مَن خرجه هناك. وانظر أيضاً تاريخ ابن كثير ٣: ١٢٣.

• ٣٤٢٠ ـ حدثنا ابن نُمير حدثنا الأعمش عن مُسْلم البَطين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي على قال: أتنه امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، أفأقضيه عنها؟، قال: «أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه»؟، قالت: نعم، قال: «فدين الله عز وجل أحق أن يُقضى».

أبي ظَبْيَانَ عن ابن عباس قال: أيُّ القراءتين تَعُدُّون أَوَّل؟، قالوا: قراءة أبي ظَبْيَانَ عن ابن عباس قال: أيُّ القراءتين تَعُدُّون أَوَّل؟، قالوا: قراءة عبدالله، قال: لا، بل هي الآخرة، كان يعرض القرآن على رسول الله على في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين، افشهد عبدالله، فعلم ما نُسخَ وما بُدّل.

٣٤٢٣ \_ حدثنا يَعلى حدثنا حَجَّاج الصَّوّاف عن يحيى عن

<sup>(</sup>٣٤٢٠) إسناده صحيح، وهو في معنى ٣١٣٧. وانظر ٣٢٢٤، ٣٣٧٧، ٣٣٧٨. وهذه الرواية صريحة في أن السؤال كان عن قضاء صوم رمضان، ولم يشر إليها الحافظ في الفتح ٤: 17٩ \_ 17٩. والظاهر أن حوادث السؤال تعددت، فمرة عن نذر، ومرة عن رمضان، والسائل مرة رجل، ومرة امرأة.

<sup>(</sup>٣٤٢١) إسناده صحيح، ابن نمير، هو عبدالله. والحديث مكرر ٣٣٤٣، وقد مضى من طريق مالك أيضاً ٣٢٢٢.

<sup>(</sup>٣٤٢٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٤٩٤. وانظر ٣٠٠١، ٣٠١٢.

<sup>(</sup>٣٤٢٣) إسناده صحيح، يعلى: هو ابن عبيد. حجاج الصواف: هو حجاج بن أبي عثمان، وهو =

عكْرمة عن ابن عباس قال: قَضى رسول الله على المكاتب يُقْتل، يُودَى لِمَا أُدَّى من مكاتبته دية الحُرِّ، وما بقى دية العَبْد.

عَنْ عَلَى حَدَثنا يَعلَى حَدَثنا حَجَّاجِ الصَّوَّاف عن يحيى عن عِكْرِمة قال: كنت جالسًا عند زيد بن علي بالمدينة، فمر شيخ يقال له شرَحْبيل أبو سعد، فقال: يا أبا سعد، من أين جئتُ؟، فقال: من عند أمير المؤمنين، حدثتُه بحديث، فقال: لأن يكون هذا الحديثُ حقّاً أحبُّ إليَّ من أن يكون لي حُمْر النَّعَم، قال: حدِّث به القوم؟، قال سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله على: «ما من مسلم تُدْرِكُ له ابنتان فيحسن إليهما ما صَحبتاه أو صَحبَهما إلا أدخلتاه الجنة».

سهاب عن عُبيدالله بن عبدالله بن عُتبة عن ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن عُبيدالله بن عبدالله بن عُتبة عن ابن عباس قال: كان رسول الله المجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان حتى ينسكخ، يعرض عليه رسول الله القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله المجود بالخير من الريح المرسكة.

ثقة حافظ ثبت، قال القطان: «هو فطن صحيح كيس». وترجمه البخاري في الكبير ٣٧٢/٢/١. يحيى: هو ابن أبي كثير. والحديث مكرر ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٣٤٢٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٣١٠٤، ذاك عن فطر بن خليفة عن شرحبيل، وأفادت رواية الحاكم ٤: ١٧٨ أن فطر بن خليفة شهد هذا المجلس عند زيد بن علي، وهذه الرواية تفيد أن عكرمة شهده أيضاً. وفي رواية الحاكم «من عند أمير المدينة» بدل «أمير المؤمنين»، ولعلها أقرب إلى الصواب، إلا أن يكون أحد الخلفاء كان زائراً للمدينة إذ ذاك.

<sup>(</sup>٣٤٢٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٠١٣. وانظر ٣٤٢٢.

تُنيم، وعبدالرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبدالله، المعنى، عن سعيد بن خُثيم، وعبدالرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبدالله، المعنى، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «الْبَسُوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، إنه يُنبِتُ الشعر، ويَجْلُو البصر».

٣٤٢٧ \_ حدثنا أبو كامل حدثنا نافع عن ابن أبي مُليكة قال: كتبتُ إلى ابن عباس، فكتب إليَّ: إن رسول الله الله قال: إن اليمين على المدعى عليه، ولو أُعطى الناسُ بدعواهم لادّعى أناس أموال الناس ودماءهم.

عن عطاء العطار عن عدينا حماد حدثنا عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي على في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار».

جَمْرة، قال عفان قال أبو كامل وعفان قالا حدثنا حماد عن أبي جَمْرة، قال عفان قال أخبرنا أبو جمرة، عن ابن عباس قال: أقام رسول الله الله بمكة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشراً يوحى إليه، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة.

بن عمار عن عباس: أن النبي الله كان يخطب إلى جِذْع، فلما صنع الله عمار عن ابن عباس: أن النبي الله كان يخطب إلى جِذْع، فلما صنع

<sup>(</sup>٣٤٢٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٣٦ ومطول ٣٣٤٢.

<sup>(</sup>٣٤ ٢٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٣٩٢ ومطول ٣٣٤٨.

<sup>(</sup>٣٤٢٨) إسناده ضعيف جداً، لضعف عطاء العطار. وهو مكرر ٢٢٠١، ٢٧٨٩. وانظر ٣١٤٥.

<sup>(</sup>٣٤٢٩) **إسناده صحيح**، وهو مختصر ٢٢٤٢. وانظر ٢٦٨٠، ٣٣٨٠.

<sup>(</sup>٣٤٣٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٣٦، ٢٢٣٧، ٢٤٠٠.

٣٤٣١ \_ حدثنا يونس حدثنا حماد عن ثابت عن أنس، مثله.

٣٤٣٢ ـ حدثنا الخُراعي قال أخبرنا حماد بن سلَمة عن عَمّار ابن أبي عمار، عن ابن عباس، وعن ثابت عن أنس أن النبي على كان يخطب إلى جذع النخلة، فذكر معناه.

سلكمة عن هاشم عن ابن سيرين عن ابن عرق رسول الله على عظمًا، ثم صلى ولم يمس ماءً.

حُصَين عن عِكْرمة عن ابن عباس: في قوله عز وجل ﴿ فَإِنْ جَاوُكَ فَاحْكُمْ فَصَين عن عِكْرمة عن ابن عباس: في قوله عز وجل ﴿ فَإِنْ جَاوُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنْ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ قال: كان بنو النَّضير إذا قتلوا قتيلاً من بني قُريطة أدَّوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قُريطة من بني النَّضير قتيلاً أدَّوا إليهم الدية كاملة، فسوَّى رسول الله على الدية الدية كاملة الدية كاملة المُ

<sup>(</sup>٣٤٣١) إسناده صحيح، وهو من مسند أنس، و مكرر ٢٢٣٧ وفي معني ما قبله.

<sup>(</sup>٣٤٣٢) إسناده صحيح، وهو من مسند أنس وابن عباس معه، وفي معنى ما قبله.

<sup>(</sup>٣٤٣٣) إسناده صحيح، هشام: هو ابن حسان. والحديث مكرر ٣٤٠٣.

<sup>(</sup>٣٤٣٤) إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التفسير ٣: ١٦٠ عن تفسير الطبري، من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحق، ثم قال: «ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحق، بنحوه»، ثم ذكره عن الطبري أيضاً، من طريق عبيدالله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وقال: «رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك، من حديث عبيدالله بن موسى، بنحوه». وهذا إسناد =

٣٤٣٥ ـ حدثنا مروان بن شُجاع المدثني خُصيَف عن عكْرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس، رفعه إلى النبي على: أن النفساء والحائض تغتسل وتُحْرم وتقضي المناسك كلَّها، غير أنْ لا تطوف بالبيت حتى تَطْهُر.

عن ابن عباس عن مجاهد عن ابن عباس ابن عباس عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي على يسجد في ﴿ص﴾.

٣٤٣٧ \_ حدثنا ابن فُضيل أخبرنا رِشْدينُ بن كُريب عن أبيه عن ابن عباس قال: صليتُ مع النبي الله ، فقمتُ إلى جنبه عن يساره، فأخذني فأقامني عن يمينه، قال: وقال ابن عباس: وأنا يومئذ ابنُ عشر سنين.

حدثنا عُمر بن عُبيد عن عطاء بن السائب قال: دُعينا إلى طعام، وفيها سعيد بن جبير ومِقْسَم مولى ابن عباس، فلما وضُع الطعام قال سعيد: كلكم بلغه ما قيل في الطعام؟، قال مقسم: حَدِّثنا أَنَّا عبدالله

<sup>=</sup> صحيح أيضاً. وقد مضى معناه مطولا ٢٢١٢ من طريق أبي الزناد عن عبيدالله بن عبدالله عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس. [كاملة] زيادة من ك.

<sup>(</sup>٣٤٣٥) إسناده صحيح، وانظر ١٩٩٠، ٣٢٦٥. وانظر نصب الراية ٣: ٨٩ \_ ٩٠ .

<sup>(</sup>٣٤٣٦) إسناده صحيح، ابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن غزوان. ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث مختصر ٣٣٨٧.

<sup>(</sup>٣٤٣٧) إسناده ضعيف، لضعف رشدين بن كريب. وقد مضى معناه مطولا ومختصراً مراراً كثيرة، بأسانيد صحاح، آخرها ٣٣٧٢، ومضى نحوه بإسناد آخر صحيح ٣٣٨٩.

<sup>(</sup>٣٤٣٨) إسناده حسن على الأقل، فإني لم أجد ما يدل على أن عمرو بن عبيد الطنافسي سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، والظاهر عندي أنه ممن سمع منه متأخراً. ورواه الحاكم ٤: ١١٦ بنحوه من طريق الحميدي عن سفيان عن عطاء. وقد أشرنا إلى روايته في ٢٤٣٩. وإنظر أيضاً ٢٧٣٠، ٢١٣٩٠.

<sup>(</sup>١) وفي هامش ك وفي القوم سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٢) وفي ك (حدث يا أبا عبدالله) ولعلها أجود.

من لم يكن يسمع، فقال: حدَّثني ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وضع الطعام فلا تأكلوا من وسطه، فإن البركة تنزل وسطه، وكلوا من حافتيه أو حافتيها».

## ٣٤٣٩ \_ حدثنا عبدالرزاق وابن بكر قالا أنبأنا ابن جُريج قال أخبرني

(٣٤٣٩) إسناده صحيح، وهو من مسند حمل بن مالك بن النابغة، وسيأتي في مسنده عن عبدالرزاق عن ابن جريج ١٦٧٩٨. ورواه أبو داود ٤: ٣١٧ وابن ماجة ٢: ٧٣ ــ ٧٤ كلاهما من طريق أبي عصام عن ابن جريج. قال المنذري: «وأخرجه النسائي وابن ماجة. وقوله (وأن تقتل) لم تذكر في غير هذه الرواية وقد روى عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة». والنسائي لم يروه هكذا، وسنذكر روايته بعد، والمنذري يشير بشك ابن دينار إلى رواية المسند هذه، إذ قال ابن جريج لعمرو بن دينار: «أخبرني ابن طاوس عن أبيه كذا وكذا، إلخ، كأنه يريد أن يذكر له أن ابن طاوس لم يذكر عن أبيه (وأن تقتل»، ونص العبارة في الرواية الآتية في ١٦٧٩٨: «وأن تقتل بها. قلت لعمرو: لا، أخبرني عن أبيه بكذا وكذا، قال: لقد شككتني». ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو أثره، فروى الحديث مرة أخرى دون هذا الحرف الذي شك فيه. فكذلك رواه الحاكم ٣: ٥٧٥ من طريق عبدالرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. وكذلك رواه الشافعي في الرسالة (رقم ١١٧٤ بشرحنا) عن سفيان عن ابن دينار وابن طاوس عن طاوس: أن عمر، إلخ، ولم يذكر «ابن عباس» وكذلك رواه أبو داود ٤: ٣١٧ من طريق سفيان، والنسائي مختصراً من طريق حماد، كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاوس، مرسلا. وأما أصل القصة فثابت عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما، وعن غير أبي هريرة أيضًا. انظر عون المعبود ٢١٦ ـ ٣١٨. المسطح، بكسر الميم وفتح الطاء: عود من أعواد الخباء. قال ابن الأثير: «الغرة: العبد نفسه أو الأمة. وأصل الغرة البياض يكون في وجه الفرس. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمى غرة لبياضه، فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء!. وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء، وإنما الغرة عندهم ما يبلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. وإنما بجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًا ثم مات، ففيه الدية كاملة».

عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً يخبر عن ابن عباس عن عمر: أنه شهد قضاء النبي على في ذلك، فجاء حَملُ بن مالك بن النابغة، فقال: كنتُ بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي على في جنينها بغُرَّة عبد، وأن تُقْتلَ، فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاوس عن أبيه كذا وكذا؟، فقال: لقد شككتني، قال ابن بكر: كان بيني وبين امرأتيّ، فضربت إحداهما الأخرى.

• ٤٤٠ \_ حدثنا عبدالرزاق أنبأنا ابن جُريج قال أخبرنا عطاء الخُراساني عن ابن عباس: أن خذاماً أبا وَديعة أنكح ابنته رجلاً، فأتت النبي الله فاشتكت إليه أنها أُنكحت وهي كارهة، فانتزعها النبي الله من زوجها، وقال: «لا تكرهوهن»، قال: فَنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري، وكانت ثيبًا.

<sup>(</sup>٣٤٤٠) إسناده ضعيف، لانقطاعه، فإن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. كما قلنا في ٢٨٤٠ وأصل القصة صحيح. فقد رواها مالك في الموطأ ٢: ٦٩ من حديث خنساء بنت خذام نفسها، وكذلك رواها البخاري ٩: ١٦٦ \_ ١٦٩ من طريق مالك، وستأتي كذلك في مسند خنساء من طريق مالك وغيره (ج٦ ص٣٢٨ \_ ٣٣٩ ح). وهذه الرواية التي هنا ذكرها الحافظ في الفتح ٦: ١٦٨ عن عبدالرزاق، فأظنه نقلها من مصنفه، ولم يرها في المسند. خذام: بالخاء والذال المعجمتين، بوزن «كتاب»، وضبطه الحافظ في الفتح وتبعه السيوطي في شرح الموطأ بالدال المهملة، والصواب بالمعجمة، وهو ثابت في الأصول الصحيحة من صحيح البخاري في النسخة اليونينية المطبوعة ببولاق ٧: ١٩٠ وفي نسخة منها مخطوطة صحيحة عندي. وبذلك ضبطها القسطلاني ٨: ٤٤ وهو قد ضبط نسخته على أصل اليونينية. وهو «خذام بن خالد»، ويكنى «أبا وديعة»، وقيل: هو «خذام بن وديعة» قال الحافظ في الفتح: «والصحيح أن اسم أبيه خالد، ووديعة اسم جده فيما أحسب».

الخُراساني عن ابن عباس، نحوه، وزاد: ثم جاءته بعد فأخبرته أنْ قد مسها، الخُراساني عن ابن عباس، نحوه، وزاد: ثم جاءته بعد فأخبرته أنْ قد مسها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال: «اللهم إن كان إيمانه أن يُحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحُها مرة أخرى»، ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما، فمنعاها كلاهما.

سليمان الأحول أن طاوساً أخبره عن ابن عباس: أن النبي الله مرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنساناً بخرَامة في أنفه!، فقطعها النبي الله بيده، وأمره أن يقوده بيده.

سليمان عبدالرزاق أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوساً أخبره عن ابن عباس: أن النبي الله مر وهو يطوف بالكعبة

<sup>(</sup>٣٤٤١) إسناده ضعيف، لانقطاعه، كالذي قبله، وهو تابع له. وفي هذا فوق ذلك خطأ وتخليط. فإن التي تريد أن تعود إلى زوجها رفاعة، هي تميمة بنت وهب، وفي رواية مالك في الموطأ ٢: ٦٦، وقيل غيرها، وانظر ترجمة رفاعة بن سموأل القرظي في الإصابة ٢: الموطأ ٢: ٢١٠. وقد مضت قصة أخرى للغميصاء أو الرميصاء. أنها كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ١٨٣٧. وقال في مجمع الزوائد ٤: ٢٧٦: «رواه أحمد هكذا وقوله بنحوه لم يذكر قبله ما يناسبه، ولا أدري على أي شيء عطفه، والله أعلم، ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣٤٤٢) إسناده صحيح، الخزامة، بكسر الخاء وتخفيف الزاي: حلقة من حديد أو شعر تجعل في أحد منخري البعير.

<sup>(</sup>٣٤٤٣) إسناده صحيح، وهو نحو الذي قبله في المعنى وبإسناده، فهو يدل على أنهما حادثتان متشابهتان، رواهما عبدالرزاق عن أبي جريج. وهما في معنى تكريم الإنسان، أن لا يعامل كما تعامل البهائم.

بإنسان قد رَبطَ يده إلى إنسان آخر بسيّرِ أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي على بيده، ثم قال: «قده بيده».

ع ع ک ک سے حدثنا عبدالرزاق أحبرنا سفيان عن الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال: مر النبي على بنفر يرمون، فقال: «رميًا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا».

عن عبدالرزاق أنبأنا سفيان عن يحيى بن عبدالله عن سالم بن أبي الجَعْد قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فذكر الحديث، فقال: ولقد سمعت نبيكم على يقول: «يجيء المقتول يوم القيامة آخذًا رأسه، إما قال: بشماله، وإما بيمينه، تُشْخُب أوداجه، في قبل عرش الرحمن تبارك وتعالى، يقول: يارب، سلّ هذا، فيم قتلنى؟».

٣٤٤٦ \_ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ٣٦٥ قال: بلغني أن النبي الله كان إذا سجد يرَى بياضَ إبطيه.

٣٤٤٧ ـ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس، مثل ذلك، عن النبي الله.

<sup>(</sup>٣٤٤٤) إسناده صحيح، ورواه الحاكم ٢: ٩٤ من طريق إسحق بن إبراهيم الصنعاني، ومن طريق أحمد بن حنبل، كلاهما عن عبدالرزاق: وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. ورواه ابن ماجة ٢: ٩٨ عن محمد بن يحيي عن عبدالرزاق.

<sup>(</sup>٣٤٤٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١٤٢، ٢٦٨٣. وانظر ١٩٤١.

<sup>(</sup>٣٤٤٦) إسناده ضعيف، لإرساله. فإن إبراهيم النخعي من أتباع التابعين وإنما رواه الإمام أحمد هنا ليروي حديث ابن عباس «مثله» عقبه.

<sup>(</sup>٣٤٤٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٤١٤.

عن طاوس عن الم عن الله عنه الله عنه

• ٣٤٥ \_ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن زيد بن أَسْلَم عن عطاء بن يَسار عن ابن عباس قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله الله الله على الماء فجعل يغرف بيده اليمنى ثم يصبُّ على اليسرى.

<sup>(</sup>٣٤٤٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٥٦ بإسناده.

<sup>(</sup>٣٤٤٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٣٦٠. «عفار النخل أو عقارها» و«تعفر أو تعقر»: الأولى في كل منهما بالفاء والثانية بالقاف، وفي ح «أو إغفارها» و«أو تغفر» بالغين المعجمة والفاء، وهو تصحيف لا معنى له. وليس للغين والفاء هنا محل، والتصحيح من ك، ويؤيده قول ابن الأثير ٣: ١٠٩: «ويروى بالقاف، وهو خطأ».

<sup>(</sup>٣٤٥٠) إسناده صحيح، وانظر ٢٤١٦.

<sup>(</sup>٣٤٥١) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٣٥٩ ومختصر ٣٤٣٧ ومكرر ٢٣٢٦.

عبدالله بن عُتبة عن ابن عباس قال: مر رسول الله على بشاة لميمونة ميتة، عبدالله بن عُتبة عن ابن عباس قال: مر رسول الله على بشاة لميمونة ميتة، فقال: «ألا استمتعتم بإهابها؟»، قالوا: وكيف وهي ميتة؟، فقال: «إنما حرم لحمها»، قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يُستمتع بها على كل حال.

٣٤٥٣ \_ حدثنا عبدالرزاق حدثنا مَعْمَر عن زيد بن أَسْلَم عن عطاء ابن يَسار أنه سمع ابن عباس يقول: توضأ النبي الله ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ.

عن الزهري عن عُبيدالله بن عبدالرزاق أخبرنا معمر، وعبدالأعلى عن معمر، عن الزهري عن عُبيدالله بن عبدالله بن عُتبة عن ابن عباس قال: جئت إلى النبي الله في حجة الوداع، أو قال: يوم الفتح، وهو يصلي، أنا والفضل مرتدفان على أتان، فقطعنا الصف ونزلنا عنها، ثم دخلنا الصف، والأتان تمر بين أيديهم، لم تقطع صلاتهم، وقال عبدالأعلى: كنت رديف الفضل على أتان، فجئنا ونبى الله الله يصلى بالناس بمنى.

حدثنا معْمر عن أيوب عن عكْرمة عن ابن عباس: أن النبي الله لما رأى الصور في البيت، يعني الكعبة، لم يدخل، وأمر بها فمُحِيَتْ، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، فقال: «قاتلهم الله!، والله ما استقسما بالأزلام قط».

<sup>(</sup>٣٤٥٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٣٦٩. وانظر ٣٠٢٨، ٣٠٥٢.

<sup>(</sup>٣٤٥٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٤٣٣.

<sup>(</sup>٣٤٥٤) إسناداه صحيحان، وهو مطول ٣١٨٥.

<sup>(</sup>٣٤٥٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٩٣.

٣٤٥٦ \_ حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على قال: «التمسوها في العشر الأواخر، في تاسعة تبقى، أو خامسة تبقى، أو سابعة تبقى».

٣٤٥٧ \_ حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن عاصم الأحول عن الشَّعْبِيَّ عن ابن عباس قال: حجم النبي الله عبد لبني بياضة، وأعطاه النبي الشَّعْبِي عن ابن عباس قال: حجم النبي الله عبد أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه، قال: وأمر مواليه أن يخففوا عنه بعض خراجه.

كَثير عن يحيى بن أبي كَثير وأيوب عن يحيى بن أبي كَثير وأيوب عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله الخنَّثُ من الرجال، والمترجلات من النساء.

٣٤٥٩ \_ حدثنا عبدالرزاق حدثنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن عكرمة ابن خالد عن ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة، فقام النبي الله يصلي من الليل، فقمتُ معه على يساره، فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه، أنم صلى ثلاث عشرة ركعة، حزَرْتُ قَدْرَ قيامه في كل ركعة قَدْرَ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾.

• ٣٤٦ \_ حدثنا عبدالرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهري عن عُبيدالله بن عبدالله عن النه عن عبيدالله عن ابن عباس قال: خرج رسول الله عله عام الفتح إلى مكة، في شهر رمضان، فصام، حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة، قال:

<sup>(</sup>٣٤٥٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٤٠١.

<sup>(</sup>٣٤٥٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٨٧ ومطول ٣٢٨٦.

<sup>(</sup>٣٤٥٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣١٥١.

<sup>(</sup>٣٤٥٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٤٥١. وانظر ٣٣٧٢.

<sup>(</sup>٣٤٦٠) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٠٨٩، ٣٢٧٩.

فعطش الناسُ وجعلوا يمدون أعناقَهم وتتُوقُ أنفُسهم إليه، قال: فدعا رسول الله على بقدح فيه ماء، فأمسكه على يده حتى رآه الناس، ثم شرب، فشرب الناسُ.

سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس، قال ابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريج قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس، قال ابن بكر: ثم سمعت بعد، يعني عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول: كانت شاة أو داجنة لإحدى نساء النبي الله فماتت، فقال النبي الله استمتعتم بإهابها»، أو «مَسْكها؟».

حريج، قال أخبرني خُصيف أن مقسمًا مولى عبدالله بن الحرث بن نوفل جريج، قال أخبرني خُصيف أن مقسمًا مولى عبدالله بن الحرث بن نوفل أخبره أن ابن عباس أخبره: قال: أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين؟، فقضى عمر لسعد، فقال ابن عباس: فقلت: يا سعد، قد علمنا أن النبي المسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟، قال: فقال روح: أو بعدها؟، قال: لا يخبرك أحد أن النبي المائدة، فسكت عمر.

<sup>(</sup>٣٤٦١) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٤٥٢. قوله «قال ابن بكر: ثم سمعته بعد، يعني عطاء» ليس على ما يوهم ظاهره أن محمد بن بكر سمعه من عطاء، فهو محال، وإنما قوله «يعني عطاء» بيان للقائل «ثم سمعته بعد»، يعني أن عبدالرزاق روى عن ابن جريج «قال سمعت عطاء»، وابن بكر روى عن ابن جريج أنه قال «ثم سمعته بعد» يريد: سمعت عطاء، ولعل ذلك كان من ابن جريج في سياق كلام دعا إلى أن يعبر بهذا.

<sup>(</sup>٣٤٦٢) إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه من حديث ابن عباس ٢٩٨٨. وانظر أيضاً ٨٧، ٨٨ / ٣٤٦، ١٤٥٩، ١٤٥٩. ونقل الهيثمي في مجمع الزوائد ١: ٢٥٦ نحو هذا عن ابن عباس، ونسبه للطبراني في الأوسط، وقال: «وفيه عبيد بن عبيدة التمار، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يغرب»: وعبيد هذا مترجم في لسان الميزان ٤: ١٢٠.

٣٤٦٣ \_ حدثنا عبدالرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جُريج قال أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار أنه سمع ابن عباس يقول: بينا رسول الله على يأكل عَرْقًا أتاه المؤذن، فوضعه وقام إلى الصلاة، ولم يمس ماءً.

عدالرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف أن سليمان بن يسار أخبره أنه سمع ابن عباس: ورأى أبا هريرة يتوضأ، فقال: أتدري مما أتوضأ؟، قال: لا، قال: أتوضأ من أثوار أقط أكلتُها، قال ابن عباس: ما أبالي مما توضأتُ، أشهد لرايت رسول الله على أكل كتف لحم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، قال: وسليمان حاضرٌ ذلك منهما جميعًا.

حدثنا عبدالرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشَّعْثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره: أن النبي الله كان يغتسل بفضل ميمونة، قال عبدالرزاق: وذلك أنى سألتُه عن إخلاء الجُنبين جميعاً.

٣٤٦٦ \_ حدثنا عبدالرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيُّ حينٍ أحبُّ إليك أن أصلي العشاء، إمامًا أو خِلُواً؟، قال:

<sup>(</sup>٣٤٦٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٩٤، ٣٥٥٣.

<sup>(</sup>٣٤٦٤) إسناده صحيح، محمد بن يوسف بن عبدالله بن يزيد الكندي الأعرج: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم، وهو من شيوخ مالك. والحديث رواه البيهقي ١: ١٥٧ ــ ١٥٨ بنحوه من طريق ابن جريج. وانظر الحديث السابق و٢٣٧٧. أثوار أقط: قال ابن الأثير: «الأثوار: جمع ثور، وهي قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر». (٣٤٦٥) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ١٠١ من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج. وانظر

<sup>(</sup>٣٤٦٦) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مختصرًا ١٩٢٦، وأشرنا هناك إلى رواية البخاري إياه مطولا فهذه هي الرواية المطولة. «أو خلوًا» بكسر الخاء وسكون اللام أي منفردًا.

ا\ م

سمعت ابن عباس يقول: أُعْتُم رسول الله ﷺ ليلة بالعشاء، حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة، قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله ﷺ كأني أنظر إليه الآن يَقْطر رأسه ماءً، واضع يَدَه على شق رأسه، فقال: «لولا أن أَشُق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك».

٣٤٦٧ \_ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جُريج، وابن بكر قال أخبرنا ابن جُريج: قال أخبرنا ابن عباس جُريج: قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشَّعْثاء أخبره أن ابن عباس أخبره قال: صليت وراء رسول الله الله الله الله على الله على

٣٤٦٨ ـ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوساً أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: كان النبي الله إذا تهجد من الليل، فذكر نحو دعاء سفيان، إلا أنه قال: «وعدُك الحقُّ، وقولك الحق، ولقاؤك الحق»، وقال: «وما أسررتُ وما أعلنتُ، أنت إلهي، لا إله إلا أنت».

٣٦٧ \_ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهري عن عبيدالله ٣٦٧ \_ حدثنا عبدالرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهري عن عبيدالله ٣٦٧ \_ عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ أَجْوَد/ البَشر، فما هو إلا أن يدخل شهر رمضان فيدارسه جبريل ﷺ، فلَهُو أجودُ من الريح.

• ٣٤٧٠ \_ حدثنا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري عن أبي سَلَمة قال: كان ابن عباس يحدث: أن أبا بكر كشف عن وجه النبي الله وهو ميت بُرْدَ حِبَرَةٍ كان مُسَجّى عليه، فنظر إلى وجه النبي ، ثم أكب عليه فقبّله.

<sup>(</sup>٣٤٦٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٢٦٥.

<sup>(</sup>٣٤٦٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٣٦٨، وذاك هو رواية سفيان التي أشار إليها الإمام.

<sup>(</sup>٣٤٦٩) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٤٢٥. «أجود البشر» في ح «أجود ابش»، والتصحيح من ك.

<sup>(</sup>٣٤٧٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٩٠ بهذا الإسناد.

٣٤٧١ حدثنا عبدالرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريج قال أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس: أنه ذكر قول النبي تلك في الغسل يوم الجمعة، قال طاوس: فقلت لابن عباس: ويمس طيباً أو دُهْناً إِنْ كان عند أهله؟، قال: لا أعلمه.

٣٤٧٢ \_ حدثنا عبدالرزاق حدثنا ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن أبي خداش أن ابن عباس قال: لما أشرف النبي على المقبرة، وهي على طريقه الأولى، أشار بيده وراء الضفير، أو قال: وراء الضفيرة، شك عبدالرزاق، فقال: « نعم المقبرة هذه»، فقلت للذي أخبرني: أخص

<sup>(</sup>٣٤٧١) إسناده صحيح، إبراهيم بن ميسرة الطائفي: تابعي ثقة، قال ابن عيينة: «كان ثقة مأموناً، من أوثق من رأيت»، وترجمه البخاري في الكبير ٣٢٨/١/١. والحديث مختصر ٩٠٠٥، وقد أشرنا في ٢٣٨٣ إلى أن البخاري رواه من طريق ابن ميسرة.

اسناده صحيح، إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب: ذكره ابن حبان في تقات التابعين، وترجمه البخاري في الكبير ٢٨٤/١٨ وقال: «وامه صفية بنت أراكة من بني الديل»، وترجمه ابن سعد في الطبقات ٥: ٣٥٢ وقال: «وأمه صفية بنت أراكة من بني الديل»، وفي التعجيل ١٥ - ١٦ عن أنساب الأشراف للبلاذري: «كان أبو خداش بن عتبة بن أبي لهب من جلساء معاوية، وكان ذا نسب وقال بعد ذلك: ومن ولد أبي لهب حمزة بن عتبة بن إبراهيم بن أبي خداش، وكان جميلا نبيلا، صيره الرشيد في صحابته وأنكر الحافظ على الحسيني قوله في ترجمة إبراهيم «مجهول» إنكاراً شديدا، وقد أصاب. والحديث في مجمع الزوائد ٣: ٢٩٧ – ٢٩٨ ونسبه للمسند وللبزار والطبراني في الكبير، بنحوه، وقال: «وفيه إبراهيم بن أبي خداش، حدث عنه ابن جريح وابن عبينة، كما قال أبو حاتم، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح». ورواه البخاري في الكبير مختصراً من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي خداش عن ابن عباس «عن النبي على المقبرة مكة»، ثم رواه مختصراً أيضاً من طريق هشام عن ابن جريج بلفظ: «لما أشرف النبي على المقبرة». ورواه الأزرق في تاريخ مكة ٢: ١٦٩ عن جده عن الزنجي عن ابن جريج بلفظ: «لما أشرف النبي، بلفظ: «نعم مذتصراً أيضاً من مقبرة أهل مكة». الضفير: قال ياقوت: «بفتح أوله وكسر ثانيه، والضفيرة:=

الشُّعْب؟، قال: هكذا قال، فلم يخبرني أنه خصَّ شيئًا إلا كذلك: أشار بيده وراء الضفيرة أو الضفير، وكنا نسمع: أن النبي على خصَّ الشَّعبَ المقابلَ للبيت.

عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن جبير يقول: كان ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن جبير يقول: كان ابن عباس ينكر أن يُتَقَدَّم في صيام رمضان إذا لم يُر هلال شهر رمضان، ويقول: قال النبي الله: «إذا لم تروا الهلال فاستكملوا ثلاثين ليلة».

٣٤٧٥ \_ حدثنا عبدالرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريج قال

مثل المسنّاة المستطيلة في الأرض: فيها خشب وحجارة، ومنه الحديث: فقام على ضفير السدة، كأنه أُخذ من الضفر، وهو نسج قوي الشعر». والظاهر أنه موضع بعينه بمكة، فيه المقابر. الشعب: قال أبو الوليد الأزرقي ٢: ١٦٩: «قال جدّى: لا نعلم بمكة شعبًا يستقبل ناحية من الكعبة ليس فيه إنحراف، إلا شعب المقبرة، فإنه يستقبل وجه الكعبة كلها مستقيما»، ثم وصف الشعاب التي في مقبرة مكة وصفًا مفصلا ١٦٩ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣٤٧٣) إسناده صحيح، عبدالكريم: هو ابن مالك الجزري. وانظر ٣٤٢٨ وشرحنا على الترمذي ٢٤٧١.

<sup>(</sup>٣٤٧٤) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جبير بن مطعم. والحديث مطول ١٩٣١ وهو هناك باسم «محمد بن حنين»، ونقلنا قول التهذيب أنه في الأصول القديمة من النسائي «محمد بن جبير» قال: «وكذلك هو في المسند وغيره»، وعقبنا عليه بأن ما في الأصلين من المسند في ذلك الموضع «محمد بن حنين»، ولكنا الآن استدركنا، ورأينا أن نقله عن المسند صحيح، إذ هو يريد هذا الموضع. وانظر ١٩٨٥، ٢٣٣٥، ٣٢٨٠.

<sup>(</sup>٣٤٧٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٩٣٨، ٢٨٥٦.

أخبرني عُبيدالله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله على غيره، إلا هذا اليوم، ليوم عاشوراء، أو رمضان، قال روح: أو شهر رمضان.

عطاء: دعا عبدُالله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى طعام، فقال: علاء: دعا عبدُالله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى طعام، فقال: إني صائم، فقال عبدالله: لا تصم، فإن النبي على ورب اليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه، فلا تصم، فإن الناس مُستنون بكم، قال ابن بكر وروح: إن الناس يَستنون بكم،

٣٤٧٧ \_ حدثنا رَوح حدثنا ابن جُريج أخبرني زكرياء بن عمر: أن عطاء أخبره: أن ابن عباس دعا الفضل.

تعبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي الله ، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته.

٣٤٧٩ \_ حدثنا عبدالرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: بتُ ليلةً عند خالتي ميمونة، فقام النبي المنظوعًا من الليل، فقام النبي الله إلى القربة فتوضأ، فقام يصلي، فقمتُ للا رأيتُه صنع ذلك فتوضأتُ من القربة، ثم قمتُ إلى شقّه الأيسر، فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك من وراء ظهري إلى الشق الأيمن.

 <sup>(</sup>٣٤٧٦) إسناده ضعيف، لانقطاعه. فإن عطاء لم يدرك الفضل بن عباس، كما بينا في ٢٩٤٨.
 وانظر ٣٢٣٩ وما كتبناه من الاستدراك عليه وعلى ذلك. وانظر أيضاً ٣٣٩٨.

<sup>(</sup>٣٤٧٧) في إستاده نظر، وهو مكرر ٢٩٤٨ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣٤٧٨) إسناده صحيح، وهو مطول ١٩٣٣.

<sup>(</sup>٣٤٧٩) إسناده صحيح، وقد تكرر هذا المعنى مراراً من حديث ابن عباس، آخرها ٣٤٥٩.

• ٣٤٨٠ ـ حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني حسين بن عبدالله بن عباس عن عكرمة وعن كُريب: أن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله على في السفر؟، قال: قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جَمَع/ بين الظهر والعصر قبل الله الله عن أن يركب، وإذا لم تَزِغُ له في منزله سار، حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بينها وبين العشاء، بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه»، قال: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

عكْرمة عن عبدالكريم عن عكْرمة عن عبدالكريم عن عكْرمة قال: قال ابن عباس: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة

<sup>(</sup>٣٤٨٠) **إسناده ضعيف**، لضعف حسين بن عبدالله. وقد مضى بمعناه بإسناد آخر صحيح ۲۲۸۰. وانظر ۳۲۸۸.

<sup>(</sup>٣٤٨١) إسناده صحيح، وهو مكرر ١٨٤٧، ١٩٢٨، ٢٤٣٨. وانظر ٢٢٧٥، ٣٣٤٦.

<sup>(</sup>٣٤٨٢) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا الترمذي، بزيادة في أوله «تلقوا الركبان» كما في المنتقى ٢٨٣٨، وقد أشرنا إليه في ٣٢١٣. وانظر ٤٥٣١.

<sup>(</sup>٣٤٨٣) إسناده صحيح، عبدالكريم: هو الجزري. والحديث نقله ابن كثير في التفسير ٩: ٢٤٨ عن البخاري من طريق عبدالرزاق عن معمر. ثم قال: «وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبدالرزاق، به، وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زكريا بن =

لأَطأَنَّ على عنقه!، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ فقال: «لو فعل لأحذتُه الملائكة عيانًا».

عن ابن عباس: أن النبي على قال: «أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن عن ابن عباس: أن النبي على قال: «أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة»، أحسبه يعني في النوم، «فقال: يا محمد، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟»، قال: «قلت: لا»، قال النبي على: «فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين تُديي»، أو قال: «نحري، فعلمت ما في السموات وما في الأرض، ثم قال: يا محمد، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟، قال: قلت: نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات، قال: وما الكفارات والدرجات؟، قال: المكث في المساجد، والمشي على الأقدام إلى الجمعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولَدَتْه أُمّه، وقل يا محمد إذا صليت: اللهم إني أسألك الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون»، قال: «والدرجات بذل الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام».

عدي عن عبيدالله بن عمرو [يعني عن عبدالكريم]، به وقد مضى معناه مطولا من
 وجه آخر ٢٢٢٥. وانظر ٢٣٢١، ٣٠٤٥.

<sup>(</sup>٣٤٨٤) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٤: ١٧٣ ـ ١٧٤ من طريق عبدالرزاق، بهذا الإسناد، وقال: «وقد ذكروا بين أبي قلابة وابن عباس في هذا الحديث رجلا، وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس» ثم رواه من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس، وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وما أظن الترمذي يريد بذلك تعليل رواية معمر عن أيوب، فإن معمرا أحفظ من معاذ بن هشام وأثبت وأتقن، وخالد بن

ابن جُبير عن ابن عباس: أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، فتعاهدوا ابن جُبير عن ابن عباس: أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، فتعاهدوا باللات والعُزّى ومناة الثالثة الأخرى: لو قد رأينا محمداً قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله، قال: فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها، فقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك، قال: «يا بنيّة، أَدْني وَضُوءاً»، فتوضأ، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو هذا، فخفضوا أبصارهم، وعُقرُوا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه أبصارهم، ولم يقم منهم رجل، فأقبل رسول الله الله على حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها، وقال: «شاهت الوجوه»، قال: فما أصابت وجلاً منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافراً.

عن عثمان الجَزَرِي عن مقسم قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس: أن راية النبي على مع على بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، وكان إذا استحرَّ القتلُ كان رسول الله على مما يكون تحت راية الأنصار.

اللجلاج العامري: ثقة، فلو صحت رواية معاذ بن هشام كان الحديث أيضاً صحيحا ولكن الظاهر أن رواية معاذ بن هشام غريبة، ولذلك قال في التهذيب في ترجمة خالد ابن اللجلاج: «روى عن ابن عباس فيما قيل». والحديث نسبه السيوطي في الدر المنثور ٥: ٣١٩ أيضاً لعبدالرزاق وعبد بن حميد ومحمد بن نصر، ولكن سقط منه «عن ابن عباس»، وهو خطأ مطبعي واضح. وانظر تفسير ابن كثير ٧: ٢٢٠ \_ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣٤٨٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٦٢.

<sup>(</sup>٣٤٨٦) في إسانده نظر، وقد سبق حديث آخر ٢٥٦٢ بهذا الإسناد، وفصلنا القول فيه. والخديث أشار إليه الحافظ في الإصابة ٣: ٨٠ ولم يذكر من خرجه.

٣٤٨٨ عباس: أنه الحَجَّاج بن أَرْطاة عن ابن عباس: أنه كان لا يَرَى أن ينزل الأَبْطَح، ويقول: إنما أقام به رسول الله ﷺ على عائشة.

٣٤٨٩ \_ حدثنا يزيد أُخبرنا حماد بن سَلَمة عن أيوب عن عِكْرِمة عن ابن عباس عن النبي على قال: «يُودَى المكاتَب بحِصّة ما أُدَّى دية الحُرِّ، وما بقى دية عبد».

• ٣٤٩ \_ حدثنا يزيد أخبرنا عَبَّاد بن منصور عن عكْرمة بن خالد

<sup>(</sup>٣٤٨٧) إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هرون. سفيان بن سعيد: هو الثوري. والحديث مطول ٣٢٨٦. وانظر ٣٣٥٨.

<sup>(</sup>٣٤٨٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٢٨٩ بإسناده.

<sup>(</sup>٣٤٨٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٤٢٣.

<sup>(</sup>٣٤٩٠) إسناده صحيح، وقد مضى كثير من معناه مراراً، مطولا ومختصراً، منها ١٩١١، ٣٤٩٩) إسناده صحيح، وقد مضى كثير من معناه مراراً، مطولا ومختصراً، منها ١٩١١، ٣٤٧٩، ٣٤٥٩، ٣٤٧٩. وسيأتي ٢٥٠٧، الشجب، بفتح الشين وسكون الجيم: عمود من عمد البيت وجمعه شجوب، ويحتمل أيضاً أن يكون «على شجب» بضمتين، وهو جمع «شجاب» بكسر الشين وتخفيف الجيم، هي خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وتنشر، و«المشجب» بكسر الميم وسكون الشين وفتح الجيم، كالشجاب وأما ابن الأثير فذكر الحديث بلفظ «فقام رسول الله على شجب فاصطحب منه الماء وتوضاً»، فسره قال: «الشجب:

المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتيت خالتي ميمونة بنت الحرث، فبتُّ عندها، فوجدت ليلتُّها تلك من رسول الله على، فصلى رسول الله على وسادة من أُدَّم حَشُوها وضع رأسُه على وسادة من أُدَّم حَشُوها ليف، فجئت فوضعت رأسي على ناحية منها، فاستيقظ رسول الله عليه ، فنظر فإلاً عليه ليل، فسبِّح وكبِّر حتى نام، ثم استيقظ وقد ذهب شطر الليل، أو قال: ثلثاه، فقام رسول الله ﷺ فقضى حاجته، ثم جاء إلى قربة على شَجب فيها ماء، فمضض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه، ثم غسل قدميه: قال يزيد: حسبته قال: ثلاثًا ثلاثًا، ثم أتى مصلاّه، فقمت وصنعت كما صنع، ثم جئت فقمت عن يساره، وأنا أُريد أن أصلى بصلاته، فأمهل رسول الله ﷺ، حتى إذا عرف أني أريد أن أصلى بصلاته لَفت يمينه فأخذ بأذني فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فصلى رسول الله على ما رأى أنّ عليه ليلاً ركعتين، فلما ظن أن الفجر قد دنا قام فصلى ستٌ ركعات، أوتر بالسابعة، حتى إذا أضاء الفجر قام فصلى ركعتين، ثم وضع جنبه فنام حتى سمعت فخيخه، ثم جاء بلال فآذنه بالصلاة، فخرج فصلي وما مسَّ ماءً، فقلت لسعيد بن جُبير: ما أحسنُ هذا!، فقال سعيد بن جبير: أما والله لقد قلت ذاك لابن عباس، فقال: مَّه، إنها ليست لك ولا لأصحابك، إنها لرسول الله عليه، إنه كان يحفظ.

الحسن العُرني قال: سئل ابن عباس عن الرجل إذا رمى الجمرة، أيتطيب؟، فقال: أما أنا فقد رأيت المسك في رأس رسول الله المعلقة، أفمن الطيب هو، أم لا؟!.

بالسكون، السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شُنَا». الفخيخ: الغطيط.

<sup>(</sup>٣٤٩١) إسناده ضعيف، لانقطاعه. وهو مختصر ٣٢٠٤.

المُونِ عباس: حدِّثني عن الركوب بين الصفا والمروة، فإن قومك يزعمون أنها البُونِ عباس: حدِّثني عن الركوب بين الصفا والمروة، فإن قومك يزعمون أنها سنة، فقال: صدقوا وكذبوا!، قلت: ما صدقوا وكذبوا؟، ماذا؟، قال: قدم رسول الله على مكة، فخرجوا حتى خرجت العواتق، وكان رسول الله الله عنده أحدً، فركب رسول الله عنده أحدً، فركب رسول الله عنده أحدً، فركب رسول الله المشي أحبٌ إليه.

٣٤٩٣ \_ حدثنا ابن عُون عن محمد عن ابن عباس قال: قد سرنا مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة، لا نخاف إلا الله عز وجل، نصلى ركعتين.

عن موسى عَدي عن سعيد عن قتادة عن موسى أبن سَلَمَة قال: سألت ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا فاتني (١) الصلاة في الجماعة ؟، فقال: ركعتين، تلك سنة أبي القاسم .

عباس قال: ولكن رسول الله الله الله الله الله على دخل المسجد وهو على بعيره، وخلفه أسامة

<sup>(</sup>٣٤٩٢) إسناده صحيح، الجريرى: هو سعيد بن إياس. والحديث مكرر ٢٨٤٣.

<sup>(</sup>٣٤٩٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٤١١.

<sup>(</sup>٣٤٩٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١١٩. (١) في ك (فاتتني).

<sup>(</sup>٣٤٩٥) إسناده صحيح، حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. بكر: هو ابن عبدالله المزني، وهو تابعي ثقة مأمون، وترجمه البخاري في الكبير ٩٠/٢/١، والحديث رواه أبو داود ٢: ١٦٢ من طريق حميد، وأوله عنده: «قال رجل لابن عباس: ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ، وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق؟، أبخل بهم أم حاجة؟، قال ابن عباس: ما بنا بخل ولا بنا حاجة، ولكن دخل رسول الله على الخ. قال المنذري: «وأخرجه مسلم». ونسبه الحجب الطبري في كتاب القرى للشيخين، ولم أجده في =

ابن زيد، فاستسقى، فسقيناه نبيذاً فشرب، ثم نال فضله أسامة بن زيد، فقال: «قد أحسنتم وأجْملتم، فكذلك فافعلوا»، فنحن لا نريد أن نُعيَـرِّ ذلك.

مَيْسَرة عن طاوس عن ابن عباسِ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعُه حتى يقبضه»، قال مسْعر: وأظنِه قال: «أو علفاً».

عن الشَّعْبِي عن الشَّعْبِي عن الشَّعْبِي عن الشَّعْبِي عن السَّعْبِي عن السَّعْبِي عن النبي/ ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم.

سعد عن عطاء عن ابن عباس: أن نبي الله الله كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد».

• • ٣٥ ـ حدثنا رُوح حدثنا زكريا بن إسحق حدثنا عمرو بن دينار

البخاري. وقد مضي معناه بإسناد ضعيف ٢٩٤٦، ٣١١٤.

<sup>(</sup>٣٤٩٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٤٨١.

<sup>(</sup>٣٤٩٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣١٨٦.

<sup>(</sup>٣٤٩٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٨٣.

<sup>(</sup>٣٤٩٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٢٣٤، ٤٥١٤.

<sup>(</sup>٣٥٠٠) إسناده صحيح، وهو مطول ١٩١٦. في ح «حتى» بدل «حين» والتصحيح من ك.

أنه سمع عكْرمة يقول: كان ابن عباس يقول ﴿ وما جَعَلْنا الرُّوْيا الَّتِي أَرَيْناكَ اللَّوْيا الَّتِي أَرَيْناكَ اللهُ فَتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قال: شيء أُرِيه النبي الله في اليقظة، رآه بعينه حين ذُهِبَ به إلى بيت المقدس.

حدثنا عبّاد بن منصور حدثني عكْرمة بن حالد بن المغيرة أن سعيد بن جُبير حدثه، قال ابن عباس: أتيت خالتي ميمونة، فوجدتُ ليلتَها تلك من رسول الله الله الله على الله على

<sup>(</sup>۳۵۰۱) إسناده صحيح، ورواه البخاري ۲۱۱: ۲۱۱ ـ ۲۱۸ بإسنادين من طريق ابن جريج، وكذلك رواه مسلم ۲: ۲۸۲ من طريق ابن جريج. قول ابن عباس: «فلا أدري أمن القرآن هو أم لا»: روى البخاري في الصحيح ۲: ۲۱۸ عن أبي بن كعب قال: «كنا نرى هذا من القرآن، حتى نزلت ﴿ ألهاكم التكاثر ﴾». قال الحافظ ۲۱۹: «ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن: ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال، والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك، ولا بد لكل أحد منه. فلما نزلت هذه السورة، وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه، علموا أن الأول من كلام النبي ﷺ». وهذا هو التوجيه الصحيح.

<sup>(</sup>٣٥٠٢) إسناده صحيح، عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله المخزومي، حذف هنا بعض آبائه من عمود النسب. والحديث مكرر ٩٠٠٣. وهو الذي يشير إليه هنا بقوله «فذكر نحو حديث يزيد». الجخيف، بالجيم ثم الخاء: الصوت من الجوف، وهو أشد من الغطيط.

أنه قال: حتى إذا طلع الفجر الأوّل أمسك رسول الله على هُنيَّة، حتى إذا أضاء له الصبح قام فصلى الوتر تسع ركعات، يسلم في كل ركعتين، حتى إذا فرغ من وتره أمسك يسيرا، حتى إذا أصبح في نفسه قام رسول الله على فركع ركعتي الفجر لصلاة الصبح، ثم وضع جنبه، فنام حتى سمعت جَخِيفه، قال: ثم جاء بلال بنيه للصلاة، فقام رسول الله الصلى الصبح.

عَكْرِمة عن ابن عباس: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت، أفينفعها عكْرِمة عن ابن عباس: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟، فقال: «نعم»، قال: فإن لي مَخْرَفًا، وأشهدك أني قد تصدقت به عنها.

م • ٠ ٥ س حدثنا رَوح حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار: أن ابن عباس كان يذكر: أن النبي على رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد طافت في الإفاضة.

٣٥٠٦ \_ حدثنا رُوح حدثنا ابن أبي حَفْصة حدثنا ابن شهاب عن

<sup>(</sup>٣٥٠٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٤٢٩.

<sup>(</sup>٣٥٠٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٨٠. وانظر ٣٤٢٠، ٣٥٠٦. المخرف، بفتح الميم والراء وبينهما خاء معجمة ساكنة: هو الحائط من النخل، وأما بكسر الميم: فهو النخلة نفسها.

<sup>(</sup>٣٥٠٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٢٥٦. وانظر ٣٤٣٥.

<sup>(</sup>٣٥٠٦) **إسناده صحيح**، ابن أبي حفصة: هو محمد. والحديث مكرر ٣٠٤٩. انظر ٣٥٠٤.

م م م م محدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني يَعلَى أنه سمع عكْرمة مولى ابن عباس يقول: أنبأنا ابن عباس: أن سعد بن عُبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إن أمي تُوفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إنْ تصدقتُ عنها؟، قال: «نعم»، قال: فإني أشهدك أن حائطى المَخْرَف صدقةٌ عنها.

٩ • ٣٥ \_ حدثنا رُوح حدثنا شُعبة عن أيوب عن أبي العالية البرَّاء

<sup>(</sup>٣٥٠٧) إسناده صحيح، رقبة بن مصقلة بن عبدالله بن رقبة بن خوتعة بن صبرة: ثقة، قال أحمد: «شيخ من الثقات مأمون»، وقال العجلي: «ثقة، وكان مفوها، يعد من رجالات العرب»، ونسبه هذا نقلناه من شرح القاموس ١: ٧٧٥، «مصقلة» بالصاد، ويقال أيضا بالسين، كما وقع في صحيح مسلم في حديث آخر وكما في الكبير للبخاري بالسين، كما وقع ألايامي: هو طلحة بن مصرف اليامي، نسبة إلى «يام» قبيلة من همدان، وفي شرح القاموس ٩: ١١٥: «والنسبة إليهم يامي، وربما زيد في أوله همزة مكسورة، فيقولون: الإيامي». وقد مضى معنى الحديث مرتين بإسناد حسن ٢٠٤٨،

<sup>(</sup>٣٥٠٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٥٠٤. وانظر ٣٥٠٦.

<sup>(</sup>٣٥٠٩) إسناده صحيح، أبو العالية البراء: اسمه زياد بن فيروز، وبذلك جزم البخاري في الكبير ٣٥٠٩) إسناده صحيح، أبو العالية البراء: وقيل غير ذلك. والصحيح ما قلنا، وهو تابعي ثقة. «البراء» بتشديد الراء، نسبة إلى بري الأشياء. وانظر ٢٣٦٠، ٢٦٤١، ٣١٢٨،

عن ابن عباس أنه قال: أهلَّ رسول الله الله الله الله على الحج، فقدم لأربع مَضيَّن من ذي الحجة، فصلى بنا الصبح بالبطحاء، ثم قال: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلُها».

• ٢٥١٠ ـ حدثنا محمد بن أبي حَفْصة حدثنا ابن شهاب عن أبي سناً عن أبي سناً عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله ﷺ: الحجُّ كلَّ عَامٍ؟، فقال: «لا، بل حجة، فمن حج بعذ ذلك فهو تطوّع، ولو قلتُ نعم لوجبتْ، ولو وجبتْ لم تسمعوا ولم تطيعوا».

خُتُيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أن النبي على قال: «لَيبَعثن الله تبارك وتعالى الحجر يوم القيامة، وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق [به]، يشهد على من استلمه بحق».

خُتْيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رسول الله الله وأصحابه اعتمروا من جعرانة، فاضطبَعُوا، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ووضعوها على عواتقهم، ثم رَمَلُوا.

<sup>- 7717, 0977.</sup> 

<sup>(</sup>۲۵۱۰) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٣٠٣.

<sup>(</sup>۲۰۱۱) إسناده صحيح، وهو مكرر ۲۷۹۸. والزيادة من ك.

<sup>(</sup>٣٥١٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٩٣ ومختصر ٢٨٧٠.

<sup>(</sup>٣٥١٣) إسناده صحيح، أبو بكر: هو ابن عياش. والحديث مطول ٣٢٠٣.

بني أخي، يا بني هاشم، تَعَجّلوا قبل زحام الناس، ولا يرمين أحد منكم العقبة حتى تطلع الشمس».

ك ١٥٠١ ـ حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا كامل عن حبيب عن الدن عباس قال: بتُ عند خالتي ميمونة، قال: فانتبه رسول الله على من الليل، فذكر الحديث، قال: ثم ركع، قال: فرأيته قال في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، ثم رفع رأسه، فحمد الله ما شاء أن يحمده، قال: ثم سجد، قال: فكان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى»، قال: ثم رفع رأسه، قال: فكان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى»، قال: ثم رفع رأسه، قال: فكان يقول فيما بين السجدتين: «رب اغفر لي، وارحمنى، واجبرني، وارفعنى، وارقنى، واهدنى».

. 40 . 4

هو ابن أبي ثابت. وقد مضى آخر الحديث، ما يقول في السجود، مختصراً ٢٨٩٧ عن هو ابن أبي ثابت. وقد مضى آخر الحديث، ما يقول في السجود، مختصراً ٢٨٩٧ عن يحيى بن آدم «حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، أو عن سعيد بن حبير عن ابن عباس». واستظهرنا أن الشك فيه من يحيى بن آدم، وأشرنا إلى هذه الإسناد. ونزيد هنا أن القسم الأخير من الحديث، فيما يقول من السجود، رواه أبو داود ١ : ٣٦٦ من طريق زيد بن الحباب، والترمذي بإسنادين ١ : ٣٣٦ من طريق زيد ابن الحباب أيضا، وابن ماجة ١ : ١٥٠ من طريق إسماعيل ابن صبيح، والحاكم بإسنادين ١ : ٢٦٦، ٢٧١ من طريق زيد بن الحباب، كلهم عن كامل عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وصححه الحاكم في الموضعين ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: «حديث غريب... وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا». وحبيب بن أبي ثابت سمع من ابن عباس، فالحديث صحيح، سواء أكان عن حبيب عن ابن عباس، أم عنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد مضى حديث صلاة رسول الله بالليل عن ابن عباس مرارا، ومطولاً ومختصراً، آخرها ٢٤٩٠،

حدثنا شُعبة عن عمرو بن مُرَّة عن أبي البَخْتَرِي قال: تراءينا هلال شهر رمضان بذات عرق، فأرسلْنا إلى ابن عباس نسأله ؟، فقال: إن نبي الله على قال: «إن الله عز وجل قد مدَّه لرؤيته، فإن أغمى عليكم فأكملوا العدَّة)».

حدثنا رُوح حدثنا زكريا بن إسحق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: مكث رسول الله الله الله عليه بمكة ثلاث عشرة سنة، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين.

سُئل ابن عمر عن الجرّ يُنبذ فيه؟، فقال: نهى الله ورسوله عنه، فأنطلق سُئل ابن عمر عن الجرّ يُنبذ فيه؟، فقال: نهى الله ورسوله عنه، فأنطلق الرجل إلى ابن عباس فذكر له ما قال ابن عمر؟، فقال ابن عباس: صدق، قال الرجل لابن عباس: أيّ جرّ نهى عنه؟، قال: كل شيء يصنع من مدرر. قال الرجل لابن عباس: أيّ جرّ نهى عنه؟، قال: كل شيء يصنع من مدرر. وسف

<sup>(</sup>٣٥١٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٢٠٨. وانظر ٣٤٧٤.

<sup>(</sup>٣٥١٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٥٠٣ بإسناده.

<sup>(</sup>٣٥١٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٠١٧، ٢٢٤٢. وانظر ٣٤٢٩، ٣٥٠٣، ٣٥١٦.

<sup>(</sup>٣٥١٨) **إسناده صحيح**، وهو مكرر ٣٢٥٧. وسيأتي نحوه في مسند ابن عمر مطولا ٥٠٩٠،

<sup>(</sup>٣٥١٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٧٠، ٢٧١٣. ذارئ: من الذرء أي الذرية، يقال «ذرأ الله =

ابن مهران عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدُّيْن قال: قال رسول الله على: «إِن أُوِّل من جَحد آدم عليه السلام»، قالها ثلاث مرات، «إِن الله لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام مسح ظهره، فأحرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يُعرَّضهم عليه، فرأى فيهم رجلاً يُزْهُر، فقال أيْ ربّ، أيُّ بنيُّ هذا؟، قال: هذا ابنك داود، قال: أي ربّ، كم عمره؟، قال: ستون سنة، قال: أي ربّ، زد في عمره، قال: لا، إلا أن تزيده أنت من عمرك، فكان عمر آدم ألف عام، فوهب له من عمره أربعين عاماً، فكتب الله عز وجل عليه كتابًا، وأشهد عليه الملائكة، فلما حضر آدم عليه السلام، أتتُّه الملائكة لتقبض روحه، فقال: إنه لم يُحضر أجلي!، قد بقي من عمري أربعون سنة!، فقالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود، قال: ما فعلت ولا وهبت له شيئًا، وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب، فأقام عِليه الملائكة».

• ٣٥٢ \_ حدثنا رُوح حدثنا زَمْعَة عن ابن شهاب عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: «إن الله عز وجل كتب عليكم ٣٧٢ الحج»، فقال الأقرع بن حابس:/ أبدا يا رسول الله؟، قال: «بل حجة واحدة، ولو قلت نعم لوجبت».

٣٥٢١ \_ حدثنا رُوح حدثنا شُعبة عن يعقوب بن عطاء عن أبيه

الخلق، أي خلقهم، ومن صفات الله سبحانه «الذارئ»، وقد يكون الضمير عائداً على آدم، فيكون معناه: ما هو والد إلى يوم القيامة. «بني» بتقديم الباء، يسأل من هو ذا من أولاده، وفي ح «نبي» بتقديم النون، وهو خطأ، صحح من ك.

<sup>(</sup>٣٥٢٠) إسناده ضعيف، لضعف زمعة بن صالح. وقد مضى معناه مرارا بأسانيد صحاح، آخرها

<sup>(</sup>٣٥٢١) إسناده صحيح، وهو في معنى ٢٠٠٣، ٣٤٦١.

عن ابن عباس: ماتت شاة لميمونة، فقال: النبي على: «هلا استمتعتم بإهابها؟»، فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إن دباغ الأديم طُهوره».

رجلاً أَتَى ابن عباس فقال: إني رميْتُ بستٍ أو سبعٍ؟، قال: ما أدري: أرمى رسول الله المجلوّة الجمرة بستٍ أو سبع.

عن طاوس قال ابن عباس: احتجم رسول الله على وهو مُحْرِم على رأسه.

حدثنا هشام بن أبي عبدالله عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس: أن نبي الله على عبدالله عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس: أن نبي الله على صلى بذي الحليفة، ثم أشعر الهدي جانب السنام الأيمن، ثم أماط عنه الدم وقلّده نعلين، ثم ركب ناقته، فلما استوت به على البيداء أحرم، قال: فأحرم عند الظهر، قال أبو داود: بالحج.

<sup>(</sup>٣٥٢٢) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ١٤٨ من طريق خالد بن الحرث عن شعبة، ونسبه المنذري للنسائي أيضاً. وشك ابن عباس في عدد الحصيات لا ينفي ما ثبت من أنها سبع حصيات، من حديث ابن مسعود عند الشيخين، وابن عمر عند البخاري، وجابر عند مسلم.

<sup>(</sup>٣٥٢٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٢٨٢.

<sup>(</sup>٣٥٢٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٥٢٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٩٦، ٢٥٢٨، ٣١٤٩، ٤٥٧٠.

٣٥٢٦ ـ حدثنا رَوح حدثنا الأوزاعي عن المطّلب بن عبدالله قال: كان ابن عمر يتوضأ ثلاثًا، يرفعه إلى النبي ﷺ، وكان ابن عباس يتوضأ مرةً مرةً، يرفعه إلى النبي ﷺ.

حفان: أخبرنا حماد في حديثه قال أخبرنا قيس عن مجاهد عن قيس، قال عفان: أخبرنا حماد في حديثه قال أخبرنا قيس عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: جاء النبي على إلى زمزم، فنزعنا له دلواً، فشرب، ثم مج فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: «لولا أن تُغلبوا عليها لنزَعْتُ بيدي».

عبدالله: أن أعرابياً قال لابن عباس: ما شأنُ آل معاوية يَسْقُون الماء والعسل، عبدالله: أن أعرابياً قال لابن عباس: ما شأنُ آل معاوية يَسْقُون الماء والعسل، وآل فلان يسقون اللبن، وأنتم تسقون النبيذ أمن بُخْل بكم أو حاجة؟، فقال ابن عباس: ما بنا بخل ولا حاجة، ولكن رسول الله على جاءنا ورديفه أسامة ابن زيد، فاستسقى فسقيناه من هذا، يعني نبيذ السقاية، فشرب منه، وقال: «أحسنتم، هكذا فاصنعوا».

<sup>(</sup>٣٥٢٦) إسناده صحيح، وهو حديثان: عن ابن عمر، وعن ابن عباس. وحديث ابن عباس مضى معناه مراراً، منها ٣٠٧٣، ٣١١٣. وسيأتي عنهما بهذا الإسناد في مسند ابن عمر ٤٥٣٤، ٤٨١٨.

<sup>(</sup>٣٥٢٧) إسناده صحيح، قيس: هو ابن سعد المكي. والحديث في تاريخ ابن كثير ٥: ١٩٣ وقال: «انفرد به أحمد، وإسناده على شرط مسلم» وانظر ٢٢٢٧، ٣٤٩٧.

<sup>(</sup>٣٥٢٨) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٤٩٥. وهذا المطول في تاريخ ابن كثير ٥: ١٩٣ عن هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣٥٢٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٤٩٧.

قائماً.

• ٣٥٣٠ ـ حدثنا رُوح حدثنا سعيد عن أبي حَريز عن عِكْرمة عن ابن عباس: أن نبي الله ﷺ نَهي أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.

٣٥٣١ \_ حدثنا حُجَين بن المُثنَّى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان النبي على يوتر بثلاث، ب ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ .

قتادة عن أبي الطُّفيل قال: كان معاوية لا يأتي على ركن من أركان البيت وتادة عن أبي الطُّفيل قال: كان معاوية لا يأتي على ركن من أركان البيت إلا استلمه، فقال ابن عباس: إنما كان نبي الله على يستلم هذين الركنين، فقال معاوية: ليس من أركانه شيء مهجور، قال عبدالوهاب: الركنين اليماني والحَجَر.

٣٥٣٣ ـ حدثنا الثوري حدثنا عبدالله بن عثمان بن خُتيم عن أبي الطُّفيل قال: كنت مع معاوية وابن عباس وهما يطوفان حول البيت، فكان ابن عباس يستلم الركنين، وكان معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس: كان رسول الله على لا يستلم إلا هذين الركنين، اليماني

<sup>(</sup>۳۵۳۰) إسناده صحيح، أبو حريز، بفتح الحاء: هو عبدالله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان، قال أحمد: «منكر الحديث»، وضعفه النسائي وغيره، ولكن وثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: «حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه». والحديث رواه الترمذي ۲: ۱۸۸۸ من طريق أبي حريز، وصححه. وهو مختصر ۱۸۷۸.

<sup>(</sup>٣٥٣١) **إسناده صحيح**، وهو مكرر ٢٩٠٧.

<sup>(</sup>٣٥٣٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٧٤.

<sup>(</sup>٣٥٣٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

والأسود، فقال معاوية: ليس منها شيء مهجور.

٣٥٣٤ ـ حدثنا رُوح حدثنا حماد عن عبدالله بن عثمان بن خَيْم عن أبي الطُّفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن النبي على قد مَل الله بالبيت، وأن ذلك سنة؟، قال: صدقوا وكذبوا !، قلت: ما صدقوا وكذبوا !، قلت: ما صدقوا وكذبوا؟، قال: صدقوا، قد رمل بالبيت، وكذبوا ليست بسنة، إن قريشاً قالت: دعوا محمدًا وأصحابه، زمن الحديبية، حتى يموتوا موت النَّغف، فلما صالحوا النبي على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثًا، فقدم رسول الله على من العام المقبل، والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله علية: «ارملوا بالبيت ثلاثًا»، وليست بسنة.

٣٥٣٥ \_ حدثنا يونس وسريج قالا حدثنا حماد عن أبي عاصم الغَنَوي عن أبي الطُّفيل، فذكر الحديث.

٣٥٣٦ \_ حدثنا رُوح حدثنا حماد، يعنى ابن سَلَمة، عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن قريشاً قالت: إن محمداً وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فلما قدم رسول الله الله الله علمه الذي اعتمر فيه، قال لأصحابه: «ارملوا بالبيت ليري المشركون قوتكم»، فلما رملوا قالت قريش: ما وهنتهم.

٣٥٣٧ \_ حدثنا رُوح حدثنا حماد يعني ابن سَلَمة، حدثنا عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي علم قال: «الحجر الأسود من الجنة، وكان أشدّ بياضًا من الثلج، حتى سودته خطايا أهل

<sup>(</sup>٣٥٣٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٧٠٧. ومطول ٢٨٧٠. وانظر ٢٦٨٦، ٣٣٤٧.

<sup>(</sup>٣٥٣٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٧٠٧. بهذا الإسناد، وبمعنى الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣٥٣٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٦٨٦. وانظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>٣٥٣٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٠٤٧.

الشرك».

حدثنا يونس عن الزهري عن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس: أن رسول الله الله تمضمض من لبن، وقال: «إن له دسماً».

عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله

• ٢٥٤٠ \_ حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شُعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أن رسول الله الله قال: «نُصرتُ بالصّبا، وأُهلكتْ عاد بالدَّبور».

المحدث البي عبد الله عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن حُصين عن حَبيب بن أبي ثابت أنه حدثه محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه قال: حدثني ابن عباس: أنه بات عند النبي على، فاستيقظ من الليل، فأخذ سواكه فاستاك به، ثم توضأ وهو يقول: ﴿ إِنَّ في خَلْقِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ حتى قرأ هذه الآيات، وانتهى عند آخر السورة، ثم صلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف حتى

<sup>(</sup>٣٥٣٨) إسناده صحيح، ورواه البخاري أيضًا، كما في المنتقى ٤٧٩١.

<sup>(</sup>٣٥٣٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٤٦٩.

<sup>(</sup>٣٥٤٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٣٣٨.

<sup>(</sup>۳۵٤۱) إسناده صحیح، حصین: هو ابن عبدالرحمن السلمي. وانظر ۳۱۹۵، ۳۲۹۰، ۳۴۹۰، ۳۲۹۰، ۳۲۹۰، ۳۵۱۲، ۳۵۱۲،

سمعت نفخ النوم، ثم استيقظ فاستاك وتوضأ وهو يقول، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم أوتر بثلاث، فأتاه بلال المؤذن، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل أمامي نوراً، وحلفي نوراً، واجعل عن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، وفوقي نوراً، وتحتى نوراً، اللهم أعظم لي نوراً».

٢ ٢ ٢ ٢ \_ حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عَوَانة عن أبي بَلَّج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: أول من صلى مع النبي على بعد خديجة على، وقال مرةً: أُسْلُمُ.

٣٥٤٣ \_ حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن أبي إسحق قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: توفي رسول الله على وأنا ابن خمس عشرة سنة.

٢٥٤٤ \_ حدثنا سليمان بن داود أخبرنا أبو عَوانة حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أن رسول الله الله عن عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.

٥٤٥ \_ حدثنا عبدالصمد أنبأنا ثابت، وحسين بن موسى، حدثنا 

<sup>(</sup>٣٥٤٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٠٦٢، ٣٠٦٣. وقد أشرنا هناك إلى أن هذا المختصر رواه الترمذي ٤: ٣٣٢. وسليمان بن داود: هو أبو داود الطيالسي، والحديث في مسنده

<sup>(</sup>٣٥٤٣) إسناده صحيح، وهو في مسند الطيالسي ٢٦٤٠ بلفظ: «وأنا ابن خمسة عشر مختون». وانظر ٣٣٥٧.

<sup>(</sup>٣٥٤٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٧٤٧ بهذا الإسناد، ٣١٤١ بإسناد آخر.

<sup>(</sup>٣٥٤٥) إسناده صحيح، ثابت: هو ابن يزيد الأحول. والحديث مكرر ٢٣٠٣.

يبيت الليالي، قال عبدالصمد: المتتابعة، طاويًا، وأهله لا يجدون عُشاءً، وكان عامّة خبزهم خبز الشعير.

أبو زيد، قال عبدالصمد: قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: أبو زيد، قال عبدالصمد: قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: أسري بالنبي عليه إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته، فحدّثهم بمسيره، وبعلامة بيت المقدس، وبعيرهم، فقال ناس، قال حسن: نحن نصدق محمداً بما يقول؟، فارتدُّوا كفاراً، فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل، وقال أبو جهل: يخوّفنا محمد بشجرة الزَّقُوم؟، هاتوا تمراً وزبداً فتزقَّمُوا؟!، ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم، الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم، علوات الله عليهم، فسئل النبي عليه عن الدجال؟، فقال: «أقمر هجاناً»، قال حسن: قال: «رأيته فيلمانيا أقمر هجاناً إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دريّ، كأنّ شعر رأسه أغصان شجرة، ورأيت عيسى شابًا أبيض جعد الرأس

المناده صحيح، ثابت أبو زيد: هو ثابت بن يزيد الأحول، كنيته أبو زيد. والحديث في تفسير ابن كثير ٥: ١٢٧ عن هذا الموضع، وقال: «ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيد عن هلال، وهو ابن خباب، به، وهو إسناد صحيح». وهو في مجمع الزوائد ١: ٣٦ – ٢٧ إلى قوله «فتزقموا»، ثم قال: «فذكر الحديث. رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن هلال بن خباب قال يحيى القطان: إنه تغير قبل موته، وقال يحيى بن معين: لم يتغير ولم يختلط، ثقة مأمون»، ثم ذكر باقي الحديث كما هنا، ونسبه لأبي يعلى فقط. فلا أدري لم صنع هذا؟، وانظر ٢٣٢٤، ٢٨٢٠، ٢٨٢٠، ٢٨٢٠، ١٧٩٣. المبطن، بفتح الطاء المشددة: الضامر البطن. الإرب، بكسر الهمزة وسكون الراء: العضو، واحد الآراب. «سلم على مالك»: يريد الملك الكريم خازن النار، وهو كذا في الأصلين وفي تفسير ابن كثير ومجمع الزوائد «سلم على أبيك». ونحن نثبت ما في النسخ الصحاح من المسند.

حديد البصر مبطن الخلق، ورأيت موسى أسْحَم آدم كثير الشعر»، قال حسن: «الشعرة، شديد الخلق، ونظرت إلى إبراهيم، فلا أنظر إلى إرْب من آرابه إلا نظرت إليه مني، كأنه صاحبكم، فقال جبريل عليه السلام: سلم على مالك، فسلمت عليه».

عن عكْرمة: سئل، قال حسن: سألت عكْرمة عن الصائم، أيحتجم؟، فقال: عن عكْرمة: سئل، قال حسن: سألت عكْرمة عن الصائم، أيحتجم؟، فقال: إنما كُره للضعف، وحدَّث عن ابن عباس، قال حسن: ثم حدث عن ابن عباس: أن النبي على احتجم وهو مُحْرِم من أكْلة أكلها من شاةٍ مسمومة، سمَّتها امرأة من أهل حَيبر.

آخر أحاديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

<sup>(</sup>٣٥٤٧) إسناده صحيح، وانظر ٢٧٨٥، ٣٥٢٤

## ﴿ مسند عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه''' ﴾

٣٥٤٨ ـ [قال أبو بكر القطيعي]: حدثنا أبو عبدالرحمن عبدالله ابن أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا هُشيم حدثنا مُغيرة عن إبراهيم حدثنا عبدالرحمن بن يزيد قال: رأيت ابن مسعود رَمَى الجمرة، جمرة العقبة، من بطن الوادي، ثم قال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي

(۱) هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فأر بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحرث بن تمیم بن سعد بن هذیل بن مدركة بن إلیاس بن مضر، كنیته «أبو عبدالرحمن». وأمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء بن قریم بن صاهلة، ولها صحبة، ولذلك كان یعرف ابن مسعود باسم «ابن أم عبد».

أسلم عبدالله قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها. وهو الذي ضرب عنق أبي جهل في غزوة بدر بعد أن أثبته ابنا عفراء، وروى ابن سعد ١٠٨/١/٣ عن عبدالله ابن عبدالله بن عتبة قال: «كان عبدالله بن مسعود صاحب سواد رسول الله عني سره، ووساده، يعني فراشه، وسواكه، ونعليه، وطهوره، وهذا يكون في السفر». وقد مضى ٩٢٠ من حديث على قول رسول الله ته: «لَرِجُل عبدالله أثقل في الميزان يوم القيامة من أُحدًا». و ٥٦٦ قوله على: «لو كنت مؤمراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد».

مات عبدالله بن مسعود بالمدينة سنة ٣٢.

(٣٥٤٨) إسناده صحيح، هشيم: هو ابن بشير. مغيرة: هو ابن مقسم الضبي. إبراهيم: هو النخعي: وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمر بن ربيعة بن ذهل. عبدالرحمن: هو النخعي، وهو خال إبراهيم النخعي، وهو عبدالرحمن بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقة بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف بن النخع، بفتح عبدالله بن مالك بن علقة بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف بن النخع، بفتح الخاء، وهو تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث رواه الشيخان بمعناه، انظر المنتقى ٢٦٠٦ \_ ٢٦٠٨. وسيأتي ٣٩٤١، ٣٨٧٤.

أنزلت عليه سورةُ البقرة.

عن عبدالرحمن بن يزيد: أن عبدالله لبّى حين أفاض من جَمْع، فقيل: عن عبدالرحمن بن يزيد: أن عبدالله لبّى حين أفاض من جَمْع، فقيل: أعرابي هذا ؟!، فقال عبدالله: أنسي الناس أم ضلّوا؟!، سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: «لبيك اللهم لبيك».

• ٣٥٥ \_ حدثنا هُشيم أنبأنا حُصَين عن هلال بن يَساف عن أبي

(٣٥٤٩) إسناده صحيح، كثير بن مدرك الأشجعي أبو مدرك: ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٢١٢/١/٤ والحديث رواه مسلم ١: ٣٦٣ من طريق هشيم، به. وسيأتي ٣٩٧٦. وانظر ٣٩٦١.

ر (٣٥٥٠) إسناده صحيح، وسيأتي ٣٩٠٦، ٢١٨ . أبو حيان الأشجعي: اسمه منذر، وهو ثقة، ترجمه البخاري في الكبير ٣٥٧/١/٤ قال: «منذر أبو حيان، عن عبدالله بن مسعود، سماه عباد عن حصين عن هلال، وقال شعبة: هو ختن هلال»، وذكره الدولابي في الكنى ١: ١٦٠ قال: «سمعت يحيى [يعني ابن معين] يقول: أبو حيان الأشجعي: من أصحاب ابن مسعود، وسمعته يقول: أبو حيان الأشجعي: منذر». وترجمه ابن سعد في الطبقات ٢: ١٣٨ فلم يذكر اسمه، وروى له حديثًا آخر من طريق شعبة «عن حصين ابن عبدالرحمن عن هلال بن يساف عن ختنه أبي حيان قال: سمعت عبدالله بن مسعود»، وترجمه الحافظ في التعجيل ٤٧٤ \_ ٤٧٥ في رسم «أبو حيان»، وذكر أنه تصحيف من الحسيني وتبعه غيره في كتابته بالسين، «وإنما هو أبو حيان، بتحتانية آخر الحروف بدل السين، واسمه منذر، سماه يحيى بن معين، وحكاه أبو أحمد في الكنى، وأخرج له الحديث الذي ساقه أحمد بعينه، من رواية هلال بن يساف عنه، وكذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين». ثم لم يذكره الحافظ في «أبو حيان» من الكنى، ولا في منذر، من الأسماء، وهو تقصير. وروى البخاري ٩: ٨١ من طريق الأعمش عن ابراهيم عن عبيدة عن عبدالله: «قال: قال لي النبي ﷺ: اقرأ علي القرآن، قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري». وهذا نقله ابن كثير في عليك وعليك أنزل؟، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري». وهذا نقله ابن كثير في عليك وعليك أنزل؟، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري». وهذا نقله ابن كثير في عليك وعليك أنزل؟، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري». وهذا نقله ابن كثير في عليك وعليك أنزل؟، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري». وهذا نقله ابن كثير في ع

حيَّان الأشجعي عن ابن مسعود، قال: قال لي: اقرأ علي من القرآن، قال: فقلت له: أليس منك تعلمتُه وأنت تُقرئنا، فقال: إني أتيت النبي على ذات يوم، فقال: «اقرأ علي من القرآن»، قال: فقلت: يا رسول الله، أليس عليك أنزل، ومنك تعلمناه؟، قال: «بلي، ولكني أحبُّ أن أسمعه من غيري».

٣٥٥٢ \_ حدثنا هُشَيم أنبأنا سيَّار ومُغيرة عن أبي وائل قال: قال

= فضائل القرآن ٧٧ عن البخاري، ثم قال: «وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة، من طرق عن الأعمش، وله طرق يطول بسطها».

(٣٥٥١) إسناده صحيح، مغيرة: هو ابن مقسم الأسدي. أبو رزين، بفتح الراء وكسر الزاي: هو مسعود بن مالك، وهو تابعي ثقة، وهو غير «مسعود بن مالك أبي رزين» مولى سعيد بن جبير، صاحب ابن مسعود قديم، ومولى سعيد متأخر، وقد حقق الفرق بينهما في التهذيب، وفرق بينهما البخاري في الكبير ٢٢٣/١٤٤ ولكنه ذكر صاحب عبدالله بن مسعود باسم «مسعود أبو رزين الأسدي» فلم يذكر اسم أبيه، وكذلك فعل في التاريخ الصغير ١١١١. وهذا الاشتباه بينهما أوهم أنهما واحد، حتى أنكر شعبة أن يكون أبو رزين سمع من ابن مسعود، ظنا منه أنه هو الذي يروى عن سعيد بن جبير، انظر المراسيل لابن أبي حاتم ٧٤. والذي يؤكد أنهما اثنان ما روى البخاري في التاريخين عن يحيى القطان: «حدثنا أبو بكر السراج قال: كان أبو رزين أكبر من أبي وائل، وكان عالما بهما»، وأبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي قديم أدرك الجاهلية. والحديث رواه البخاري كثير في فضائل القرآن ٧٧ عن البخاري، وقال: «رواه الجماعة إلا ابن ماجة، من رواية الأعمش، به».

<sup>(</sup>٣٥٥٢) إسناده صحيح، سيار: هو أبو الحكم العنزي، وهو سيار بن أبي سيار: وهو صفوق ثقة = (٣٥٠٢) (٢٨٠ )

ابن مسعود خُصلتان، يعني، إحداهما سمعتُها من رسول الله على، والأخرى من نفسى: «من مات وهو يجعل لله نداً دخل النار»، وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله ندًّا ولا يشرك به شيئًا دخل الجنة.

٣٥٥٣ \_ حدثنا هُشيم أنبأنا على بن زيد قال سمعت أبا عبيدة بن عبدالله يحدِّث قال: قال عبدالله: قال رسول الله على: «إن النطفة تكون في الرحم أربعين يومًا على حالها لا تَغيّر، فإذا مضت الأربعون صارت عَلَقَة، ثم مَضغة كذلك، ثم عظاماً كذلك، فإذا أراد الله أن يسوّى خَلْقَه بعث إليها مَلَكًا، فيقول الملك الذي يليه: أي ربِّ، أَذَكر أم أنثى؟،/ أشقى أم سعيد؟، ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أقصير أم طويل ؟، أناقص أم زائد ؟، قوته وأجله ؟، أصحيح أم سقيم ؟» ، قال : «فيكتب ذلك كله»، فقال رجل من القوم: فيم العمل إذن وقد فرغ من

ثبت في كل المشايخ، قاله أحمد. والحديث رواه البخاري ٣: ٨٩ ومسلم ١: ٨٣ كلاهما من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة. وستأتى رواية الأعمش ٣٦٢٥. وسيأتي بزيادة ٣٨١١، ٣٨٦٥. و انظر ٤٠٤٣.

<sup>(</sup>٣٥٥٣) **إسناده ضعيف،** لانقطاعه. أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: قيل إن اسمه «عامر»، وهو تابعي ثقة، ولكنه لم يسمع من أبيه شيئًا، مات أبوه وهو صغير، قال الترمذي ١ : ٢٩: «أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولا نعرف اسمه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبدالله: هل تذكر من عبدالله شيئًا؟، قال: لا). والحديث في مجمع الزوائد ٧: ١٩٢ \_ ١٩٣ وقال: «هو في الصحيح باختصار عن هذا. رواه أحمد، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وعلى بن زيد سيئ الحفظ». والحديث الذي يشير إليه في الصحيح رواه الشيخان من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية. وسيأتي ٣٦٢٤، وانظر جامع العلوم والحكم ٣٣ \_ ٤١، وقد أشار فيه إلى هذه الرواية. وانظر ١٣٤٨.

هذا كله؟، قال: «اعملوا، فكلِّ سيُّوجُّه لما خُلق له».

كمحمد مولى العمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود لعمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله على: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا له حصناً حصيناً من النار»، فقيل: يا رسول الله، فإن كانا اثنين؟، قال: «وإن كانا اثنين»، فقال أبو ذرّ: يا رسول الله، لَمْ أقدّم إلا اثنين، قال: «وإن كانا اثنين»، فقال أبيّ بن كعب أبو المنذر سيّد القرَّاء: لم أقدّم إلا واحداً؟، قال: «إنما ذاك عند الصدمة الأولى».

<sup>(</sup>٣٥٥٤) إسناده ضعيف، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. العوام: هو ابن حوشب. محمد بن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب: ترجم في التعجيل ٣٧٦ ـ ٣٧٧ وقال: «الحديث الذي أخرجه له أحمد قد أخرجه الترمذي وابن ماجة، وفيه اختلاف على العوام بن وقد أخرجه أحمد على الوجهين، أخرجه عن هشيم عن العوام بالقول الأول، وأخرجه وقد أخرجه أحمد على الوجهين، أخرجه عن هشيم عن العوام بالقول الأول، وأخرجه عن يزيد بن هرون ومحمد بن يزيد الواسطي كلاهما عن العوام بالقول الثاني، وأخرجه الترمذي وابن ماجة من رواية إسحق الأزرق عنه، كما قال يزيد. فرواية ثلاثة أرجح من انفراد واحد. وقد قال المزي في ترجمة أبي محمد عن أبي عبيدة في الكنى: وقيل الحديث الذي أخرجوه من طريق محمد بن يزيد، فقال: عن أبي محمد، وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في الكنى». والروايتان اللتان أشار إليهما ستأتيان مع هذه الرواية أيضاً أبو أحمد الحاكم في الكنى». والروايتان اللتان أشار إليهما ستأتيان مع هذه الرواية أيضاً محمد هذا، برقم ٢٠١٥ قال: «أبو محمد مولى عمر بن الخطاب، سمع أبا عبيدة ابن عبدالله، روى عنه العوام». ورواية الترمذي هي في السنن ٢ : ١٥٩ وقال: «حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». ورواية ابن ماجة هي في سننه ١ : ٢٥١.

معبيدة بن عبدالله عن أبيه: أن المشركين شغلوا النبي على يوم الخندق عن عبيدة بن عبدالله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي على يوم الخندق عن أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: قال: فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى المعرب، ثم أقام فصلى المعرب، ثم أقام فصلى العشاء.

مُوثر بن عن مُوثر بن عَلَمْ مَن جَبَلَة بن سُحيم عن مُوثر بن عَفَازَة عن ابن مسعود عن النبي على قال: «لقيتُ ليلةَ أُسري بي إبراهيم ومُوسى وعيسى»، قال: «فتذاكروا أمر الساعة، فردُّوا أمرهم إلى إبراهيم،

<sup>(</sup>٣٥٥٥) إسناده ضعيف، لانقطاعه. ورواه الترمذي ١: ١٥٨ ــ ١٥٩ عن هناد عن هشيم، ثم قال: «حديث عبدالله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله». وسيأتي مطولا ٢٠١٣.

وغيرهم. موثر بن عفازة أبو المثنى الكوفي: ثقة، وثقه أحمد والثوري وشعبة وابن معين وغيرهم. موثر بن عفازة أبو المثنى الكوفي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم: «روى عنه جماعة من التابعين»، وترجمه البخاري في الكبير ٤/ ٦٣/٢. «موثر» بضم الميم وسكون الواو وكسر الثاء المثلثة. «عفازة» بفتح العين والفاء وبعد الألف زاي. والحديث ذكره ابن كثير في التفسير ٥: ١٣٠ عن هذا الموضع، وقال: «وأخرجه ابن ماجة عن بندار عن يزيد بن هرون عن العوام بن حوشب». ووقع في التفسير بدل «موثر ابن عفازة» «مرثد بن جنادة»!، وهو تحريف عجيب من الناسخين، وليس في الرواة المترجمين من يسمى بهذا. والحديث في ابن ماجة ٢: ٢٦٨، وقال شارحه: «وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات: وموثر بن عفازة ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من تكلم فيه، وبقية رجال الإسناد ثقات». ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ٤: ٨٨٤ ووافقه الذهبي. بجوى: أي تنتن.

فقال: لا علم لي بها، فردُّوا الأمر إلى موسى، فقال: لا علم لي بها، فردُّوا الأمر إلى عيسى فقال: أمّا وجبَّتها فلا يعلمها أحد إلا الله. ذلك وفيما عُهد إلىَّ ربى عز وجل أن الدجال خارج، قال: ومعي قضيبان، فإذا رآني يذوب كما يذوب الرَّصاص، قال: فيهلكه الله، حتى إِن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم، إن تحتى كافرًا، فتعالَ فاقتله، قال: فيهلكُهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حُدَب يَنْسلون، فيطؤون بلادهم، لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماءٍ إلا شربوه، ثم يرجع الناس إليُّ فيشكونَهم، فأدعو الله عليهم، فيهلكهم الله ويميتهم، حتى تَجُوى الأرض من نتن ريحهم، قال: فينزل الله عز وجل المطر، فَتَجْرف أجسادُهم حتى يقذفهم في البحر، [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: ذهب علي ههنا شيء لم أفهمه، «كأديم»، وقال يزيد، يعني ابن هرون: «ثم تُنسَف الجبال، وتَمدُّ الأرضَ مَدَّ الأديم»، ثم رجع إلى حديث هشيم، قال: «ففيما عهد إليّ ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتمّ التي لا يدري أهلها متى تُفْجُؤهم بولادها ليلاً أو نُهاراً ».

٣٥٥٨ \_ حدثنا عبدالعزيز حدثنا منصور عن مُسْلم بن صُبيَح قال:

<sup>(</sup>٣٥٥٧) إسناده صحيح، منصور: هو ابن المعتمر. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، كما في الترغيب والترهيب ٢: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣٥٥٨) إسناده صحيح، مسروق: هو ابن الأجدع بن مالك، وهو تابعي ثقة معروف، وقد مضى \_

كنت مع مسروق في بيت فيه تمثال مريم، فقال مسروق: هذا تمثال كسرى؟، فقلت: لا، ولكن تمثال مريم، فقال مسروق: أَمَا إني سمعت عبدالله بن مسعود يقول: قال رسول الله على: «إن أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون».

٣٥٥٩ \_ حدثنا إسحق، هو الأزرق، حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله على : «من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا ينبغي أن يتمثّل بمثلى».

 ٢٥٦ \_ حدثنا إسحق حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه».

٣٥٦١ \_ حدثنا محمد بن فضيل عن خصيف حدثنا أبو عبيدة عن عبدالله قال: صلى بنا رسول الله/ ﷺ صلاة الخوف، فقاموا صفّين، 💛

٢١١ قول عمر له: «الأجدع شيطان، ولكنك مسروق بن عبدالرحمن»، قال أبو داود: «كان عمرو بن معدي كرب خاله، وأبوه أفرس فرسان اليمن». والحديث رواه البخاري ومسلم، كما في الترغيب ٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٣٥٥٩) إسناده صحيح، أبو إسحق: هو السبيعي. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. والحديث رواه الترمذي ٣: ٢٤٨ وابن ماجة ٢: ٢٣٤ كلاهما من طريق الثوري عن إسحق، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وانظر ٢٥٢٥.

<sup>(</sup>٣٥٦٠) إسناده صحيح، ورواه أيضًا الشيخان والترمذي وابن ماجة، كما في الجامع الصغير ٨٤٢. في ح «فلا يتناجان» وصحح من ك.

<sup>(</sup>٣٥٦١) إسناده ضعيف، لانقطاعه. وكذلك رواه أبو داود ١: ٤٨٢ \_ ٤٨٣ عن عمران بن ميسرة عن محمد بن فضيل، به، ثم رواه بنحوه من طريق شريك عن خصيف. وانظر نصب الراية ٢: ٣٤٣ \_ ٣٤٤.

حدثني أبو عُبيدة بن عبدالله عن عبدالله قال: علمه رسول الله على التشهد، وأمره أن يعلم الناس: «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن اله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

عن عَلْقَمة عن عبدالله قال: كنا نسلم على رسول الله على وهو في الصلاة، عن عَلْقَمة عن عبدالله قال: كنا نسلم على رسول الله على وهو في الصلاة، فيردُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسول الله على كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟، فقال: «إن فيّ» أو «في الصلاة لَشُغْلاً».

<sup>(</sup>٣٥٦٢) إسناده ضعيف، لانقطاعه. ولكنه جاء عن ابن مسعود بأسانيد صحاح من غير وجه. ورواه عنه أصحاب الكتب الستة، وانظر نصب الراية ١: ١٩٤ وسيأتي بإسناد صحيح ٣٦٢٢.

<sup>(</sup>٣٥٦٣) إسناده صحيح، علقمة: هو ابن قيس بن عبدالله النخعي، أخو عبدالرحمن، وخال إبراهيم بن يزيد، وهو تابعي كبير ثقة، ولد في حياة رسول الله، وهو من أعلم الناس بابن مسعود. والحديث رواه الشيخان، كما في المنتقى ١٠٦١.

٣٥٦٤ \_ حدثنا محمد بن فُضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله على صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة».

عن الهيشَم أبو قطن حدثنا المسعودي عن سعيد بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود: أن رجلاً أتى النبي قال: متى ليلة القدر؟، قال: «من يذكر منكم ليلة الصهباوات؟»، قال عبدالله: أنا، بأبي أنت وأمي، وإن في يدي لتَمرات أستُحر بهن مستراً بمؤخرة رَحْلى من الفجر، وذلك حين طلع القمر!!.

٣٥٦٦ \_ حدثنا عمرو بن الهيّثُم حدثنا شُعبة عن الحَكَم عن إبراهيم عن عَلْقَمة عن عبدالله: أن النبي الله صلى الظهر خمسًا، فقيل: زِيدَ في الصلاة؟، قيل: صليت حمسًا، فسجد سجدتين.

<sup>(</sup>٣٥٦٤) إسناده حسن، لأن محمد بن فضيل بمن سمع من عطاء بن السائب أخيراً. والحديث في الترغيب ١: ١٥٠ وقال: «رواه أحمد بإسناد حسن، وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة، خزيمة في صحيحه بنحوه». وهو في مجمع الزوائد ٢: ٣٨ ونسبه لهم عدا ابن خزيمة، وقال: «ورجال أحمد ثقات». وسيأتي بإسناد صحيح ٣٥٦٧.

<sup>(</sup>٣٥٦٥) إسناده ضعيف، لانقطاعه. وهو في مجمع الزوائد ٣: ١٧٤ \_ ١٧٥ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». ومتنه في الزوائد محرف، فيصحح من ههنا. أستحر بهن: أي أتسحر، من السحور، وهو الطعام في وقت السحر. ولم أجد «أستحر» بهذا المعنى، ولكن قالوا «استحرنا» أي صرنا في وقت السحر ونهضنا لسير في ذلك الوقت. وفي ك «أتسحر» على الصيغة المعروفة.

<sup>(</sup>٣٥°١٦) إسناده صحيح، وهو مختصر، وهو في المنتقى ١٣٤٢ بلفظ: «فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمساً: فسجد سجدتين بعد ما سلم»، وقال: «رواه الجماعة».

٣٥٦٧ \_ حدثنا محمد بن أبي عَدِي عن سعيد عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود: أن نبي الله على قال: «صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده حمسة وعشرين ضعفاً، كلها مثل صلاته».

٣٥٦٨ \_ حدثنا سفيان عن عبدالكريم قال أخبرني زياد بن أبي

(٣٥٦٧) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. والحديث مطول ٣٥٦٤. في ح زيادة في الإسناد بين أبي الأحوص وعبدالله بن مسعود «عن سعيد بن عبدالله»! وهي زيادة خطأ، ليست في ك، ولا معنى لها، ولا في أصحاب ابن مسعود ولا في شيوخ أبي الأحوص من يسمى «سعيد بن عبدالله»! فحذفناها.

(٣٥٦٨) إسناده صحيح، زياد بن أبي مريم: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٣٤١/١/٢ ـ ٣٤٣ قال: «زياد بن أبي مريم مولى عشمان بن عفان القرشي، سمع أبا موسى، روى عنه ميمون بن مهران. قال صدقة: أحبرنا ابن عيينة عن عبدالكريم عن زياد بن أبي مريم: إن كان سعيد بن جبير ليستحيى أن يحدث وأنا حاضر. قال إبراهيم عن عتاب عن خصيف: قدم أنس بن مالك وأبو عبيدة وزياد بن أبي مريم على مروان يزورونه ناحية الجزيرة وقال أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبدالكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبدالله بن معقل: سأل أبي عبدالله بن مسعود: أسمعت النبي الله يقول: الندم توبة؟ فقال: نعم. وقال أبو عاصم عن سفيان وابن جريج، اختصره. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عبدالكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبدالله بن معقل: دخلت مع أبي على عبدالله، قال سفيان: وحدثني أبو سعيد عن عبدالله بن معقل عن ابن مسعود عن النبي على ، قال سفيان: والذي حدثنيه عبدالكريم أحب إلى ، لأنه أحفظ من أبي سعيد، وقال قتيبة: حدثنا سفيان قال حدثنا أبو سعيد عن عبدالله بن معقل عن ابن مسعود، قوله. وقال أحمد بن يونس: حدثنا أبو بكر قال حدثني عمر بن سعيد عن عبدالكريم عن زياد بن أبي مريم عن ابن معقل: سمعت أبي يسأل عبدالله: أسمعت النبي علم الله وقال ابن سلام: حدثنا معمر قال حدثنا خصيف عن زياد بن أبي مريم، بهذا. وقال مالك بن إسماعيل: حدثنا شريك عن عبدالكريم عن زياد بن الجراح عن ابن معقل عن ابن مسعود عن النبي ﷺ. فالبخاري ذكر أسانيد كثيرة للحديث تدل =

مريم عن عبدالله بن مَعْقِل بن مُقرِّن قال: دخلت مع أبي على عبدالله بن مسعود، فقال: أنت سمعت النبي الله يقول: «الندم توبة» ؟، قال: نعم، وقال مرة: سمعته يقول: «الندم توبة».

٣٥٦٩ \_ حدثنا سفيان عن منصور عن ذَرِّ عن وائل بن مَهانة عن

على أن راويه عن ابن معقل هو زياد بن أبي مريم. ثم روى أخيراً إسناداً فيه «زياد بن الجراح» بدل «زياد بن أبي مريم» فوهم الدارقطني فظن أن البخاري يريد بهذا أن زياد بن أبي مريم هو زياد بن الجراح، وأن أبا مريم اسمه الجراح، والخطأ في رأيه واضح، لأن البخاري ترجم «زياد بن الجراح» قبل هذا بترجمة مستقلة ٣١٧/١/٢، وإنما أراد بما صنع أن يبين اختلاف الرواة في أن الحديث عن هذا أو ذاك، والراجح أنه عن زياد بن أبى مريم، لأن رواة ذلك أكثر وأحفظ. وسيأتي الحديث من رواية كثير بن هشام عن عبدالكريم «عن زياد بن الجراح» ٤٠١٢. وسيأتي من رواية معمر بن سليمان عن خصيف «عن زياد بن أبي مريم» ٤٠١٤، ٤٠١٦، ومن رواية وكيع وعبدالرحمن بن مهدى عن سفيان عن عبدالكريم الجزري «عن زياد بن أبي مريم» ٤١٢٤. ورواه ابن ماجة ٢ : ٢٩٢ عن هشام بن عمار عن سفيان عن عبدالكريم الجزري «عن زياد بن أبي مريم». ورواه الحاكم ٤: ٢٤٣ مطولا ومختصراً من طريق الحميدي وأحمد بن شيبان الرملي كلاهما عن سفيان، في رواية الحميدي: قال: «سمعت من عبدالكريم الجزري يقول: أخبرناه زياد بن أبي مريم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر التهذيب ٣: ٣٨٤ \_ ٣٨٥. ومع كل هذا فلو حفظت رواية من رواه عن زياد بن الجراح لكان صحيحاً أيضاً، لأن زياد بن الجراح ثقة. عبدالله بن معقل بن مقرن المزني: تابعي ثقة من خيار التابعين، وأبوه صحابي معروف. «معقل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف. «مقرن» بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة.

(٣٥٦٩) إسناده صحيح، ذر، بفتح الذال: هو ابن عبدالله المرهبي. وائل بن مهانة، بالنون، التيمي تيم الرباب: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ١٧٦/٢/٤ وروى عن شعبة قال: «كان وائل من أصحاب ابن مسعود»، وترجمه ابن سعد ٦: ١٤١. وانظر ٣٣٥٨.

عبدالله بن مسعود أن رسول الله على قال: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليًكن، فإنكن أكثر أهل النار»، فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت: لم يا رسول الله؟، قال: «لأنّكن تكثرن اللعن وتكفُرْنَ العَشير».

• ٣٥٧٠ \_ حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عَلْقَمة عن عبدالله: أن النبي الله سجدهما بعد السلام، وقال مرةً: أن النبي الله سجد السلام.

٣٥٧١ \_ حدثنا سفيان بن عُيينة حدثنا عاصم عن زِرِّ عن عبدالله عن النبي على: «لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمى».

[قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: حدثنا به في بيته في غرفته، أُراه سأله بعض ولد جعفر بن يحيى.

<sup>(</sup>۳۵۷۰) إسناده صحيح، وانظر ۳۵۷۰.

<sup>(</sup>۳۵۷۱) إسناده صحيح، عاصم: هو ابن بهدلة، وهو عاصم بن أبي النجود، سبق توثيقه اعداد ١٤٥٨. زر: هو ابن حبيش، وهو بكسر الزاء، وفي ح «ذر» بالذال، وهو تصحيف، صحح من ك ومن مراجع الحديث. والحديث رواه أبو داود ٤: ١٧٣ والترمذي ٣: ٢٣١ – ٢٣٢ بمعناه نحوه من طرق عن عاصم عن زر، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وقال في عون المعبود: «وسكت عنه أبو داود والمنذري وابن القيم. وقال الحاكم: رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين عن عاصم. قال: وطرق عاصم عن زر عن عبدالله كلها صحيحة، إذ عاصم إمام من أئمة المسلمين». ولم أجد الحديث في المستدرك من حديث ابن مسعود، ولكنه روى حديث أبي سعيد في معنى هذا الحديث غ : ٥٥٧، من طريق أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد، وصححه على شرط الشيخين، ثم قال: «وطرق حديث عاصم عن زر عن عبدالله كلها صحيحة، على ما أصلته في هذا الكتاب، بالاحتجاج بأخبار عاصم بن أبي النجود، إذ هو إمام من أئمة =

المسلمين» ورواه الخطيب ١: ٣٧٠ بإسناده من طرق عن عاصم عن زر. وسيأتي بمعناه أيضاً ٧٧٣، ٣٥٧٢.

أما ابن خلدون، فقد قفا ما ليس له به علم، واقتحم قحماً لم يكن من رجالها، وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة، وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراء، فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية، أو أوهمته نفسه ذلك، فعقد في مقدمته المشهورة فصلا طويلا، جعل عنوانه: «فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه، وكشف الغَطاء عن ذلك» (ص ٢٦٠ \_ ٢٥٨ من طبعة بولاق سنة ١٢٨٤ التي مع التاريخ»، تهافت في هذا الفصل تهافتًا عجيبًا، وغلط فيه أغلاطًا واضحة!! فبدأه بأن «المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار: أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدين، ويظهر العدل. ويتبعه المسلمون، ويستولي على المالك الإسلامية، ويسمى بالمهدي، إلخ ثم قال: «ويحتجون في الباب بأحاديث خرجها الأئمة، وتكلم فيها المنكرون لذلك» ، ثم أشار إلى بعض الأحاديث الواردة في المهدي، وقال: وربما تعرض لها المنكرون، كما نذكره، إلا أن المعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل، فإذا وجدنا طعنًا في بعض رجال الأسانيد، بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها! ولا تقولن: مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين، فإن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما، وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع، وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك». ثم شرع يورد بعض الأحاديث بنصها، ويتكلم في تعليلها، ومنها حديث ابن مسعود هذا، جعل مطعنه فيه على عاصم، بما تكلم فيه بعضهم في حفظه، ثم قال «وإن احتج أحد بأن الشيخين أخرجا له، فنقول: أخرجا له مقروناً بغيره، لا أصلا».

وأولا : إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين «الجرح مقدم على التعديل»، ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال، وقد يكون قرأ وعرف، ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي، بما غلب عليه من الرأي السياسي في عصره! وانظر تحقيق هذه القاعدة في كتب المصطلح، خصوصاً كتاب قواعد التحديث، لشيخنا العلامة جمال =

الدين القاسمي، رحمه الله، (ص١٧٠ ــ ١٧٢).

وثانيًا: إن عاصم بن أبي النجود من أئمة القراءة المعروفين، ثقة في الحديث، أخطأ في بعض حديثه، ولم يغلب خطؤه على روايته حتى تُرد. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣٤١/١/٣: «أخبرنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليّ قال: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: ثقة، رجل صالح خير ثقة، والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث». وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: هو صالح، هو أكثر حديثًا من أبي قيس الأودي وأشهر منه وأحب إلى من أبي قيس». وقال: «سئل أبي عن عاصم بن أبي النجود وعبدالملك بن عمير؟ فقال: قُدِّم عاصمًا على عبدالملك، عاصم أقل اختلافًا عندي من عبدالملك». وقال: «سألت أبا زرعة عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: ثقة، قال: فذكرته لأبي، فقال: ليس محله هذا أن يقال هو ثقة. وقد تكلم فيه ابن علية، فقال: كأن كل من كان اسمه عاصماً سيء الحفظ». وهذا أكثر ما قيل فيه من الجرح، أفمثل هذا يطرح حديثه، ويجعل سبيلاً لإنكار شيء ثبت بالسنة الصحيحة، من طرق متعددة، من حديث كثير من الصحابة، حتى لا يكاد يشك في صحته أحد، لما في رواته من عدل وصدق لهجة، ولارتفاع إحتمال الخطأ ممن كان في حفظه شيء، بما ثبت عن غيره، ممن هو مثله في العدل والصدق، وقد يكون أحفظ منه؟! ما هكذا تعلل الأحاديث!!.

نصيحة للقارئ: هذا الفصل من مقدمة ابن حلدون مملوء بالأغلاط الكثيرة في أسماء الرجال ونقل العلل، فلا يعتمدن أحد عليها في النقل، وما أظن أن ابن حلدون كان بالمنزلة التي يغلط فيها هذه الأغلاط! ولكنها فيما أرى من تخليط الناسخين وإهمال المصححين، وأنا لا أزال أعجب كيف فاتت على العلامة الشيخ نصر الهوريني رحمه الله، وهو الذي صحح هذه الطبعة من المقدمة في مطبعة بولاق!!.

(٣٥٧٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قلبه.

٣٥٧٣ \_ حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عاصم عن زر عن عبدالله عن النبي على قال: «لا تنقضي الدنيا، عن عبدالله عن النبي الله قال: «لا تنقضي الدنيا، حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، ويواطئ اسمه اسمي».

٣٥٧٤ ـ حدثنا سفيان عن عاصم عن زرّ عن عبدالله قال: كنا مع النبي على في غار فنزلت عليه ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ﴾ فأخذتُها من فيه، وإن فاه لرطْب بها، فلا أدري بأيها حَتَم ﴿ فَبِأَيِّ حَدَيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [أو] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ﴾ ، سبقتنا حية فدخلت في جُحر، فقال النبي على الله وقيت شرّكم».

٣٥٧٥ \_ حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله قال:

<sup>(</sup>٣٥٧٣) إسناده صحيح، سفيان هنا: هو الثوري والحديث مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٥٧٤) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. ونقله ابن كثير في التفسير ٩: ٨٢ مختصراً عن البخاري من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود، ليس فيه التردد بين أي الآيتين ختم بها، ثم قال: «وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعمش». وهذا المختصر نسبه أيضاً السيوطي في الدر المنثور ٢: ٣٠٢ للنسائي وابن مردويه، ثم نقل: «وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي الله في غار، فنزلت عليه (والمرسلات)، فأخذتها من فيه، وإن فاه لرطب بها، فلا أدري بأيها ختم». ثم ذكر الآيتين. وليس المراد أن ابن مسعود شك في معرفة آخر السورة، إنما شك في أي الأيتين وقف عندها رسول الله حين خرجت عليهم الحية. كلمة [أو] سقطت خطأ من ح، وزدناها من ك. وانظر ٣٥٨٦.

<sup>(</sup>٣٥٧٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٥٦٣. قال ابن الأثير: «يقال للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه: أخذه ما قرب وما بعد، وما قدم وما حدث، كأنه يفكر ويهتم في بعيد أموره وقريبها، يعني أيها كان سبباً في الامتناع من رد السلام». «إذ كنا» في ح «إذا كنا» والتصحيح من ك.

كنا نسلم على النبي الله إذ كنا بمكة ، قبل أن نأتي أرض الحبشة ، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتينا فسلمنا عليه ، فلم يرد ، فأخذني ما قرب وما بعد ، حتى قضوا الصلاة ، فسألته ؟ ، فقال : «إن الله عز وجل يُحْدِث في أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة » .

٣٥٧٦ ـ حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي الله قال: «من حلف على يمين يَقْتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»، وقرأ علينا رسول الله الله عند مصداقه من كتاب الله عنز وجل: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاَّقَ لَهُمْ في الآخرة ولا يُكلِّمهُمُ الله ﴾.

سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي على: «لا يمنع عبد زكاة ماله إلا جُعل له شُجاع أقرعُ يتبعه، يفرّ منه

<sup>(</sup>٣٥٧٦) إسناده صحيح، جامع: هو ابن أبي راشد الصيرفي، وهو ثقة ثبت صالح، وترجمه البخاري في الكبير ٢٤٠/٢/١. وسيأتي الحديث مطولا ٣٥٧٩ من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، ومن طريقه رواه البخاري ومسلم، كما في تفسير ابن كثير ٢: ١٧٢ \_ ١٧٣١. وانظر ١٦٤٩.

<sup>(</sup>٣٥٧٧) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير ٢: ٣٠٦ عن هذا الموضع، ثم قال: «وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد، زاد الترمذي: وعبدالملك بن أعين، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبدالله بن مسعود، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي بكر بن عياش وسفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحق السبيعي عن ابن مسعود، به. ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوفًا»: قال ابن الأثير: «الشجاع، بالضم والكسر: الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقًا». وقال أيضًا: «الأقرع: الذي لا شعر على رأسه. يريد حية قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمعه وطول عمره».

وهو يتبعه، فيقول: أنا كنزك»، ثم قرأ عبدالله مصداقه في كتاب الله: ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِه يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ قال سفيان مرة: «يطوَّقه في عنقه».

حبيب قال: سمعت عبدالله بن مسعود يَبْلُغُ به النبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب قال: سمعت عبدالله بن مسعود يَبْلُغُ به النبي على: «ما أنزل الله داءً إلا قد أنزل له شفاءً، عَلمه من عَلمه، وجَهله من جَهله».

٣٥٧٩ \_ حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر عن مغيرة بن سعد

(٣٥٧٨) إسناده صحيح، سفيان بن عيينة سمع من عطاء بن السائب قديماً. أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب: هو أبو عبدالرحمن السلمي، وقد مضى عقب الحديث ٤١٢ قول شعبة أنه لم يسمع من ابن مسعود، ورجحنا هناك سماعه منه، وهذا الإسناد قاطع في سماعه منه، إذ قد قال صريحاً: «سمعت عبدالله بن مسعود» والحديث رواه ابن ماجة ٢ : ١٧٧ مختصراً من طريق سفيان الثوري عن عطاء، ونقل شارحه عن الزوائد قال: «إسناد حديث عبدالله بن مسعود صحيح، ورجاله ثقات». ورواه الحاكم في المستدرك ٤ : ١٩٧ من طريق عطاء عن أبي عبدالرحمن عن ابن مسعود، ومن طرق أخرى أيضاً عن ابن مسعود. وسيأتي مطولا ومختصراً ٢٩٢٢، ٢٩٣٢، ٤٣٣٤، ٤٣٣٤

(٣٥٧٩) إسناده صحيح، شمر، بكسر الشين وسكون الميم: هو ابن عطية بن عبدالرحمن الأسدي الكاهلي، وهو ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم. المغيرة بن سعد بن الأحرم: ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. أبوه سعد بن الأخرم، بالخاء المعجمة والراء المهملة، الطائي: مختلف في صحبته، وله ترجمة في الإصابة، وفي التهذيب: «ذكره ابن حبان في الصحابة، ثم أعاد ذكره في التابعين من الشقات». والحديث رواه الترمذي ٤: ٢٦٤ من طريق الثوري عن الأعمش، وقال: «حديث حسن». ورواه الحاكم ٤: ٣٢٧ من طريق شعبة عن الأعمش، وصححه ووافقه الذهبي. وسيأتي ٣٠٤٨ من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وفي آخره زيادة من كلام ابن مسعود، ورواه مع هذه الزيادة يحيى بن آدم في الخراج ٢٥٤ عن قيس بن الربيع عن شمر، كرواية الأعمش عن شمر. الضيعة: العقار والأرض المغلة، كما في الربيع عن شمر، كرواية الأعمش عن شمر. الضيعة: العقار والأرض المغلة، كما في

ابن الأُخْرَم عن أبيه عن عبدالله أن رسول الله على قال: «لا تَتَخذوا الضّيعة فَتَرغَبوا في الدنيا».

• ٣٥٨ \_ حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبدالله بن مُرّة عن أبي الأَحْوَص عن عبدالله عن النبي عليه: «إني أَبْرأ إلى كل خليل من خُلّته، ولو كنتُ متخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل».

١ ٨ ٥٨ \_ حدثنا سفيان قال سليمان سمعت شقيقاً يقول: كنا

القاموس، وقال ابن دريد في جمهرة اللغة ٣: ٩٥: «وضيعة الرجل تكون مهنته، وتكون عقاره»، وفي اللسان عن الأزهري: «الضيعة والضياع عند الحاضرة: مال الرجل من النخل والكرم والأرض، والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة». وفي شرح الترمذي عن الطيبي قال: المعنى: لا تتوغلوا في اتخاذ الضيعة، فتلهوا بها عن ذكر الله».

(٣٥٨٠) إسناده صحيح، عبدالله بن مرة الهمداني الخارفي: ثقة وثقة ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، والحديث رواه مسلم ٢: ٣٣١ بأسانيد عن الأعمش، ورواه قبله بأسانيد أخر عن ابن مسعود، ورواه الترمذي ٤: ٣٠٨ من طريق الثوري عن أبي إسحق عن أبي الأحوص، وقال: «حديث حسن صحيح». ونسبه شارحه أيضاً لابن ماجة، وانظر ٣٣٨٥.

(٣٥٨١) إسناده صحيح، سليمان: هو الأعمش. شقيق: هو أبو وائل. ورواه البخاري ١: ١٤٩ ـ ١٥٠ مختصراً من طريق الثوري عن الأعمش، وأشار الحافظ في الفتح إلى هذه الرواية في المسند. ورواه البخاري أيضاً ١١: ١٩٤ ـ ١٩٥ مطولا عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش. ورواه أيضاً مسلم، كما في الفتح. يزيد بن معاوية النخعي: قال الحافظ في الفتح: «هو كوفي تابعي ثقة عابد، ذكر العجلي أنه من طبقة الربيع بن خثيم، وذكر البخاري في تاريخه [٣٥٥/٢/٤] أنه قتل غازياً بفارس، كأنه في خلافة عثمان. وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع، ولا أحفظ له رواية». يتخولنا. في الفتح: «قال الخطابي: الخائل، بالمعجمة: هو القائم المتعهد للمال، يقال: خال المال يخوله تخولا، إذا =

ننتظر عبدالله بن مسعود في المسجد يخرج علينا، فجاءنا يزيد بن معاوية، يعني النَّخَعي، قال: فقال: ألا أذهب فأنظر، فإن كان في الدار لَعَلَيُّ أن أخرجه إليكم، فجاءنا فقام علينا فقال: إنه ليذْكر لي مكانكم فما آتيكم، كراهية أن أُملكم لقد كان رسول الله عليه يتَخَوَّلنا بالموعظة في الأيام، كراهية السآمة علينا.

٣٥٨٢ \_ حدثنا سفيان عن يزيد عن أبي الكَنُود: أصبت خاتَماً يوماً فذكره، فرآه ابن مسعود في يده، فقال: نهى رسول الله على عن حَلْقة الذهب.

٣٥٨٣ \_ حدثنا سفيان عن ابن أبي نُجيح عن مجاهد عن أبي

تعهده وأصلحه. والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم، لئلا نملّ».

<sup>(</sup>٣٥٨٧) إسناده ضعيف، لانقطاعه. فإن يزيد بن أبي زياد إنما يرويه عن أبي سعد الأزدي، كما سيأتي مطولا ومختصرا ٣٨٠٥، ٣٧١٥ وهو هكذا في الأصلين في هذا الموضع بحذف «أبي سعد»، والظاهر أن سفيان بن عيينة سمعه كذلك من يزيد. وأبو سعد: هو الأرجبي الكوفي قارئ الأزد، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات وترجمه البخاري في الكنى ٣١٣ قال: «أبو سعد الأزدي، سمع زيد بن أرقم، روى عنه السدي ويزيد بن أبي زياد، وعن أبي الكنود». أبو الكنود الأزدي الكوفي: اختلف في اسمه، وهو تابعي مخضرم ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه ابن سعد في الطبقات ٢: ٣٢١ وقال: «وكان ثقة»، وترجمه الحافظ في الإصابة ٧: ٣٦٠ فيمن أدرك الجاهلية. والحديث لم أجده في غير المسند ولم يذكره الهيئمي في مجمع الزوائد، ولعله اكتفى بالحديث الآتي ٣٦٠٥، وفيه كراهة التختم بالذهب، ولكن هذا حديث آخر غير ذاك.

<sup>(</sup>٣٥٨٣) إسناده صحيح، أبو معمر: هو عبدالله بن سخبرة الأزدي، وهو تابعي ثقة معروف. والحديث نقله ابن كثير في التفسير ٨: ١٢٩ عن هذا الموضع وقال: «وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة، به. وأخرجاه من حديث الأعمش عن =

مَعْمَر عن ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله على متى نظروا إليه، فقال رسول الله على الله الله على الله ع

مَعْمَر عن عبدالله بن مسعود: دخل النبي الله وحول الكعبة ستون وتُلثمائة مَعْمَر عن عبدالله بن مسعود: دخل النبي الله وحول الكعبة ستون وتُلثمائة نُصُب، فجعل يَطعنُها بعُود كان بيده، ويقول: ﴿ جاءَ الْحَقُّ وما يُعْدِئُ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلُ النَّ الْباطِلُ اكانَ زَهُوقًا ﴾. الباطِلُ وما يُعِيدُ ﴾ ﴿ جاءَ الْحَقُّ وزَهَقَ الباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ اكانَ زَهُوقًا ﴾.

٣٥٨٥ \_ حدثنا سفيان، قال: وليس منها من يقدمها، وقُرئ على

إبراهيم عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة عن ابن مسعود، به». وانشقاق القمر من المعجزات الكونية التي ينكرها ملحدو عصرنا تبعاً لسادتهم المستشرقين والمبشرين، وتكذيباً للأثبات الصادقين، من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. قال الحافظ ابن كثير في التفسير ١٢٧٠: «قد كان هذا في زمان رسول الله الله عله، كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: خمس قد مضين: الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء: أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي الله، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات». وقال في التاريخ ٣: ١١٨: «وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة، ومن طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها». وذكر كثيراً من الأحاديث وطرقها في ذلك، في التفسير والتاريخ.

(٣٥٨٤) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٥: ٢٢٤ عن البخاري من طريق ابن عيينة، به. وقال: «وكذا رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع، ومسلم والترمذي والنسائي، كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة، وكذا رواه عبدالرزاق عن ابن أبي بجيح، به». وفي ذخائر المواريث ٤٧٥١ أنه رواه أيضاً الترمذي.

<sup>(</sup>٣٥٨٥) إسناده ضعيف، لما سيأتي. يحيى الجابر: هو يحيى بن عبدالله بن الحرث المجبر، وهو ثقة، كما مضى في ٢١٤٢. أبو ماجد الحنفي: مجهول، قال ابن المديني: «لا نعلم =

سفيان سمعت يحيى الجابر عن أبي ماجد الحنفي قال: سمعت عبدالله يقول: سألنا رسول الله عن السير بالجنازة؟، فقال: «متبوعة وليست بتابعة».

حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبدالله قال: كنا مع رسول الله الله الله على ال

٣٥٨٧ \_ حدثنا عبدالله بن إدريس قال سمعت الأعمش يروي عن

أحداً روى عنه غير يحيى الجابر". وقال البخاري في الكنى ٦٨٧: «قال الحميدي: قال ابن عيينة: قلت ليجيى: من أبو ماجد؟ قال: طار طرأ علينا فحدثنا، وهو منكر الحديث"، وقال نحو هذا في الضعفاء ٣٨، والصغير ١١٢، وكذلك قال النسائي في الضعفاء ٣٣: «منكر الحديث». والحديث رواه الترمذي ٢: ١٣٧ – ١٣٨ مطولا: وقال، «هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه. وسمعت محمد بن إسماعيل [يعني البخاري] يضعف حديث أبي ماجد هذا. وقال محمد [هو البخاري]: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا!» ثم قال الترمذي: «وأبو ماجد رجل مجهول، وله حديثان عن ابن مسعود. ويحيى إمام بني تيم الله: ثقة، يكنى أبا الحرث ويقال يحيى الجابر، ويقال له يحيى الجبر أيضا، وهو كوفي، روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة». وقوله في أول الإسناد «حدثنا سفيان قال: وليس منها من يقدمها» كذا هو في الأصلين، وكتب فوقه في ك كلمة «كذا». والظاهر عندي أن صحته «وليس منا من تقدمها» يعني الجنازة، كأن سفيان يرى ذلك ثم يروي الحديث يستدل به. ويؤيد هذا الرواية المطولة التي ستأتي ٣٧٣٤.

(٣٥٨٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٥٧٤.

(٣٥٨٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٣٥٨١. في ح «حدثنا سفيان عن عبدالله بن إدريس»، وزيادة «سفيان» في الإسناد خطأ، وليست في ك. وسفيان بن عيينة وعبدالله بن إدريس، كلاهما من شيوخ أحمد، وكلاهما يروي عن الأعمش، والرواية الماضية هي من رواية سفيان عن الأعمش. فأثبتنا الصواب عن ك.

شَقيق قال: كان عبدالله يخرج إلينا فيقول: إني لأُخْبَرُ بمكانكم، وما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أُمِلَّكم، إن رسول الله الله الله الله على الله على الأيام، كراهية السآمة علينا.

٣٥٨٨ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعَلْقَمة عن عبدالله قال: «إذا ركع أحدكم فليُفْرِشْ ذراعيه فخذيه، ولْيَجْناً»، ثم طبَّق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله على قال: ثم طبَّق بين كفيه فأراهم.

٣٥٨٩ ـ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمة عن عبدالله قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ الّذينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ عن عبدالله قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ الّذينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ شق ذلك على الناس، وقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟، قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبدُ الصالح ﴿ يا بني لا تُشرِكُ بالله الله الشرك الشّرُكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ ؟ إنما هو الشرك.

<sup>(</sup>٣٥٨٨) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ١٥٠ مطولا في قصة، من طريق أبي معاوية عن الأعمش. ورواه أيضاً النسائي والدارمي والحاكم والبيهقي، وانظر نصب الراية ١: ٣٧٤، وذخائر المواريث ٤٨٦٠. «وليجنأ» كذا ضبطت في صحيح مسلم بفتح الياء وإسكان الجيم وآخرها همزة، وذكرها ابن الأثير في حرف الحاء المهملة «وليحنأ»، وقال: هكذا جاء في الحديث، فإن كان بالحاء فهي من حنى ظهره: إذا عطفه، وإن كانت بالجيم فهي من جنا الرجل على الشيء: إذا أكب عليه. وهما متقاربان، والذي قرأناه في كتاب مسلم بالجيم، وفي كتاب الحميدي بالحاء». وانظر شرح النووي على مسلم ٥: ١٦ \_ مسلم بالجيم، وفي كتاب الحميدي بالحاء». وانظر شرح النووي على مسلم ٥: ١٦ \_ بالركب، ودليل نسخه حديث سعد بن أبي وقاص، قد مضى ١٥٧٠. وانظر ٤٠٤٥،

<sup>(</sup>٣٥٨٩) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٣: ٣٥١ عن هذا الموضع. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٣: ٢٦ ـ ٢٧ للبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وغيرهم.

• ٣٥٩ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمة عن عبدالله قال: جاء رجل إلى النبي من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع، والسموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والأرضين على أصبع، والأرضين على أصبع، والأرضاد على أصبع، والأروا الله عز وجل ﴿ وما قَدرُوا الله حَقّ قَدره ﴾ الآية.

٣٥٩٢ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمة.

<sup>(</sup>٣٥٩٠) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٧: ٣٦٣ وقال: «وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش، به». وقد مضى نحوه من حديث ابن عباس ٢٩٩٠, ٢٢٦٧

<sup>(</sup>٣٥٩١) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٩: ٤٤ ــ ٤٥ من طريق سفيان عن الأعمش، ورواه مسلم أيضاً، كما في ذخائر المواريث ٤٩١٥.

<sup>(</sup>٣٥٩٢) إسناده صحيح، والمرفوع منه رواه أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى ٣٤١١ وذحائر المواريث ٤٩١٠. وسيأتي المرفوع أيضا ٤٠٣٥. الباءة: قال ابن الأثير: «يعني النكاح والتزوج، يقال فيه الباءة والباء، وقد يقصر. وهو من المباءة: المنزل: لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن، كما يتبوأ من منزله». الوجاء، بكسر الواو: قال ابن الأثير: «أن تُرض أُنثيا الفحل رضًا شديدًا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء». في ح «فإن له»، وصوابه «فإنه له»، كما أثبتنا عن ك.

قال: كنتُ أمشي مع عبدالله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبدالرحمن، ألا نزوجك جارية شابة، لعلها أن تذكّرك ما مضى من زمانك؟، فقال عبدالله: أما لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله على: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء».

۳۰۹۳ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبدالله بن مسعود: صليت مع النبي الله بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين.

عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم، وأيمانهم شهاداتهم».

عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعرف آخر أهلِ النار خروجًا من عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعرف آخر أهلِ النار خروجًا من النار، رجل يخرج منها زَحْفًا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة، قال: فيذهب يدخل، فيجد الناس قد أخذوا المنازل:/ قال: فيرجع فيقول: يارب، قد أخذ

<sup>(</sup>٣٥٩٣) إسناده صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، كما في ذخائر المواريث

<sup>(</sup>٣٥٩٤) إسناده صحيح، عبيدة: هو السلماني. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٧٩٣.

<sup>(</sup>٣٥٩٥) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٢١: ٣٨٥ ومسلم ٢: ٦٨ والترمذي وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٧٩٥.

الناس المنازل، قال: فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟، قال: فيقول: نعم، فيقال له تَمنّه، فيتمنى، فقال: إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال: فيقول: أتَسْخَر بي وأنت الملك»، قال: فلقد رأيت رسول الله الشخط ضحك حتى بدّت نواجذُه.

عبدالله عبدالله عبد الله عبد الله عبد الله عن شقيق عن عبدالله قال: أتى النبي الله رجل، فقال يا رسول الله؟، إذا أحسنت في الإسلام أواخذ بما عملت في الجاهلية؟، فقال: «إذا أحسنت في الإسلام لم تُواخذُ بما عملت في الجاهلية، وإذا أسأت في الإسلام أُخذُت بالأوَّل والآخر».

قال: قال رسول الله على: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها قال: قال رسول الله على: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان»، فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقد مته إلى النبي على، فقال لي رسول الله على: «ألك بينة؟»، قلت: لا، فقال ليهودي: «احلف»، فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي، فأنزل الله عز وجل ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ إلى آخر الآية.

<sup>(</sup>٣٥٩٦) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٥٥ من طريق الأعمش عن أبي وائل، وهو شقيق. ورواه أيضاً من طريق منصور عن أبي وائل. وهي الطريق التي ستأتي ٣٦٠٤. ورواه أيضاً البخاري وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٨٨٥.

<sup>(</sup>٣٥٩٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٥٧٦. ونقله ابن كثير في التفسير ٢: ١٧٢ – ١٧٣ عن هذا الموضع، وقال: «أخرجاه [يعني الشيخين] من حديث الأعمش». ونسب في الذخائر ٤٨٧٤ أيضاً لأبي داود والترمذي وابن ماجة. الأشعث: هو ابن قيس الكندي الصحابي، والقسم الذي فيه سبب النزول من مسنده، وسيأتي في مسنده (٥: ٢١١ – ٢١٢ ج) بهذا الإسناد وبأسانيد أخر.

سعود قال: كنت أرعى غنماً لعُقْبة بن أبي مُعيَّط، فمر بي رسول الله على مسعود قال: كنت أرعى غنماً لعُقْبة بن أبي مُعيَّط، فمر بي رسول الله على وأبو بكر، فقال: «يا غلام، هل من لبن؟»، قال: قلت: نعم، ولكني مؤتمن، قال: «فهل من شاة لم يَنزُ عليها الفحل؟»، فأتيته بشاة، فمسح ضرَّعها، فنزل لبن، فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: «أقلص»، فقلص، قال: ثم أتيته بعد هذا، فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول، قال: فمسح رأسي، وقال: «يرحمك الله، فإنك غُليَّم معلَّم».

999 \_ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلّمة عن عاصم بإسناده، قال: فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة، فاحتلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر، وشربت قال: ثم أتيته بعد ذلك، قلت: علمني من هذا القرآن، قال: «إنك غلام مُعلّم»، قال: فأخذت من فيه سبعين سورةً.

• • ٣٦٠ \_ حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زرّ بن حبيش عن عبدالله ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد على خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوا

<sup>(</sup>٣٥٩٨) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التاريخ ٦: ١٠٢ عن هذا الموضع. ثم قال: ورواه البيهقي من حديث أبي عوانة عن عاصم. وانظر الإسناد التالي لهذا. غليم: تصغير غلام. (٣٥٩٩) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله، وسيأتي كاملا بهذا الإسناد ٤٤١٢. ورواه الطيالسي

<sup>(</sup>٣٥٩٩) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله، وسياتي كاملا بهذا الإسناد ٤٤١٢. ورواه الطيالسي هم ٣٥٩) عن حماد بن سلمة. ورواه ابن سعد ١٠٦/١/٣ ــ ١٠٠٧ عن عفان عن حماد. ورواه أبو نعيم في الدلائل ١١٤٤ من طريق الطيالسي عن حماد. انظر ٣٦٩٧.

<sup>(</sup>٣٦٠٠) إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن مسعود. وهو في مجمع الزوائد ١:٧٧١ ـ ١٧٨ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون».

سيئًا فهو عند الله شيع ﴿

عبدالله قال: صلى رسول الله على صلاةً، فلا أدري: زاد أم نقص؟، فلما سلم عبدالله قال: صلى رسول الله على صلاةً، فلا أدري: زاد أم نقص؟، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، هل حدث في الصلاة شيءً؟، قال: (لا، وما ذاك؟)، قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثنى رجليه فسجد سجدتي السهو، فلما سلم قال: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصلاة، فإذا سلم فليسجد سجدتين).

٣٦٠٣ \_ حدثنا جَرير عن منصور عن خيَّتُمة عن رجل من قومه

<sup>(</sup>٣٦٠١) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة ١ : ١٩٦ من طريق أبي بكر أبن عياش. وروى أبو داود ١ : ١٦٥ معناه بإسناد آخر. السبحة، بضم السين: النافلة. وانظر ٣٧٩٠.

<sup>(</sup>٣٦٠٢) إسناده صحيح، وهو مطول ٣٦٠٦.

<sup>(</sup>٣٦٠٣) إسناده ضعيف، لجهالة راويه عن ابن مسعود. وسيأتي مرة أخرى ٤٢٤٤ «عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود». وسيأتي ٤٤١٩، ٣٩١٧ (عن خيثمة بن عبدالرحمن عن عبدالله»، وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: «لم يسمع خيثمة من ابن مسعود». والحديث في مجمع الزوائد ١: ٣١٥ \_ ٣١٥ وقال «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط. فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود، وقال الطبراني: عن خيثمة عن زياد بن حدير، ورجال الجميع ثقات. وعند أحمد في رواية: عن خيثمة عن عبدالله بإسقاط الرجل». وزياد بن حدير الأسدي: تابعي ثقة، وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٣١٩/١/٢: «سمع =

عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «لا سمر بعد الصلاة»، يعني العشاء الآخرة، «إلا لأحد رجلين، مصل أو مسافر».

ع • ٣٦٠ ـ حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله قال: قال ناسٌ: يا رسول الله، أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية؟، فقال: «من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ به، ومن أساء فيؤُخذ/ بعمله الأول والآخِر». ﴿٢٨٠

عبدالرحمن بن حرَّملة عن عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله على يكره عبدالرحمن بن حرَّملة عن عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله على يكره عشر خلال: تختم الذهب، وجر الإزار، والصُّفْرة، يعني الخلوق، وتغيير الشيب، قال جرير: إنما يعني بذلك نتفه، وعزل الماء عن محله، والرُّقَى إلا بالمعوِّذات، وفساد الصبي غير مُحرِّمه، وعَقْد التمائم، والتبرج بالزينة لغير محلِّها، والضرب بالكعاب.

<sup>=</sup> عمر، روى عنه الشعبي». فالإسناد عند الطبراني من طريقه إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣٦٠٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٥٩٦.

<sup>(</sup>٣٦٠٥) إسناده صحيح، الركين: هو ابن الربيع، سبق توثيقه ٨٦٨. القاسم بن حسان العامري: ثقة: وثقه أحمد بن صالح، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكر البخاري في الكبير ١٦١/١/٤ اسمه فقط، ولم يذكر عنه شيئًا. وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١٠٨/٢/٣ فلم يذكر عنه جرحًا. عبدالرحمن بن حرملة الكوفي: ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره البخاري في الضعفاء ٢١ قال: «عبدالرحمن بن حرملة عن ابن مسعود، روى عنه القاسم بن حسان، لا يصح حديثه». والحديث رواه أبو داود ٤: ١٤٣ من طريق المعتمر عن الركين. قال المنذري: «وأخرجه النسائي، وفي إسناده قاسم بن حسان الكوفي عن عبدالرحمن بن حرملة، قال البخاري: القاسم بن حسان: سمع من زيد بن ثابت وعن عمه عبدالرحمن بن حرملة، وروى عنه الركين حسان: سمع من زيد بن ثابت وعن عمه عبدالرحمن بن حرملة، وروى عنه الركين ابن الربيع، لم يصح حديثه في الكوفيين. قال علي بن المديني حديث ابن مسعود أن النبي على كان يكره عشر خلال: هذا حديث كوفي، وفي إسناده من لا يعرف. وقال النبي على كان يكره عشر خلال: هذا حديث كوفي، وفي إسناده من لا يعرف. وقال

عَبيدة عن عبدالله قال: سليمان: وبعض الحديث عن عمرو بن مُرَّة (قال: عبيدة عن عبدالله قال: سليمان: وبعض الحديث عن عمرو بن مُرَّة (قال: وحدثني أبي عن أبي الضُّحى عن عبدالله) قال: قال النبي على: «اقرأ علي»، قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟، قال: «إني أُحبُّ أن أسمعه من غيري»، فقرأت، حتى إذا بلغتُ ﴿ فَكَيْفَ إذا جئنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيلًا ﴾ قال: رأيتُ عينيه تَذَرِفان دموعًا.

ابن المديني أيضًا: عبدالرحمن بن حرملة: روى عنه قاسم بن حسان، لا أعلم رُوي عن عبدالرحمن هذا شيء من هذا الطريق، ولا نعرفه من أصحاب عبدالله. وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم. سألت أبي عنه؟، فقال: ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثًا واحدًا، ما يمكن أن يعتبر به ، ولم أسمع أحدًا ينكره أو يطعن عليه، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء، وقال أبي: يحوُّل منه». والذي نقله المنذري عن البخاري في شأن القاسم بن حسان لا أدري من أين جاء به، فإنه لم يذكر في التاريخ الكبير إلا اسمه فقط. كما قلنا، ثم لم يترجمه في الصغير، ولم يذكره في الضعفاء. وأحشى أن يكون المنذري وهم فأخطأ، فنقل كلام ابن أبي حاتم بمعناه منسوباً للبخاري. وأنا أظن أن قول البخاري في عبدالرحمن بن حرملة «لا يصح حديثه» إنما مرده إلى أنه لم يعرف شيئًا عن القاسم بن حسان، فلم يصح عنده لذلك حديث عمه عبدالرحمن. (فائدة): قال أبو داود، بعد أن روى هذا الحديث: «انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة»!، وهو خطأ عجيب، فإن رواته كلهم كوفيون. ليس فيهم بصري!. تفسير جرير «تغير الشيب» بأنه نتفه، هو الصحيح، وبذلك فسره ابن الأثير، وقال «فإن تغيير لونه قد أمر به في غير حديث». «وفساد الصبي» إلخ: قال ابن الأثير: «هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، ويسمى الغيلة. وقوله غير محرمه: أي أنه كرهه ولم يبلغ حد التحريم». وانظر معالم السنن ٤: ٢١٣.

(٣٦٠٦) إسناده صحيح، إلا أن في إسناده إشكالا سنذكره. وقول سليمان، وهو الأعمش: «وبعض الحديث عن عمرو بن مرة» يريد أنه سميم الحديث من إبراهيم النخعي وسمع =

قال: جاء رجل إلى عبدالله من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان، فقال يا قال: جاء رجل إلى عبدالله من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان، فقال يا أبا عبدالرحمن، كيف تقرأ هذه الآية، أياءً بجدها أو ألفًا: ﴿ مِنْ ماءِ غَيْرِ السني ﴾ [أو: غير ياسن]؟، فقال له عبدالله: أو كلَّ القرآن أحصيت غير هذه [الآية]؟، قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال عبدالله: هذا كهذ الشعر؟!، إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود، وليقرأن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم، ولكنه إذا قرأ فرسخ في القلب نفع، إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله على يقرأ سورتين في ركعة، قال: ثم قام فدخل، فجاء على قمر فدخل عليه، قال: فقلنا له: سله لنا عن النظائر التي كان رسول الله على يقرأ سورتين في ركعة عند خرج إلينا فقال: عشرون سورة من أوّل المفصل في تأليف عبدالله.

بعضه من عمرو بن مرة عن إبراهيم، ولعله نسي بعض الشيء منه فثبته فيه عمرو. والإشكال هو قوله بعد ذلك «قال: حدثني أبي عن أبي الضحى عن عبدالله»، فمن ذا الذي يقول هذا؟ أهو الأعمش؟ لا نعرف أن لأبيه رواية ولم نجد له ترجمة. أو يقوله عبدالله بن أحمد؟ لعله كذلك، ويكون المراد إذن أن أحمد روى بالإسناد نفسه عن الأعمش عن أبي الضحى، فإن الأعمش يروي عنه. ولكن يكون منقطعاً، لأن أبا الضحى وإن كان من التابعين فإنه لم يدرك ابن مسعود والحديث رواه البخاري ٩: ٨١ في حديثين من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة ليس فيه ذكر عمرو بن مرة ولا أبي الضحى، وقد أشرنا إلى روايتيه في ٣٥٥٠، ٣٥٥٠.

(٣٦٠٧) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٢٢٦ من طريق وكيع، ثم رواه من طريق أبي معاوية، ثم من طريق عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، ورواه البخاري مختصراً ٩: ٣٧ \_ ٣٨ من طريق أبي حمزة عن الأعمش، به. ورواه أيضاً مختصراً ٢: ٢١٤ \_ ٢١٥ من طريق أبي عمرو بن مرة عن أبي وائل. ورواه أبو داود ١: ٥٢٨ من طريق أبي \_

قال: قسم رسول الله على ذات يوم قسما، قال: فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل!، قال: فقلت: يا عدو الله، أما لأخبرن رسول الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا وجهه، قال: ثم قال: «رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر).

9 • ٣٦ - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شُقيق عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها».

• ٣٦١ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: كنا نمشي مع النبي الله ، فمر بابن صيّاد، فقال: «إني قد خبّأتُ لك

إسحق عن علقمة والأسود عن ابن مسعود، مختصراً، وزاد في آخره تسميه السور النظائر. ورواه الطيالسي ٢٥٩ عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل. ورواه الترمذي ١: ٢١٤ من طريق الطيالسي، وقال: «حسن صحيح». زيادة [أو غير ياسن] و [الآية] زدناهما من ك. وكل القراء قرؤا (غير آسن) بالهمزة، ولم أجد قراءة فيها بالياء، ولا في الشواذ. هذا كهذ الشعر: قال ابن الأثير: «أراد أتهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر؟ والهذ: سرعة القطع، ونصبه على المصدر». وفي ح «كهذان الشعر» وهو حطأ، صحح من ك. وانظر تفصيل شرح الحديث في الفتح ٢: ٢١٤ ـ ٢١٥. وانظر محمد، ٢٣٥٠، ٢١٥٠.

<sup>(</sup>٣٦٠٨) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٨: ٤٤ من طريق سفيان عن الأعمش و ١١: ٨٠ من طريق أبي حمزة عن الأعمش. وانظر ٣٧٥٩.

<sup>(</sup>٣٦٠٩) **إسناده صحيح**، ورواه البخاري وأبو داود والترمذي، كما في ذخائر المواريث ٤٨٧٩.

<sup>(</sup>٣٦١٠) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ٣٧٢ من طريق أبي معاوية عن الأعمش، ورواه أيضاً مطولا من طريق جرير عن الأعمش.

خَبّاً»، قال ابن صياد: دُخّ، قال: فقال رسول الله عَليَّة: «احسّاً، فلن تَعْدُو قَدْرَك ، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، قال: (لا، إن يكن الذي تخاف فلن تستطيع قتله».

١ ٣٦١ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شَقيق عن عبدالله قال: لكأني أنظر إلى رسول الله علي يُحكي نبيًا ضربه قومه، فهو يمسح عن وجهه الدم، ويقول: «ربّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

٣٦١٢ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شُقيق عن عبدالله قال: سئل رسول الله ﷺ: أيُّ الذنب أكبر؟، قال: «أن تجعل لله ندّا وهو خَلَقك» ، قال: ثم أي ؟ ، قال: «أن تَقتل ولدك أن يَطْعَم معك» ، قال: ثم أيّ ؟، قال: «أن تزاني حليلة جارك»، قال: قال عبدالله: فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿ وَالَّذَيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ السَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَ بِالْحَقُّ وِلا يَزْنُونَ وِمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾.

٣٦١٣ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبدالله فقال: إني تركت في المسجد رجلاً يفسر القرآن برأيه، يقول في هذه الآية ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانِ مُبِينٍ ﴾ إلى/ آخرها: ٢٨١ يغشاهم يومَ القيامة دُخَان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام!،

<sup>(</sup>٣٦١١) إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٨٨٦ وسيأتي مطولا ٤٠٥٧.

<sup>(</sup>٣٦١٢) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٢: ١٩٤ عن هذا الموضع، ونسبه للبخاري ومسلم والنسائي. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٥: ٧٧ للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. وفي الذخائر المواريث ٤٧٩٩ أنه رواه أيضًا أبو داود.

<sup>(</sup>٣٦١٣) إسناده صحيح، ورواه الشيخان والترمذي والنسائي في تفسيريهما وابن جرير وابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٧: ٤٢٠ \_ ٤٢١.

قال: فقال عبدالله: من علم علماً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم، إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصت على النبي على دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قَحْط، وجَهدُوا حتى أكلوا العظام، وجعل الرجل ينظر إلى السماء فينظر ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله عز وجل فوارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يعشي النّاس هذا عنداب أليم ، فأتى رسول الله عز وجل في إنّا كاشفو المعكوا، قال: فدعا لهم، فأنزل الله عز وجل في إنّا كاشفو العكوا، قال: فدعا لهم، فأنزل الله عز وجل في إنّا كاشفو العكاب ، فلما أصابهم المرة فدعا لهم، فأنزل الله عز وجل في إنّا كاشفو العكاب ، فلما أصابهم المرة الثانية عادوا، فنزلت في يَوْم نَبْطش الْبَطشة الْكُبْرَى إنّا مَنْتَقَمُونَ ﴾ يوم بكر.

عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال: كنت مستتراً بستار الكعبة، فجاء عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال: كنت مستتراً بستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر، قرشي وختناه ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم: أُترون الله يسمع كلامنا هذا؟!، فقال الآخر: أُرانا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نوفعها لم يسمع!!، فقال الآخر: إنْ سمع منه شيئاً سمعه كله!!، قال: فذكرت ذلك للنبي الله عن وأن الله عز وجل ﴿ وما كُنتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ فَذكرتُ ذلك للنبي الله عن وأن الله عز وجل ﴿ وما كُنتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أَبْصاركُمْ ولا جُلُودُكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ ذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الله عِنْ الْخَاسِرينَ ﴾.

<sup>(</sup>٣٦١٤) إسناده صحيح، عمارة: هو ابن عمير. والحديث نقله ابن كثير في التفسير ٧: ٣٣٢ عن هذا الموضع، ونسبه للبخاري ومسلم والترمذي بأسانيد متعددة. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٥: ٣٦٢ أيضاً لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات.

يحيى بن الجزّار عن ابن أجي زينب عن زينب امرأة عبدالله قالت: كان عبدالله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزّق، كراهية أن يهجم منّا على شيء يكرهه، قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح، قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحُمرة، فأدخلتها تحت السرير، فدخل فجلس إلى جنبي، فرأى في عنقي خيطًا!، قال: ما هذا الخيط؟، قالت: قلت: خيط أرْقي لي فيه!، قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبدالله لأغنياء عن السرك، فهذا، وقد كانت عيني تقندف، فكنت أختلف إلى فلان له: لم تقول هذا، وقد كانت عيني تقندف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت ؟، قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يُغادر سَقُماً».

٣٦١٦ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شُقيق عن عبدالله

<sup>(</sup>٣٦١٥) إسناده حسن، ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود: لم يعرف اسمه، ولكنه تابعي، فهو على الستر وقبول حديثه. زينب الثقفية امرأة عبدالله بن مسعود: صحابية معروفة. والحديث رواه أبو دواد ٤: ١١ – ١٢ من طريق أبي معاوية عن الأعمش، واختصر القصة التي في أوله. قال المنذري: «أخرجه ابن ماجة عن ابن أخت زينب عنها، وفي ابن نسخة: عن أخت زينب عنها، وفيه قصة، والراوي عن زينب مجهول». وهو في ابن ماجة ٢: ١٨٨ مطولاً من طريق عبدالله بن بشر عن الأعمش. قال ابن الأثير: «التولة، ماجة ٢: ١٨٨ مطولاً من طريق عبدالله إلى زوجها من السحر وغيره. جعله من الشرك بكسر التاء وفتح الواو: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى». «أنت الشافي» في ح «وأنت»، وزيادة الواو خطأ، صحح من ك. السقم، بفتحتين، وبضم السين مع سكون القاف: المرض.

<sup>(</sup>٣٦١٦) إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم والترمذي، كما في الذخائر ٤٨٨٣.

قال قال :رسول الله عَيْكَة: «لا أحدَ أغْيرُ من الله عز وجل، فلذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحدَ أحبُّ إليه المدح من الله عز وجل».

الأحوص عن عبدالله قال: لأن أحلف بالله تسعًا إن رسول الله على مُرَّة عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: لأن أحلف بالله تسعًا إن رسول الله على أحب الله عن عبدالله واحدةً، وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيًا وجعله شهيدًا.

الحرث بن سُويد عن عبدالله قال: دخلت على النبي على وهو يُوعَكُ، فَمَسِستُه، الحرث بن سُويد عن عبدالله قال: دخلت على النبي على وهو يُوعَكُ، فَمَسِستُه، فقلت: يا رسول الله، إنك لَتُوعَك وَعْكًا شديدًا؟، قال: «أجَلْ، إنى أُوعَك كما يُوعَك رجلان منكم»، قلت: إن لك أُجْرين؟، قال: «نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذًى من مرض فما سواه، إلا حَطّ الله عنه به خطاياه كما تحطُّ الشجر وَرَقها».

٣٦١٩ \_ حدثنا يعلى حدثنا الأعمش، مثله.

• ٣٦٢ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبدالله

<sup>(</sup>٣٦١٧) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة. والحديث رواه الحاكم ٣: ٨٥ عن أبى العباس الأصم عن أحمد بن عبدالجبار عن أبى معاوية، بهذا الإسناد، وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. ونقله ابن كثير في التاريخ ٥: ٢٢٧ من رواية البيهقى عن الحاكم بإسناده.

<sup>(</sup>٣٦١٨) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في الذخائر ٢١١٢.

<sup>(</sup>٣٦١٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۳۲۲۰) إسناده صحيح، ورواه مسلم ۱:۹۱۱ من طريق أبى معاوية وظاهره أن أوله موقوف، ولكن رواه البخارى ٨: ٧٠ - ٧١ ومسلم ٢١٨ - ٢١٩. من طريق جرير عن منصور عن أبى وائل عن ابن مسعود، بنحوه، موفوعًا كله. التفصى: الانفصال. النعم، بفتح =

قال: تعاهدوا هذه/ المصاحف، وربما قال: القرآن، فلَهُو أَشدُّ تَفَصِّياً من صدور الرجال من النَّعَم من عُقُله، قال: وقال رسول الله الله على: «لا يقل أحدكم إنى نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي».

مسروق عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد مسروق عن عبدالله وأني رسول الله الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزّاني، والنفسُ بالنفس، والتارك لدينه المفارقُ للجماعة».

عبدالله عن عبدالله عن عن عبدالله عن عن عبدالله عن عبدالله قبل على الله على الله على الله على الله قبل على الله قبل على الله على الله

النون والعين: المراد بها هنا الإبل خاصة، لأنها التي تعقل. العقل، بضم العين والقاف، ويجوز تسكين القاف: جمع عقال. والنعم تذكر وتؤنث. وانظر شرح النووي على مسلم ٢٠٧٧. «نسيت» قال الحافظ في الفتح: «بفتح النون وتخفيف السين اتفاقا». «بل هو نسي»: قال الحافظ: بضم النون وتشديد السين المهملة المكسورة، قال القرطبي: رواه بعض رواة مسلم مخففا. قلت [أي الحافظ]: وكذا هو في مسند أبي يعلى، وكذا أخرجه ابن أبي داود في كتاب الشريعة من طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به، على كل سين علامة التخفيف. قلت: والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري، وكذا في أكثر الروايات في غيره. ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في الغريب بعد قوله، كيت وكيت: ليس هو نسي ولكنه نسي. الأول بفتح النون وتخفيف السين، والثاني بضم النون وتثقيل السين. قال القرطبي: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره، قال: «ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت عليه له والحديث رواه أيضا الترمذي والنسائي، كما في الذخائر ٢٩٠٠.

<sup>(</sup>٣٦٢١) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في الذخائر ٤٩٦٨.

<sup>(</sup>٣٦٢٢) **إسناده صحيح**، ورواه الجماعة كما في الذخائر ٤٧٠٥. وسبق بعضه مختصراً بإسناد ضعيف ٣٥٦٢.

عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، فلسمعنا رسول الله الله الله الله الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء».

الأحوص عن عبدالله قال: من سره أن يلقى الله عز وجل غداً مسلما الأحوص عن عبدالله قال: من سره أن يلقى الله عز وجل غداً مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وما منكم إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتني وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقال رسول الله الله على مسجداً من المساجد، فيخطو خطوة إلا رفع بها درجة ، أو حُط عنه ثم يأتي مسجداً من المساجد، فيخطو خطوة إلا رفع بها درجة ، أو حُط عنه ثم يأتي مسجداً من المساجد، فيخطو خطوة إلا رفع بها درجة ، أو حُط عنه

<sup>(</sup>٣٦٢٣) إسناده ضعيف، إبراهيم بن مسلم الهجري العبدي: ضعفوه من قبل حفظه، قال ابن عدي: «إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبدالله، وعامتها مستقيمة»، وقال أحمد: «كان الهجري رفاعاً» وضعفه. وقال البخاري في الكبير ١٨١١٣: «كان ابن عيينة يضعفه». والحديث أصله صحيح، فقد رواه مسلم ١: ١٨١ من طريق على بن الأقمر عن أبي الأحوص، مختصراً إلى قوله «حتى يقام في الصف» ولم يذكر باقه.

بها خطيئة ، أو كُتبت له بها حسنة ، حتى إنْ كنا لنقارب بين الخطا ، وإنّ فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة ».

حدثنا رسول الله على، وهو الصادق المصدُوق: «إن أحدكم عن عبدالله قال: حدثنا رسول الله على، وهو الصادق المصدُوق: «إن أحدكم يُجْمَع خَلْقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسَل إليه الملك، فينفخ فيه الرُّوح، ويؤمر بأربع كلمات: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيُختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيُختم له بعمل أهل النار، عنيه الكتاب، فينه وبينها الله فيدخلها، وإن الرجل ليعمل فينه أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها الله ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيُختم له بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها الله ذراع، فيسبق عليه الكتاب،

قال: قال رسول الله ﷺ كلمة ، وقلت أخرى ، قال رسول الله ﷺ: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ، قال: وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار.

٣٦٢٦ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن

<sup>(</sup>٣٦٢٤) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كما في ذخائر المواريث ٤٧٣٣ . وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية، قال ابن رجب ٣٣: «هذا الحديث متفق على صحته، تلقته الأمة بالقبول». وانظر ٣٥٥٣.

<sup>(</sup>٣٦٢٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٥٥٢، وسبقت الإشارة إليه هناك.

<sup>(</sup>٣٦٢٦) إسناده صحيح، والقسم الأول منه رواه البخاري ٢١١: ٢٢١ عن عمر بن حفص عن ت

الحرث بن سُويد عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «أيّكم مالُ وارِنه أحبُّ إليه من مال إليه من مال الله من ماله أحدُ إلا مالُه أحبُّ إليه من مال وارثه، قال: «اعلموا أنه ليس منكم أحدُ إلا مالُ وارثه أحبُّ إليه من ماله، ما للك من مالك إلا ما قَدَّمْت، ومالُ وارثك ما أخَّرْت) ، قال: وقال رسول الله على: «ما تَعدُونَ فيكم الصُّرعة ؟» ، قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: قال: قال: «لا، ولكن الصُّرعة الذي يملك نفسه عند الغضب» ، قال: وقال رسول الله على: «ما تعدون فيكم الرَّقُوب؟» ، قال: قلنا: الذي لا ولكن المُرعة الذي يملك نفسه عند الغضب» ، قال: وقال رسول الله على: «ما تعدون فيكم الرَّقُوب؟» ، قال: قلنا: الذي لا ولكن الرَّقُوب؟ ، قال: قلنا: الذي لا ولكن الرَّوب أله على الرَّقُوب؟ ، قال: قلنا: الذي لا ولك

أبيه عن الأعمش. ورواه النسائي ٢: ١٢٥ عن هناد بن السريّ عن أبي معاوية. وأشار الحافظ في الفتح إلى أن سعيد بن منصور أخرجه كاملاً عن أبي معاوية. والقسمان الآخران منه رواهما مسلم ٢: ٢٨٩ من طريق جرير وأبي معاوية وعيسي بن يونس عن الأعمش. الصرعة، بضم الصاد وفتح الراء، قال ابن الأثير: «المبالغ في الصراع الذي لا يغلب، فنقله إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه، ولذلك قال: أعد عدو لك نفسك التي بين جنبيك. وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والمجاز، وهو من فصيح الكلام، لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ، وقد ثارث عليه شهوة الغضب، فقه ها بحلمه، وصرعها بثباته، كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه». الرقوب، بفتح الراء، قال ابن الأثير: «الرقوب في اللغة: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقب موته ويرصده حوفًا عليه. فنقله النبي ﷺ إلى الذي لم يقدم من الولد شيئًا، أي يموت قلبه، تعريفًا أن الأجر والثواب لمن قدم شيئًا من الولد، وأن الاعتداد به أكثر، والنفع فيه أعظم. وأن فقدهم وإن كان في الدنيا عظيمًا، فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم، وأن والمسلم ولدَّه في الحقيقة من قدمه واحتسبه، ومن لم يرزق ذلك فهو كالذي لا ولد له. ولم يقله إبطالاً لتفسيره اللغوي».

الحرث بن سُويد: حدثنا عبدالله حديثين، أحدهما عن أبراهيم التيمي عن الحرث بن سُويد: حدثنا عبدالله حديثين، أحدهما عن نفسه، والآخر عن رسول الله عله، قال: قال عبدالله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، فقال له هكذا، فطار، قال: وقال رسول الله عله: «لله أفْرَحُ بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة، معه راحلته، عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه، فأضلها، فخرج في طلبها، حتى إذا أدركه الموتُ فلم يجدها قال: أرْجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه، قال: فأتى مكانه، فغلبته عينه، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه».

(٣٦٢٧) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١١ : ٨٨ ـ ٩١ ومسلم ٢: ٣٢٢، كلاهما من طريق الأعمش. وأشار البخاري إلى طريقين: عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحرث بن سويد عن عبدالله، وعن الأعمش عن عمارة عن الأسود، كما سيأتي في الإسنادين بعده، وأشار إلى طرق أخرى. فقال الحافظ: «يعني أن أبا معاوية خالف الجميع، فجعل الحديث عند الأعمش عن عمارة بن عمير وإبراهيم التيمي جميعًا، لكنه عند عمارة عن الأسود، وهو ابن يزيد النخعي، وعند إبراهيم التيمي عن الحرث بن سويد، وأبو شهاب ومن تبعه [يعني في رواية البخاري] جعلوه عند عمارة عن الحرث بن سويد. ورواية أبي معاوية لم أقف عليها في شيء من السنن والمسانيد على هذين الوجهين». هكذا قال، وها هي ذي رواية أبي معاوية عند الإمام أحمد في المسند. ثم ذكر الحافظ طرقًا للحديث من الترمذي والنسائي وغيرهما مفصلة، ثم قال: «وفي الجملة، فقد اختلف فيه على عمارة في شيخه، هل هو الحرث بن سويد أو الأسود؟، وتبين مما ذكرته أنه عنده عنهما جميعًا. واختلف على الأعمش في شيخه، هل هو عمارة أو إبراهيم التيمي؟، وتبين أنه عنده عنهما جميعاً». دوية: بفتح الدال وتشديد الواو المكسورة وتشديد الياء المفتوحة، قال ابن الأثير: «الدوّ: الصحراء، والدوّية منسوبة إليها، وقد تبدل من إحدى الواوين ألف، فيقال: داوية على غير قياس، نحو طائي في النسب إلى طيّ»: مهلكة: بفتح الميم واللام، أي موضع الهلاك، أو الهلاك نفسه، وتفتح لامها وتكسر، وهما أيضاً المفازة، قاله ابن الأثير. ونقل الحافظ في الفتح أن في بعض نسخ البخاري «بضم الميم وكسر اللام من الرباعي، أي تهلك هي من يحصل فيها».

٣٦٢٨ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عُمارة عن الأسود عن عبدالله، مثله.

الحرث بن سُويد، والأعمش عن عُمارة عن الأسود، قالا: قال عبدالله: إن المحرث بن سُويد، والأعمش عن عُمارة عن الأسود، قالا: قال عبدالله: إن المؤمن يَرى ذنوبه كأنّه في أصل جبل، يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذُباب وقع على أنفه، فقال به هكذا، فطار، قال: وقال رسول الله الله الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دويّة»، ثم قال أبو معاوية: قالا حدثنا عبدالله حديثين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن رسول الله الله الله مه المحدث معه راحلته، عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه، فأضلها، فخرج في طلبها، حتى إذا أدركه الموت قال: أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه، قال: فرجع، فغلبته عينه فاستيقظ، فإذا راحلته عند رأسه، عليها زاده وطعامه وشرابه وما يُصلحه».

• ٣٦٣٠ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبدالله بن مرّة عن مسروق عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «لا تُقتل نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوّل كفلٌ من دمها، لأنه كان أوّل مَنْ سَنَّ القتل».

٣٦٣١ \_ حدثنا أبو معاوية وابن نَمير عن الأعمش، ويحيى عن الأعمش، حدثني عُمارة حدثني الأسود، المعنى، عن عمارة عن الأسود،

<sup>(</sup>٣٦٢٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٦٢٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٦٣٠) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى ٣٩٥٩. ورواه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٩٦٩. الكفل بكسر الكاف وسكون الفاء. الحظ

<sup>(</sup>٣٦٣١) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى ١٠٥١، ١٠٥٢.

عن عبدالله: لا يجعل أحدُكم للشيطان من نفسه جُزْءًا، لا يَرَى إلا أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله وإن أكثر انصرافه لعكم يساره.

٣٦٣٢ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن أبي عُبيدة عن عبدالله قال: لما كان يومُ بدر قال رسول الله ﷺ: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟، قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومُك وأهلُك، اسْتَبْقِهم

(٣٦٣٢) إسناده ضعيف، لانقطاعه، أبو عبيدة: لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود، كما قلنا مرارًا. والحديث رواه الحاكم ٣: ٢١ .. ٢٢ من طريق جرير عن الأعمش، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!، وقد عرفت ما فيه. ورواه الترمذي مختصراً جداً ٣: ٣٧ و ٤: ١١٣ عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمش، وقال: «حديث حسن، وأبو عبيدة بن عبدالله لم يسمع من أبيه». ونقله ابن كثير في التفسير ٤: ٩٤ \_ ٩٥ والتاريخ ٣: ٢٩٧ \_ ٣٩٨، ولم يذكر علته في الموضعين. وقد مضى بعض الخبر عن مفاداة أسارى بدر في مسند عمر ٢٠٨. «أنتم عالة»: العالة: الفقراء. «سهيل بن بيضاء»: هو سهيل بن وهب بن ربيعة، نسب إلى أمه «البيضاء»، وهي دغد بنت جحدم بن عمرو، وسهيل هذا من المهاجرين، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها، فوهم أحد الرواة، والصواب «سهل بن بيضاء» بفتح السين وسكون الهاء، وهو أخو سهيل لأبيه وأمه، قال ابن سعد: «أسلم بمكة وكتم إسلامه، فأخرجته قريش معها في نفير بدر، فشهد بدراً مع المشركين، فأسر يومئذ، فشهد له عبدالله بن مسعود أنه رآه يصلي بمكة، فخلى عنه. والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأ، سهيل ابن بيضاء أسلم قبل عبدالله بن مسعود، ولم يستخف بإسلامه، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا مع رسول الله على مسلمًا، لا شك فيه، فغلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيه، لأن سهيلاً أشهر من أخيه سهل. والقصة في سهل». انظر ابن سعد ٣٠٢/١/٣ و ١٥٦/١/٤ والإصابة ٣: ١٣٧، ١٤٤. وسيأتي على الصواب «سهل ابن بيضاء» في رواية جرير عن الأعمش ٣٦٣٤.

واسْتَان بهم، لعل الله يتوبَ عليهم، قال: وقال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذَّبُوك، فاضربْ أعناقُهم، قال: وقال عبدالله بن رُوَاحة: يا رسول الله، انظر واديًا كثير الحطب فأدْخلْهم فيه، ثم أُضْرم عليهم نارًا، قال: فقال العباس: قَطَعت رحمَك، قال: فدخل رسول الله على ولم يردُّ عليهم شيئًا، قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: يأخذ بقول عبدالله بن رُواحة، قال: فخرج رسول الله على فقال: «إن الله لَيلين قلوبَ رجالٍ فيه حتى تكونَ ألينَ من اللبَن، وإن الله ليشُدُّ قلوبَ رجالٍ َفيه حتى تكون أشدُّ من الحجارة، وإن مَثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام، قال ﴿ مَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ منِّي ومَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ومثلُك يا أبا بكر كمثَل عيسى، قال ﴿ إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَــِـادُكَ وَإِنْ تَغْفُرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وإن مثلك يا عمر كمثل نوح، قال ﴿ رَبِّ لا تَذَرُّ عَلَى الأَرْضَ منَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ ، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى، قال: رَبِّ ﴿ اشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلْيِمَ ﴾ ، أنتم عَالة، فلا ينفَلتَنَّ منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق، قال عبدالله: فقلت: / يا رسول الله، إلا سَهيّل بن بيضاء، فإني قد سمعته يَدّ كر الإسلام، قـال: فسكـت، قـال: فما رأيتني في يوم أَخُوفَ أَنْ تُقـَعُ عليّ حجـارةً من السماء في ذلك اليوم، حتى قال: «إلا سهيل بن بيضاء»، قال: فأنــزل الله عز وجــل ﴿ لَوْلا كتــابٌ منَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيــمــا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ إلى قوله ﴿ مـاً كـانَ لَنَبيٌّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىَ حَتَّى يُثْخَنَ في الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا واللهُ يُريدُ الآخرَةَ واللهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ﴾ ``

٣٦٣٣ \_ حدثنا معاوية، يعني ابن عُمرو، حدثنا زائدة، فذكر نحوه، إلا أنه قال: إلا سهيل بن بيضاء، وقال في قول أبي بكر: قال: فقال

<sup>(</sup>٣٦٣٣) إسناده منقطع، وهو مكرر ما قبله. زائدة: هو ابن قدامة. يعني عن الأعمش بالإسناد السابق.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والحلبية، ولكن سياق سورة الأنفال على العكس من ذلك. (مصحح)

أبو بكر: يا رسول الله، عتْرَتُك وأصلُك وقومُك، بَجَاوَزْ عنهم يستنقذُهم الله بك من النار، قال: وقالَ عبدالله بن رواحة: يا رسول الله، أنت بوادٍ كثيرِ الحطب، فأضرمُه نارًا، ثم ألقهمْ فيه، فقال العباس: قَطع الله رَحمَك.

ابن محمد، حدثنا جرير، يعني ابن محمد، حدثنا جرير، يعني ابن حازم، عن الأعمش، فذكر نحوه، إلا أنه قال: فقام عبدالله بن جحش، فقال: يا رسول الله، أعداء الله، كذّبوك وآذَوْك وأخرجوك وقاتلوك، وأنت بواد كثير الحطب، فاجمع لهم حطبًا كثيراً، ثم أَضْرِمْه عليهم، وقال: سَهّل ابن بيضاء.

حدثنا الحَجَّاج عن زيد بن جُبير عن خبير عن عن أبو معاوية حدثنا الحَجَّاج عن زيد بن جُبير عن خشْف بن مالك عن ابن مسعود: أن رسول الله على الدِّية في الخطأ أخماساً.

(٣٦٣٤) إسناده منقطع، وهو مكرر ما قبله.

(٣٦٣٥) إسناده صحيح، زيد بن جبير بن حرمل الطائي الكوفي: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير ٣٥٦/١/٢ وقال: «سمع ابن عمر». خشف، بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين، ابن مالك الطائي الكوفي: ثقة، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري ٢٠٦/١/٢ وقال: «سمع عمر وابن مسعود». وهذا الحديث رواه أبو معاوية هكذا مجملا غير مفسر، وفسره غيره، ففي المنتقى ٣٩٩٧: «عن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عد: في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض ذكراً. رواه الخمسة. وقال ابن ماجة في إسناده: عن الحجاج حدثنا زيد بن جبير. وقال أبو حاتم الرازي: الحجاج يدلس عن الضعفاء، فإذا قال حدثنا فلا يرتاب به». وستأتي الرواية المفصلة الحجاج دوي هذا التفصيل كلام طويل، وعلله الدارقطني في السنن ٣٦٠ ـ ٣٦٣ تعليلاً واسعا، وروى الحديث بأسانيد وألفاظ كثيرة. وانظر أيضاً عون المعبود ٤ : ٣٠٨ وشرح الترمذي ٢٠ ـ ٣٠٠ .

عن عسلم الهَجري عن أبو معاوية حدثنا إبراهيم بن مسلم الهَجري عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «ليس المسكينُ بالطَّوّاف، ولا بالذي تَردُّه التمرةُ ولا التمرتان، ولا اللقمةُ ولا اللقمتان، ولكن المسكينُ المتعففُ الذي لا يَسأل الناسَ، ولا يُفطن له فيتصدقَ عليه».

٣٦٣٧ \_ حدثنا الأعمش عن عُمارة عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله: ما رأيت رسول الله الله صلى صلى صلاة الالميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجَمْع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

قال: قال رسول الله على: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البرّ، وإن البرّ يهدي إلى البرّ، وإن البرّ يهدي إلى البحنة، وما يزال الرجل يصدُق حتى يُكتب عند الله عز وجل صدّيقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله عز

<sup>(</sup>٣٦٣٦) إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن مسلم الهجري، كما بينا في ٣٦٢٣. والحديث في مجمع الزوائد ٣: ٩٢ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»!، هكذا قال. ولم يكن الهجري قط من رجال الصحيح، بل لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، كما يفهم من التهذيب. ومتن الحديث في ذاته صحيح من حديث أبي هريرة، رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي، كما في الجامع الصغير ٧٥٨٥.

<sup>(</sup>٣٦٣٧) إسناده صحيح، عمارة: هو ابن عمير. عبدالرحمن بن يزيد: هو النخعي، والحديث رواه البخاري ٣: ٢٣ ٤ \_ ٤٢٤ من طريق الأعمش. ورواه أيضاً مسلم وأبو داود والطحاوي. انظر نصب الراية ٢: ١٩٤. انظر معناه مطولا فيما يأتي ٣٨٩٣. وقوله «قبل ميقاتها»: ليس معناه أنه صلاها قبل طلوع الفجر، فإنه غير صحيح. بل أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر. وانظر الفتح ٣: ٤١٩ \_ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣٦٣٨) إسناده صحيح، ورواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد والترمذي، كما في الجامع الصغير ٥٥٣٦.

وجل، كذابًا».

٣٦٣٩ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «أنا فَرَطُكم على الحوْض، ولأُنازَعَن اقواماً ثم لأُعْلَبَنَ على على على على على الموقط، ولأُنازَعَن أقواماً ثم لأُعْلَبَن على عليهم، فأقول: يارب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك».

• ٣٦٤ \_ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله قال: قال رسول الله عله: «إنه سيكون عليكم أمراء وترون أَثَرَة»، قال: قالوا: يا رسول الله، فما يصنع من أدرك ذاك منا ؟، قال: «أَدُّوا الحقّ الذي عليكم، وسلوا الله الذي لكم».

ا ٢٦٤ ـ قال عبدالله [بن أحمد]: سمعت أبي قال: سمعت يحيى قال: سمعت يحيى قال: سمعت يحيى قال: سمعت يحيى قال: سمعت عبدالله قال: قال لنا رسول الله على: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها»: قال: قانا: ما تأمرنا؟، قال: «أدوا إليهم حقّهم، وسلوا الله حقكم».

٣٦٤٢ ـ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي إسحق عن

<sup>(</sup>٣٦٣٩) إسناده صحيح، ورواه البخاري بمعناه ٢١: ٨٠٨ و ١٣: ٣. وانظر ٢٣٢٧.

<sup>(</sup>٣٦٤٠) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١٣: ٤ من طريق يحيى القطان عن الأعمش، وهي الطريق الآتية ٣٦٤١. ورواه أيضاً مسلم والترمذي، كما في الذخائر ٤٧٣٤. الأثرة، بفتح الهمزة والثاء والراء: قال ابن الأثير: «الاسم من آثر يوثر إيثاراً: إذا أعطى، أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء. والاستئثار: الانفراد بالشيء».

<sup>(</sup>٣٦٤١) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣٦٤٢) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٣: ٣٨ \_ ٣٩ مطولا من طريق سفيان عن أبي إسحق. وسيأتي نحوه ٣٧٠٨ مطولا من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود. وعبدالله ابن النواحة هذا كان أرسله مسيلمة الكذاب إلى النبي على، فلذلك لم يقتله مع رِدته،

حارثة بن مُضرّب قال: قال عبدالله لابن النّوّاحة: سمعت رسول الله على يقول: «لولا أنك رسول لقتلتُك»، فأما اليوم فلست برسول، يا خَرشة ، قم فاضرب عنقه، قال: فقام إليه فضرب عنقه.

٣٦٤٣ \_ حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قَتادة عن يُسيَّر بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة: فجاء رجل

فلما تمكن منه ابن مسعود قتله، وله ذكر في الإصابة ٥: ١٤٥. ومن البيّن أنه غير «ابن النواحة» الذي أمره على بالإقامة فيما مضى ٨٦١.

(٣٦٤٣) إسناده صحيح، أبو قتادة العدوى: اسمه «تميم بن نذير» بضم النون ويقال «بن الزبير» وقيل في اسمه أقوال أخر، وهو تابعي ثقة، مختلف في صحبته، والراجح أنه تابعي، ترجمه البخاري في الكبير ١٥١/٢/١ وابن حجر في الإصابة ١ : ١٩٦. يسير بن جابر: سبق توثيقه ٢٦٦ باسم «أسير»، وكلاهما بالتصغير، ونزيد هنا أن الهمزة والياء يتعاقبان في اسمه، فيقال «أسير»، وهو الراجح ويقال «يسير». وقد احتلط هذا عند صاحب التهذيب بترجمة «يسير بن عمرو» فجعلهما قولين في شخص واحد، ثم قال: «ويقال إنهما اثنان» !!، وقد فرق البخاري بينهما في الكبير، فترجم «أسير بن جابر» العبدي ٦٦/٢/١ وذكر أنه يروي عن ابن مسعود وعمر، وترجم «يسير بن عمرو الشيباني» ٤٢٢/٢/٤ وذكر أن شعبة سماه «أسير بن عمرو الشيباني»، ثم روى عن يسير هذا قال: «توفي النبيﷺ وأنا ابن عشر سنين»، وروى عن العوام قال: «ولد يسير بن عمرو في مهاجر رسول الله على ومات سنة ٨٥». فهذا كله قاطع في أنهما اثنان، ولذلك حكى البخاري القول الآخر مضعفًا، قال: «وقال بعضهم هو أسير بن جابر»، والحديث مختصر هنا، وسيأتي كاملا بهذا الإسناد ٤١٤٦. ورواه مسلم ٢: ٣٦٥ \_ ٣٦٦ (٨: ١٧٧ ــ ١٧٨ طبعة الإستانة) من طريق إسماعيل، وهو ابن علية، ومن طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، ومن طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال، الهجيرا: بكسر الهاء وتشديد الجيم المكسورة وآخرها ألف مقصورة، وهي العادة والدأب والديدن، وقد رسمت هنا بالألف في الأصلين، ويجوز رسمها بالياء أيضاً.

ليس له هجِّيرا إلا: يا عبدالله بن مسعود، جاءت الساعة!!، قال: / وكان المستكثاً فجلس، فقال: «إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقْسَم ميراث ولا يُفْرَ بغنيمة»، قال: «عَدُواً يجمعون لأهل الإسلام، ويجمع لهم أهل الإسلام»، فذكر الحديث، قال: «جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلف في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم، ويُقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة»، قال رسول الله الله الإعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، وهم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ»، أو قال: «هم من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ».

عن عمرو بن سعيد عن ابن عَون عن عمرو بن سعيد عن حُميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: كنتُ لا أُحْجَبُ عن النَّجُوَى، ولا عن كذا، قال ابن عون: فنسى واحدةً ونسيتُ أنا

<sup>(</sup>٣٦٤٤) في إسناده نظر، وأنا أرجح أنه منقطع. عمرو بن سعيد: هو القرشي، سبق توثيقه عمرو العربي العربي العربي العربي المحميري، وهو تابعي ثقة، كما مضى ١٤٤٠، ولكنه يروي عن متأخري الصحابة، كابن عمر وأبي هريرة، وما أظنه من طبقة من يدرك ابن مسعود. والحديث أشار إليه الحافظ في الإصابة ٢: ٣٤ فذكره مختصرا، ونسبه للبغوي وأبي يعلى، ولم ينسبه للمسند، ولم أجده في مجمع الزوائد، ولعله اكتفى بحديث ابن مسعود في ذكر الكبر، وفيه: «ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس»، وسيأتي ٣٧٨٩. «مرارة»: بضم الميم وتخفيف الراء. «الرهاوي»: بفتح الراء، نسبة إلى «رهاء» قبيلة من مذحج، وضبطه بعضهم بضم الراء، انظر المشتبه ٢٦٦ وشرح القاموس مرارة هذا مشهوراً في الصحابة». الشراك، بكسر الشين وتخفيف الراء: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. بطر الحق: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. سفه الحق: أي جهله، والسفه في الأصل الخفة والطيش، والمعنى الاستحفاف بالحق وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة. غمط الناس: استهان بهم واستحقرهم.

واحدةً، قال: فأتيتُه وعنده مالك بن مُرارة الرَّهاوي، فأدركتُ من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله، قد قُسم لي من الجَمال ما تَرَى، فما أُحبُّ أن أحدًا من الناس فَضَلَني بشراكيْن فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟، قال: «لا، ليس ذلك بالبغي، ولكن البغي من بطر»، قال: أو قال: «سفه الحق، وغَمَطَ الناس».

عَون عن عبدالله بن مسعود قال: إذا حُدِّثتم عن رسول الله عَلَّة حديثًا فظُنُّوا برسول الله عَلَّة أهْياه وأهداه وأتقاه.

٣٦٤٦ \_ حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سليمان عن أبي وائل عن عبدالله قال: صليت مع النبي الله ذات ليلة، فلم يزل قائماً حتى هممت بأمر سوء، قلنا: وما هممت به؟، قال: هممت أن أجلس وأدعه!!.

عن شُعبة حدثني زُبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي على قال: هسباب المسلم فُسوق، وقتاله كفر»، قال: قلت لأبي وائل: أنت سمعت من عبدالله؟، قال: نعم.

<sup>(</sup>٣٦٤٥) إسناده ضعيف، لانقطاعه. عون بن عبدالله بن مسعود: لم يسمع من أبيه، حديثه عنه مرسل. ابن عجلان: هو محمد. والحديث رواه ابن ماجة ١: ٧ من طريق ابن عجلان. وقد مضى معناه مراراً في مسند علي، بأسانيد بعضها منقطع وبعضها متصل، منها ١٠٩٨، ٩٨٥.

<sup>(</sup>٣٦٤٦) إسناده صحيح، سليمان. هو الأعمش. والحديث رواه الشيخان وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٨٧٦.

<sup>(</sup>٣٦٤٧) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا أبا داود، كما في الذخائر ٢٠٠٦.

سلم بن الجَعْد عن أبيه عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد أبي الجَعْد عن أبيه عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينُه من الجنّ وقرينُه من الملائكة»، قالوا: وإياك يا رسول الله: قال: «وإياي، ولكن الله أعانني عليه، فلا يأمرني إلا بحق».

مجاهداً أخبره أن أبا عُبيدة أخبره عن أبيه قال: كنا جلوساً في مسجد مجاهداً أخبره أن أبا عُبيدة أخبره عن أبيه قال: كنا جلوساً في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة، إذْ سمعنا حسَّ الحيّة، فقال رسول الله على: «اقتلوه»، قال: فقمنا، فدخلت شقَّ جُحْر، فأتي بسعفة فأضرم فيها نارا، وأخذنا عُوداً فقلعنا عنها بعض الجُحْر، فلم مجدها، فقال رسول الله على: «دعوها، وقاها الله شركم كما وقاكم شرها».

• ٣٦٥ \_ حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل، هو ابن أبي خالد، حدثني

<sup>(</sup>٣٦٤٨) إسناده صحيح، سالم بن أبي الجعد: سبق توثيقه ٤٣٩. أبوه أبو الجعد: هو رافع الغطفاني، تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٢٧٨/١/٢ قال: «رافع أبو الجعد الأشجعي الغطفاني مولاهم، قارئاً للقرآن، سمع ابن مسعود وعن علي، روى عنه ابنه سالم». وفي التهذيب أن بعضهم ذكره في الصحابة. والحديث رواه مسلم ٢: ٣٤٦ من طريق سفيان عن منصور، ومن طريق جرير عن منصور. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس ٢٣٢٣ وأشرنا هناك إلى رواية مسلم هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣٦٤٩) إسناده ضعيف، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والحديث رواه النسائي ٢: ٣٣ عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى، وقد سبق شيء من معناه بإسنادين صحيحين عمرو بن علي الفلاس عن يحيى، وقد سبق شيء من معناه بإسنادين صحيحين ٣٥٧٤. «شق جحر» في ك «شق جحرها». «وأخذنا عوداً»: هذا هو الثابت في ح والنسائي، وفي ك «عموداً».

<sup>(</sup>٣٦٥٠) **إسناده صحيح، ق**يس: هو ابن أبي حازم البجلي، وهو تابعي كبير مخضرم ثقة، وترجمه =

قيس عن ابن مسعود قال: كنَّا نغزو مع رسول الله على ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نَسْتخصي؟، فنهانا عن ذلك.

ا ٣٦٥ \_ حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثني قيس عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا حَسد إلا في أثنين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس».

ربيع بن خُتيم عن عبدالله بن مسعود عن النبي على عن أبي يعلى عن ربيع بن خُتيم عن عبدالله بن مسعود عن النبي على: أنه خطَّ حطَّا مربَّعاً، وخطَّ حَطَّا وسطَ المربَّع، وخطوطًا إلى جنب الخط الذي وسط الخط المربَّع، والله ورسوله وخطَّ خارجٌ من الخط المربَّع، قال: «هل تدرون ما هذا؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا الإنسان الخط الأوسط، وهذه الخطوط التي إلى جنبه الأعراض تنهشه من كل مكان، إن أخطأه هذا أصابه هذا، والخط المربع

البخاري في الكبير ١٤٥/١/٤ . والحديث رواه الشيخان كما في الذخائر ٤٨١٢. وهو في ابن ماجة (٣٦٥١) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٨١١. وهو في ابن ماجة ٢٨٦٠ .

<sup>(</sup>٣٦٥٢) إسناده صحيح، والد سفيان: هو سعيد بن مسروق الثوري، سبق توثيقه ٩٠٩. أبو يعلى: هو منذر بن يعلى الثوري، سبق توثيقه ٢٠٦. الربيع بن خثيم بن عائذ الثوري: من كبار التابعين، ثقة من معادن الصدق، قال ابن معين: «لا يُسئل عن مثله»، وترجمه البخاري في الكبير ٢٤٦/١/٢. «خثيم» بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة، وضبط في الخلاصة بفتح الخاء مع تقديم الياء على الثاء، وهو خطأ يحترز منه. والحديث رواه البخاري ١١: ٢٠١ ـ ٢٠٣ عن صدقة بن الفضل عن يحيى القطان. ورواه ابن ماجة ٢ بالمجاري بشر بن خلف وأبي بكر بن خلاد، كلاهما عن يحيى. ونسب في الذخائر ٢٠١٨ أيضاً للترمذي ولم أجده حيث أشار، الأعراض، بالعين المهلمة: جمع عرض، بفتحتين، وهو ما ينتفع به في الدنيا، في الخير والشر.

الأجلُ المحيطُ به، والخط الخارج الأمل).

سعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قُبْلةً: فأتى النبي على يسأله عن كفارتها؟، مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قُبْلةً: فأتى النبي على يسأله عن كفارتها؟، فأنزل الله عز وجل: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النّه النّه الرّوزُلَفَا مِنَ اللّه إِنّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيّئاتِ ﴾، فقال: يا رسول الله ألي هذه؟، فقال: «كمن عمل كذا من أمتى».

٢٦٥٤ \_ حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود

وقول أبي عبدالرحمن، وهو عبدالله بن أحمد، عقب الحديث: «هذا الحديث لم أسمعه من أحد»: يزيد أنه لم يسمعه من شيخ آخر غير أبيه الإمام، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣٦٥٣) إسناده صحيح، التيمي: هو سليمان. أبو عثمان: هو النهدي. والحديث نقله ابن كثير في التفسير ٤: ٢٠٤ عن البخاري من طريق يزيد بن زريع عن سليمان التيمي، ثم قال: «ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن أبي عثمان النهدي، واسمه عبدالرحمن بن ملّ» وهو في الذخائر ٤٧٧٤. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٢٤٣٠، ٢٤٣٠.

<sup>(</sup>٣٦٥٤) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٢٠١: ١٣ من طريق يحيى، و٢: ٨٦ ـ ٨٨ من طريق زهير، و ٩: ٣٨٥ ـ ٣٨٦ من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن سليمان التيمي. ورواه أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٧٧٣. «ليرجع قائمكم»: رجع: ثلاثي. يستعمل لازماً ومتعدياً، يقال «رجع زيد» و «رجعت زيدا»، قال الحافظ في الفتح ٢: ٨٦: «فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ، فإنه يصير من الترجيع. وهو الترديد، وليس مراداً هنا. إنما معناه: يرد القائم، أي المتهجد، إلى راحته، ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا، أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر، ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه». و«ينبه» بتشديد الباء، من التنبيه، وفي ح «ينتبه»، وأثبتنا ما في ك، وهو الموافق لروايات البخاري.

قال: قال رسول الله على: «لا يمنعن أحد كم أذان بلال عن سَحُوره، فإنه يؤذن»، أو قال: «ليرجع قائمكم ويُنبّه نائمكم، ليس أن يقول هكذا، وضم يده ورفعها، ولكن حتى يقول هكذا»، وفرق يحيى بين السبّابتين. قال أبو عبدالرحمن: هذا الحديث لم أسمعه من أحد.

سليمان عَتيق عن طَلْق بن حَبيب عن الأَحْنَف بن قَيْس عن عبدالله ابن معيد عن الأَحْنَف بن قَيْس عن عبدالله ابن مسعود عن النبي على قال: «ألا هلك المتنطّعون»، ثلاث مرارٍ، قال يحيى: في حديث طويل.

٣٦٥٦ ـ حدثنا يحيى بن سعيد عن شُعبة قال حدثني سعد بن إبراهيم عن أبي عُبيدة عن أبيه: أن النبي على كان في الركعتين كأنه على الرَّضْف، قلت: حتى يقوم ؟، قال: حتى يقوم.

٣٦٥٧ \_ حدثنا يحيى حدثنا شُعبة حدثنا جامع بن شدَّاد عن

<sup>(</sup>٣٦٥٥) إسناده صحيح، طلق بن حبيب العنزي: تابعي ثقة، كان من أعبد أهل زمانه. والحديث رواه مسلم ٢: ٣٠٤ من طريق حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج. ورواه أيضاً أبو داود. كما في الجامع الصغير ٩٥٩٤، والذخائر ٤٧٤١. المتنطعون: قال ابن الأثير: «هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم. مأخوذ من النطع المحسر النون وفتح الطاء]، وهو الغار الأعلى من الفم. ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا».

<sup>(</sup>٣٦٥٦) إسناده ضعيف، لانقطاعه. ورواه أبو داود ١: ٣٧٧ (رقم ٩٥٧ من تهذيب المنذري)، قال المنذري: «وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه». الرضف، بفتح الراء وسكون الضاد: الحجارة المحماة على النار. (٣٦٥٧) إسناده صحيح، عبدالرحمن بن أبي علقمة: تابعي ثقة. وقد اختلط على بعضهم بصحابي اسمه «عبدالرحمن بن علقمة»، فظنوه إياه، وهما اثنان: الصحابي روى عن =

عبدالرحمن بن أبي عَلَقَمة قال: سمعت ابن مسعود يقول: أقبل النبي على من الحديبية ليلاً، فنزلنا دَهَاسًا من الأرض، فقال: «من يكْلُونا؟»، فقال بلال: أنا، قال: «إذن تنام»، قال: لا، فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان، فيهم عمر، فقال: اهْضبُوا، فاستيقظ النبي على فقال: «افعلوا ما كنتم تفعلون»، فلما فعلوا قال: «هكذا فافعلوا، لمن نام منكم أو نسي».

سروق عن عبدالله عن النبي على قال: «ليس منّا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب ودَعا بدَعْوى الجاهلية».

٣٦٥٩ \_ حدثنا يحيى عن شُعبة حدثني عمرو بن مُرَّة عن

رسول الله حديثا في ورود وفد ثقيف بهدية، واسم أبيه «علقمة»، والتابعي هو الذي هنا، ويروي عن ابن مسعود. وانظر التهذيب ٦: ٣٣٣ والإصابة ٤: ١٧٢ \_ ١٧٣. والحديث رواه أبو داود ١: ١٧٠، قال المنذري (رقم ٤٢٠): «حسن، وأخرجه النسائي». الدهاس، بفتح الدال وتخفيف الهاء، والدهس، بفتح الدال وسكون الهاء: ما سهل ولان من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا. يكلؤنا: يحفظنا ويحرسنا. وفي ح «يطرنا»، وهو تصحيف لا معنى له، وصححناه من ك. اهضبوا: قال ابن الأثير: «أي تكلموا وامضوا. يقال: هضب في الحديث وأهضب: إذا اندفع فيه. كرهوا أن يوقظوه [يعنى النبي عليه]، فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم».

<sup>(</sup>٣٦٥٨) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا أبا داود، كما في الذخائر ٤٩٦١ والجامع الصغير ٧٦٨٩ لم الجاهلية: قال ابن الأثير: هو قولهم: يال فلان، كانوا يدعون بعضهم بعضاً عند الأمر الحادث الشديد».

<sup>(</sup>٣٦٥٩) إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التفسير ٢: ٤٧٤ عن هذا الموضع، ثم قال: «وكذا رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة، به، وزاد في آخره: قال: قلت له: أنت سمعته من عبدالله؟، قال: نعم، أكثر من خمسين مرة، ورواه أيضاً عن=

عبدالله بن سَلَمَة قال: قال عبدالله: أوتي نبيُّكم ﷺ مفاتيح كل شيء غيرَ خمس ﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة ويُنزِّلُ الْغَيْثُ ويَعْلَمُ ما في الأَرْحامِ وما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾.

عبدالرحمن بن الأسود عن الأسود وعلَّقَمة عن عبدالله قال: أنا رأيت رسول الله الله على كل خفض ورفع وقعود، ويسلم عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّيه أو خدّه، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك.

ميمون عن عبدالله قال: كنا مع النبي على في قبة ، نحو من أربعين ، فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» ، قلنا: نعم ، قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» ، قلنا: نعم ، قال: «إنرضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» ، قلنا: نعم ، قال: «والذي نفسي بيده ، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ، وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد ثورٍ أسود ، أو السوداء في جلد ثور أحمر» .

وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة، به. وهذا إسناد حسن على شرط السنن، ولم يخرجوه». وهو أيضاً في مجمع الزوائد ٨: ٢٦٣ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح». وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٢٩٢٦م.

<sup>(</sup>٣٦٦٠) إسناده صحيح، عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: ثقة من خيار الناس، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبوه الأسود بن يزيد: تابعي ثقة فقيه زاهد. علقمة: هو ابن قيس، سبق في ٣٥٦٣، وهو عم الأسود بن يزيد والحديث رواه الترمذي والنسائي، كما في المنتقى ٩٣٥.

<sup>(</sup>٣٦٦١) **إسناده صحيح**، ورواه البخاري ١١: ٣٣٥ ـ ٣٣٦، ٤٦٠ ومسلم ١: ٧٩. ورواه أيضاً الترمدي وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٨٠٢.

عن عبدالله قال: مرّ بي رسول الله الله الله الله الله الله الله قال: «سل تُعطّهُ يا ابن أمّ عن عبدالله قال: «سل تُعطّهُ يا ابن أمّ عبد» ، فابتدر أبو بكر وعمر، قال عمر: ما بادرني أبو بكر إلى شيء إلا سبقني إليه أبو بكر، فسألاه عن قوله؟ ، فقال: من دعائي الذي لا أكاد أدعُ: اللهم إني أسألك نعيمًا لا يبيد، وقرَّةَ عينٍ لا تَنفَد، ومرافقة النبي على محمد في أعلى الجنة جنة الخُلد.

عبدالله [بن أحمد]: سمعت أبي قال: سمعت عبدالله يحيى قال سمعت عبدالله يحيى قال سمعت عبدالله الله على قال سمعت عبدالله الله قال نا رسول الله على: ﴿ إِنكُم سَتَرَوْن بعدي أَثَرةً وأمورًا تنكرونها ﴾ ، قال: قلنا: وما تأمرنا؟ ، قال: ﴿ أَدُّوا إليهم حقَّهم ، وسلوا الله حقَّكم » .

عن الأسود بن يُمير عن مُجالد عن عامر عن الأسود بن يزيد قال: أقيمت الصلاة في المسجد، فجئنا نمشي مع عبدالله بن مسعود، فلما ركع الناسُ ركع عبدالله وركعنا معه ونحن نمشي، فمر رجل بين يديه فقال: السلام عليك يا أبا عبدالرحمن، فقال عبدالله وهو راكع: صدق الله

<sup>(</sup>٣٦٦٢) إسناده ضعيف، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>٣٦٦٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٦٤١ بإسناده.

<sup>(</sup>٣٦٦٤) إسناده حسن، مجالد: هو ابن سعيد. عامر: هو الشعبي. والحديث سيأتي معناه مطولا بإسناد آخر ٣٨٠٠. وذكر الهيشمي في مجمع الزوائد ٢: ٣٢٨ \_ ٣٢٩ الحديث المطول وأشار إلى اختلاف رواياته، ونسبه لأحمد ، والبزار ببعضه، وكذلك الطبراني، ثم قال: «ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح» في الموطأ ١: ١٧٩: «مالك: أنه بلغه أن عبدالله بن مسعود كان يدب راكعاً». وهذا البلاغ لم أجد أحداً خرج وصله، لا السيوطي ولا الزرقاني ١: ٢٩٧، ولم يذكره ابن عبدالبر في التقصيني. فيستفاد وصله من المسند.

عَديّ عن طَلْحة عن مُرّة عن عبدالله قال: لما أُسري برسُول الله على الزَّبير بن عَديّ عن طَلْحة عن مُرّة عن عبدالله قال: لما أُسري برسُول الله على التهيي به من إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يُعرَج به من الأرض فيُقبضُ منها، وإليها ينتهي ما يُهبطُ به من فوقها فيُقبضُ منها، قال: ﴿ إِذْ يَعْشَى السِّدْرَةَ ما يَعْشَى ﴾ قال: فراش من ذهب، قال: فأعطي رسول الله الله الله المناه الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئًا المُقْحماتُ.

حدثنا ابن نُمير أنبأنا سفيان عن عبدالله بن السائب عن زاذان قال: قال عبدالله: قال رسول الله الله الله ملائكة في الأرض سيّاحين، يبلغوني من أمتي السلام».

<sup>(</sup>٣٦٦٥) إسناده صحيح، طلحة: هو ابن مصرف. مرة: هو ابن شراحيل الهمداني الكوفي، وهو ثقة من كبار التابعين. والحديث نقله ابن كثير في التفسير ١٠٦، عن هذا الموضع، وقال: «انفرد به مسلم». وذكره فيه أيضاً ٥: ١٢٨ عن البيهقي من طريق ابن نمير عن مالك بن مغول، وقال: «ورواه مسلم في صحيحه عن محمد بن عبدالله بن نمير وزهير ابن حرب كلاهما عن عبدالله بن نمير، به».

<sup>(</sup>٣٦٦٦) إسناده صحيح، عبدالله بن السائب الكندي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. زاذان: هو أبو عمر الكندي، سبق توثيقه ٢٤١. والحديث رواه النسائي ١: ١٨٩ بأسانيد عن سفيان الثوري. وهو في مجمع الزوائد ٩: ٢٤ مطولا، وقال: «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح».

تال: قال رسول الله على: « الجنة أقربُ إلى أحدكم من شِراك نعله، والنار مثلُ ذلك».

حدثنا ابن نُمير حدثنا الأعمش عن شَقيق عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تباشر المرأةُ المرأةُ لتنعتَها لزوجها كأنه ينظر إليها».

عاصم عن شقيق عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «تابعوا بين الحج عاصم عن شقيق عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينْفيان الفقر والذنوب، كما ينْفي الكير خبَث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة».

• ٣٦٧ \_ حدثنا أبو داود الحَفري عمر بن سعد حدثنا سفيان عن

<sup>(</sup>٣٦٦٧) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١١: ٢٧٥ من طريق منصور والأعمش عن أبي وائل، وهو شقيق.

<sup>(</sup>٣٦٦٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٦٠٩.

<sup>(</sup>٣٦٦٩) إسناده صحيح، عمرو بن قيس: هو الملائي. عاصم: هو ابن أبي النجود. والحديث رواه الترمذي: الترمذي ٢: ٧٨ والنسائي ٢: ٤ كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر. قال الترمذي: «وأخرجه «حديث حسن صحيح غريب من حديث عبدالله بن مسعود»، وقال شارحه: «وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما».

<sup>(</sup>٣٦٧٠) إسناده صحيح، عمر بن سعد أبو داود الحفري: ثقة حافظ ثبت، قال أبو داود: «كان جليلاً جداً». «الحفري» بفتح الحاء والفاء، نسبه إلى «حفر السبيع» وهو موضع بالكوفة، والسبيع، بفتح السين: اسم قبيلة. وفي ح «الحضري» بالضاد، وهو تصحيف. أبو عبدالرحمن: هو السلمي. والحديث روى ابن ماجة نحوه مطولا ١: ٨ من طريق ابن عون عن مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون. قال السندي: «وهذا الحديث قد انفرد به المصنف. وفي الزوائد: إسناده صحيح، احتج الشيخان بجميع

إبراهيم بن مُهاجر عن مُسْلِم البَطِين عن أبي عبدالرحمن عن عبدالله قال: قال: رسول الله الله على أو جهه أنه قال: نحواً من ذا، أو قريباً من ذا.

الصّبّاح بن محمد عن مُرّة الهَمْدَاني عن عبدالله بن مسعود قال:

رواته. ورواه الحاكم من طريق ابن عمرو [كذا]!، قلت: وقد اختلف فيه على مسلم بن عمران البطين، قيل: عنه عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود، وقيل: عنه عن أبي عبدالله بن مسعود، وقيل: عنه عن أبي عبدالرحمن السلمي، وقيل: عنه عن إبراهيم التيمي». وهو في المستدرك ٣: ٣١٤ مختصرا من طريق أبي العميس عن مسلم البطين عن عمرو بن ميمون، صححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأنا أخشى أن يكون سقط من الإسناد عند الحاكم «عن إبراهيم التيمي عن أبيه» بين مسلم البطين وعمرو بن ميمون. وعلى كل فالخلاف بين رواية المسند ورواية ابن ماجة، ليس خلافا، فالظاهر أن يكون مسلم البطين سمع الحديثين، الذي في المسند من أبي عبدالرحمن السلمي، والذي في ابن ماجة من إبراهيم التيمي، وكل صحيح.

الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٤٥٣/١/١ فلم يذكر فيه جرحاً. الصباح بن الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٤٥٣/١/١ فلم يذكر فيه جرحاً. الصباح بن محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي: ضعفه ابن حبان جداً. وقال: «كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات»، وهو غلوّ، وقال العقيلي: «في حديثه وهم، ويرفع الموقوف»، وقال الذهبي في الميزان: «رفع حديثين هما من قول عبدالله»، يعني هذا والذي بعده. والحديث رواه الترمذي ٣: ٣٠٥ وقال: «حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، من حديث أبان بن إسحق عن الصباح بن محمد». ورواه الحاكم في المستدرك ٤: ٣٢٣ ولكن سمى رواية «الصباح بن محارب»!، وهو خطأ عجيب، فليس للصباح بن محمد، رواية في هذا الحديث، ولا هو من هذه الطبقة، بل هو متأخر عن الصباح بن محمد، ثم الحديث حديث الصباح بن محمد دون شك. وأعجب منه أن يوافقه الذهبي على ذكر «الصباح بن محارب» وعلى تصحيح الحديث!!

قال رسول الله على ذات يوم: «استحيوا من الله عز وجل حق الحياء»، قال: قلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد الله، قال: «ليس ذلك، ولكن من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعَى، وليذُكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء».

ابن محمد عن مرّة الهَمْداني عن عبد حدثنا أبان بن إسحق عن الصبّاح ابن محمد عن مرّة الهَمْداني عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله على: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدين إلا لمن أحبّ، والذي نفسي بيده، لا يُسلم عبد أحبّ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده، لا يُسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه»، قالوا: وما بوائقه يا نبي الله!، قال: «غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق فيه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله عز وجل لا يمحو السيّع، ولكن يمحو السيّع بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث».

٣٦٧٣ \_/ حدثنا عبدالصمد حدثنا عبدالعزيز بن مسلم حدثنا أبو

<sup>(</sup>٣٦٧٢) إسناده ضعيف، كالذي قبله. وهو في مجمع الزوائد ١ : ٥٣ وقال: «رواه أحمد، ورجال إسناده بعضهم مستور، وأكثرهم ثقات». وذكر نحوه بمعناه أيضاً عن ابن مسعود ٢٠ : ٢٩٢ وقال: رواه البزار، وفيه من لم أعرفهم»، وعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بخطه في نسخة الأصل من مجمع الزوائد، المحفوظة بدار الكتب المصرية، قال: «كلهم معروف، والآفة من الصباح – ابن حجر» وروى الحاكم في المستدرك ١ : ٣٣ \_ ٣٤ بعضه بمعناه من حديث الثوري عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣٦٧٣) إسناده صحيح، أبو إسحق الهمداني: هو السبيعي عمرو بن عبدالله. والحديث في =

إسحق الهَمْداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أن رسول الله على قال: «إذا كان ثلث الليل الباقي يَهْبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تُفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يُعْطَى سُؤله، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر».

قال: حدثنا الأعمش عن شقيق قال: عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبدالله: قال رسول الله عليه: «أولُ ما يُقْضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء».

٣٦٧٥ \_ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حكيم بن جُبير عن

<sup>=</sup> مجمع الزوائد ١٠: ١٥٣ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح». ومعنى الحديث ثابت من حديث أبي هريرة، رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. انظر شرحنا على الترمذي ٢: ٣٠٧ \_ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣٦٧٤) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٢١: ٣٤٣ و ١٦: ١٦٦. ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في ذخائر المواريث ٤٨٧٥.

<sup>(</sup>٣٦٧٥) إسناده ضعيف، لضعف حكيم بن جبير، كما قلنا في ٢١٠ ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير ١٦/١/٢ وقال: «كان شعبة يتكلم فيه» وقال أيضاً: «كان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه، ولا عن عبدالأعلى، يعني الثعلبي»، وفي التهذيب: «قال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه؟، فقال كم روى! إنما روى شيئاً يسيرا، قلت: من تركه؟، قال: شعبة، من أجل حديث الصدقة» يعني هذا الحديث. محمد بن عبدالرحمن النخعي: ثقة، وثقه ابن معين وقال أبو زرعة: «كان رفيع القدر»، وترجمه البخاري في الكبير ١٥٣/١/١ . والحديث رواه أبو داود ٢: ٣٣ من طريق يحيى بن آدم عن سفيان، وفي آخره: «قال يحيى [هو ابن آدم]: فقال عبدالله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير؟، فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد». ورواه الترمذي ٢: ١٩ من طريق شريك عن حكيم ابن جبير، ثم قال: «حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا=

محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «من سأل وله ما يُغنيه جاءت يوم القيامة خُدُوشا أو كُدُوشا في وجهه»، قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟، قال: «خمسون درهما وحسابها من الذهب». وما غناه؟، قال عن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن

الحديث، ثم روى من طريق يحيى بن آدم: «حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبدالله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا!، فقال له سفيان: وما لحكيم؟، لا يحدث عنه شعبة؟، قال: نعم، قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد». فقد ظهر مما روى أبو داود والترمذي عن سفيان أن الحديث صحيح من جهة زبيد اليامي، لم ينفرد به حكيم بن جبير، وقد تكلف الشراح في تضعيفه مع هذا بما لا يقره منصف. والحديث رواه الحاكم ١:٧٠٤ من طريق يحيى بن آدم. ورواه أيضاً النسائي وابن ماجة والدارمي، كما في شرح الترمذي. الكدوش: الخدوش.

(٣٦٧٦) إسناده ضعيف، لانقطاعه. المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي الأعمى: تابعي ثقة، وترجمه البخاري ٤٠٧/١/٤ ـ ٤٠٨، ولكنه لم يدرك ابن مسعود، قال ابن معين: «لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عبدة»، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل ٧٦: «سمعت أبي يقول: المسيب بن رافع عن ابن مسعود: مرسل، وسمعت أبي يقول مرة أخرى: المسيب بن رافع لم يلق ابن مسعود، ولم يلق عليا، إنما يروي عن مجاهد ونحوه». محمد بن السماك: هو محمد بن صبيح، بفتح الصاد، أبو العباس السماك، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير وروى فيها عن ابن نمير قال: «حدثنا محمد بن السماك، وكان صدوقاً ما علمته، ربما وروى فيها عن ابن نمير قال: «حدثنا محمد بن السماك، وكان صدوقاً ما علمته، ربما حدث عن الضعفي». وزعم الحسيني أنه «لا يعرف» وتعقبه الحافظ في التعجيل، وأفاض حدث عن الضعفي». وزعم الحسيني أنه «لا يعرف» وتعقبه الحافظ في التعجيل، وأفاض في ترجمته ٣٤٨ \_ ٣٦٥. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ٣٤٠ في ترجمته ابن السماك، كلاهما من طريق المسند، وقال البيهقي: «هكذا =

المسيّب بن رافع عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله علية: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه عُرر».

إبراهيم عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: قال رسول الله الله عز إن الله عز إبراهيم عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: قال رسول الله الله عز وجل يبعث يوم القيامة مناديًا ينادي: يا آدم، إن الله يأمرك أن تبعث بعثًا من ذريتك إلى النار، فيقول آدم: يارب، ومن كم ؟، قال: فقال له: من كل مائة تسعة وتسعين»، فقال رجل من القوم: من هذا الناجي منًا بعد هذا يا رسول الله ؟، قال: «هل تَدرُون [وما أنتم] في الناس ؟، ما أنتم إلا كالشّامة في صدر البعير».

٣٦٧٨ \_ حدثنا عَبيدة عن إبراهيم بن مسلم أبي إسحق الهَجَري،

روي مرفوعاً، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على عبدالله. ورواه أيضاً سفيان الثوري عن يزيد موقوفاً على عبدالله: أنه كره بيع السمك في الماء»، وقال الخطيب: قال القطيعي: قال أبو عبدالرحمن [يعني عبدالله بن أحمد]: قال أبي وحدثنا به هشيم عن يزيد، فلم يرفعه. قلت: كذلك رواه زائدة بن قدامة عن يزيد بن أبي زياد، موقوفاً على ابن مسعود، وهو الصحيح». وانظر المنتقى ٢٧٨٩. والحديث في مجمع الزوائد ٤: ٨٠ وقال: «رواه أحمد موقوفاً ومرفوعاً، والطبراني في الكبير كذلك. ورجال الموقوف رجال الصحيح. وفي رجال المرفوع شيخ أحمد، محمد بن السماك، ولم أجد من ترجمه!، وبقيتهم ثقات». وهذا كلام غير محر، والتحقيق ما بينا قبل.

<sup>(</sup>٣٦٧٧) إسناده ضعيف، إبراهيم: هو ابن مسلم أبو إسحق الهجري، وهو ضعيف، كما قلنا في ٣٦٧٧) إسنادة [ما أنتم] زدناها من ك. وانظر ٣٦٦١.

<sup>(</sup>٣٦٧٨) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله. في الأصلين «إبراهيم بن مسلم عن أبي إسحق الهجري»، وهو خطأ في زيادة «عن». إبراهيم بن مسلم هو أبو إسحق الهجري.

فذكر معناه، وقال: «فيقول آدم: يارب كم أَبْعَثُ؟».

٣٦٧٩ \_ حدثنا عُمّار بن محمد عن إبراهيم عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «لِيَّقِ أُحدُكم وجهه النار ولو بِشِقَ تَمرة».

• ٣٦٨ \_ حدثنا عَمّار بن محمد عن الهَجَرِي عن أبي الأحوص عن عن أبي الأحوص عن عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: قال رسول الله عليه: «إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليبدأ به فليطُعمه، أو ليُجْلسه معه، فإنه ولي حرّه ودُخَانه».

حدثنا سفيان عن عاصم بن كُليب عن عبد الرحمن بن كُليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله علي ؟، قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرةً.

<sup>(</sup>٣٦٧٩) إسناده ضعيف، إبراهيم: هو الهجري. والحديث في مجمع الزوائد ٣: ١٠٥ وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». وهو وهم، لعله ظن أن إبراهيم هو النخعي!، وما أبعد ذلك ، فإن عمار بن محمد لا يدرك إبراهيم النخعي وطبقته، عمار مات سنة ١٨٢ والنخعي مات سنة ٩٦، وشتان ما بينهما. وقد تبع السيوطي صاحب الزوائد في ذلك في الجامع الصغير ٢٥٤٦، فرمز لهذا الحديث بالصحة!!.

<sup>(</sup>٣٦٨٠) إسناده ضعيف، كالذي قبله. ورواه ابن ماجة ٢: ١٦٠ من طريق محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري. وسيأتي ٤٢٦٦، ٤٢٦٦.

<sup>(</sup>٣٦٨١) إسناده صحيح، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفيه كلام طويل، وما نراه منافياً للأحاديث التي ثبت فيها الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، والمثبت مقدم على النافي، وترك الرفع دليل أنه ليس بواجب. وانظر شرحنا على الترمذي ٢: ٤٠ \_ ٢٤ وتعليقنا على المخلى لابن حزم ٤: ٨٧ \_ ٨٨ ونصب الراية ٢: ٣٩٢ \_ ٣٩٣. وانظر ما يأتي على المجلى ٢٤١ . ٣٩٧.

٣٦٨٢ \_ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن الأسود ابن يزيد عن ابن مسعود: أن النبي على سجد بالنجم، وسجد المسلمون إلا رجلاً من قريش، أخذ كفاً من تراب فرفعه إلى جبهته فسجد عليه، قال عبدالله فرأيتُه بعد قتل كافراً.

٣٦٨٣ \_ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي عُبيدة عن عن عن أبي عُبيدة عن عن عن الله على رسول الله على ربنا وبحمدك، اللهم اغفر يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لى، إنك أنت التواب الرحيم»، ثلاثا.

<sup>(</sup>٣٦٨٢) إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، كما في الذخائر ٤٨٧١، وانظر المنتقى ١٣٠١.

<sup>(</sup>٣٦٨٣) إسناده ضعيف، لعدم سماع أبي عبيدة من أبيه. ونقله ابن كثير في التفسير ٩: ٣٢٧ - ٢٠٨ عن هذا الموضع، وقال: «تفرد به أحمد». وهو في مجمع الزوائد ٣: ٢٧ ونسبه أيضاً لأبي يعلى والبزار.

<sup>(</sup>٣٦٨٤) إسناده صحيح، إبراهيم بن سويد النخعي: ثقة، وثقه النسائي، وقال ابن معين: «مشهور». وترجمه البخاري في الكبير ٢٩٠/١/١ \_ ٢٩١. والحديث رواه مسلم ٢: ١٧٦. ورواه البخاري في الكبير في ترجمة إبراهيم بن سويد، ورواه ابن ماجة ١: ٣٢. السواد: بكسر السين، وهو السر، كما فسره الإمام أحمد هنا. وانظر شرح النووي على مسلم ١٤٤: ١٤٩ \_ - ١٥٠.

عن أبي إسحق عن أبي عن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبدالله قال: خرج النبي الله لحاجته، فقال: «التمس لي ثلاثة أحجار»، قال: فأتيتُه بحجرين، وروثة، قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «إنها ركس».

٣٦٨٦ ـ حدثنا وكيع عن أبيه عن عطاء عن أبي/ وائل عن ٢٦٨٦ عن الله قال: كان رسول الله ﷺ: «يَجْدُبُ لنا السَّمَر بعد العشاء».

[٣٦٨٥] إسناده ضعيف، لانقطاعه. ورواه الترمذي عن هناد وقتيبة عن وكيع، ثم ذكر أسانيد أخر لهذا الحديث، ثم قال: «وهذا حديث فيه اضطراب»، ثم قال: «سألت عبدالله بن عبدالرحمن [يعني الدارمي]: أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحق أصح؟، فلم يقض فيه بشيء. يقض فيه بشيء. وسألت محمدا [يعني البخاري] عن هذا؟، فلم يقض فيه بشيء. وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبدالله: أشبه، ووضعه في كتاب «الجامع» [يعني صحيح البخاري]. قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحق عن عبيدة عن عبدالله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع». ورواية البخاري التي أشار إليها الترمذي هي في الفتح ١ : ٢٢٦. وعندي أن ترجيح البخاري للإسناد المتصل أقوى من ترجيح الترمذي، وأن أبا إسحق كان عنده الحديث بأسانيد، منها الذي اختاره الترمذي، وقد فصل الحافظ طرقه ورواياته في مقدمة الفتح ٣٤٨ . وانظر شرحي على الترمذي، وقد فصل الحافظ طرقه ورواياته في مقدمة الفتح ٣٤٨ . وانظر شرحي على الترمذي، وقد فصل الحافظ طرقه ورواياته في مقدمة الفتح ٣٤٨ . وانظر شرحي على الترمذي، وقد همر مدي على المتحدة الفتح ٣٤٨ .

(٣٦٨٦) إسناده حسن، عطاء هو ابن السائب، ولم نتحقق من أن الجراح بن مليح والد وكيع روى عنه قبل اختلاطه. والحديث رواه ابن ماجة ١: ١٢٣ من طريق محمد بن الفضل عن عطاء، وقال السندي: «وفي الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات، ولا أعلم له علة إلا اختلاط عطاء بن السائب، محمد بن فضيل إنما روى عنه بعد اختلاط». وانظر ٣٦٠٣، ٣٨٩٤. يجدب. يعيب ويذم.

٣٦٨٧ ـ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سَلَمَة بن كُهيل عن عيسي بن عاصم عن زر بن حُبيش عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «الطّيرة شرك، وما منّا إلاّ، ولكن الله يُذهبه بالتوكل».

٣٦٨٨ \_ حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمة عن عبدالله قال: كنت أمشي مع النبي على في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، قال: فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، قال بعضهم: لا تسألوه، فسألوه عن الروح، فقال: يا محمد، ما الروح؟، فقام فتوكا على العسيب، قال: فظننت أنه يوحى إليه، فقال: الروح؟، فقام فتوكا على العسيب، قال: فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ﴿ ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قِلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَ قَلَيلاً ﴾ قال: فقال بعضهم: قد قلنا لكم: لا تسألوه.

٣٦٨٩ \_ حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبدالله بن مُرّة عن

<sup>(</sup>٣٦٨٧) إسناده صحيح، عيسى بن عاصم الأسدي: ثقة، وثقه أحمد والنسائي وغيرهما. والحديث رواه أبو داود ٤: ٢٤، قال المنذري: «وأخرجه الترمذي: وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. وقال الخطابي: وقال محمد بن إسماعيل: كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس قول رسول الله علم، وكأنه قول ابن مسعود. هذا آخر كلامه: وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا، وأن الذي أنكره (وما منا إلا > انتهى). يريد أن قوله «وما منا إلا) موقوف من كلام ابن مسعود. والمستثنى محذوف، يريد: وما منا إلا من يكون منه هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، وحذفه للعلم به. وليس لعيسى بن عاصم في الكتب الستة إلا هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣٦٨٨) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٥: ٢٢٦ ــ ٢٢٧ عن هذا الموضع، قال: «وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش، به». وانظر ٢٣٠٩.

<sup>(</sup>٣٦٨٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٥٨٠.

• ٣٦٩ \_ حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله قال: وكان رسول الله على يؤتى بالسبي فيعطى أهلَ البيت جميعًا، كراهية أن يفرق بينهم.

ا ٣٦٩ \_ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيْس عن الهُزيْل بن

(٣٦٩٠) إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. القاسم: هو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المسعودي القاضي، وهو ثقة من صغار التابعين، وكان قاضياً في زمن عمر بن العزيز، وترجمه البخاري في الكبير ١٥٨/١/٤ ـ ١٥٩ وروى عن محارب بن دثار قال: «صحبنا القاسم بن عبدالرحمن، فغلبنا بثلاثة: بطول الصمت، وحسن الخلق، وسخاء النفس». أبوه عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود: تابعي ثقة قليل الحديث، في سماعه من أبيه كلام، والراجح عندي أنه سمع منه، وهو الذي رجحه البخاري في التاريخ الصغير ٤٠٠، فإنه روى عن ابن خثيم المكي قصة بإسناده، قال فيها عبدالرحمن: «وأنا مع أبي »، ثم قال البخاري «قال شعبة: لم يسمع عبدالرحمن بن عبدالله ابن مسعود من أبيه. وحديث ابن خثيم أولى عندي». والحديث رواه ابن ماجة ٢: ١٧ من طريق وكيع. «بالسبي» يعني الرقيق، يريد أنه في قسمة الغنائم لا يفرق بين ذوي الأرحام من الرقيق، كما نهى عن التفريق بينهم في البيع، كما مضى من حديث علي بن أبي طالب كما نهى عن التفريق بين السبي» وذكر بعده حديث علي وحديث أبي موسى الأشعري في النهي عن التفريق بين السبي» وذكر بعده حديث علي وحديث أبي موسى الأشعري في النهي عن ذلك ، وهذا يُعْثِين أن كلمة «الأصلين هنا تصحيف.

(٣٦٩١) إسناده صحيح، أبو قيس: هو الأودي، واسمه عبدالرحمن بن ثروان، وهو ثقة، وثقه ابن معين، وقال العجلي: «ثقة ثبت»، ووثقه غيرهما، وتكلم بعضهم في حفظه، هزيل: بالزاي وبالتصغير، بن شرحبيل الأودي: تابعي ثقة من أصحاب عبدالله. والحديث رواه =

شُرَحْبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسَلْمَانَ بن ربيعة، فسألهما عن ابنة وابنة ابنٍ وأخت لأب؟، فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف، واثبت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، قال: فأتى ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين!، سأقضي بما قضى رسول الله اللهنة اللبنة النصف، ولابنة الابن السُّدُسُ تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت.

الأحوص عن عبدالله: أن النبي الله كان يقول: «اللهم أني أسألك الهدى، والعفّة، والعنمي».

٣٦٩٣ \_ حدثنا وكيع عن سفيان عن عَمَّار بن معاوية الدُّهْني

البخاري ١٢: ١٣ ـ ١٤ من طريق شعبة عن أبي قيس. ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والطحاوي، كما في الفتح. سلمان بن ربيعة: هو الباهلي، وهو «سلمان الخيل»، وهو ثقة من كبار التابعين، بل يقال إن له صحبة، وقد سبق له حديث من روايته عن عمر ١٢٧. وفي ح «سليمان»، وهو خطأ، صححناه من ك والمراجع.

<sup>(</sup>٣٦٩٢) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ٣١٦ من طريق شعبة ومن طريق سفيان، كلاهما عن أبي إسحق، ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجة، كما في الذخائر ٤٩٤٨.

<sup>(</sup>٣٦٩٣) إسناده ضعيف، لانقطاعه، سالم بن أبي الجعد الأشجعي: تابعي ثقة، ولكنه متأخر لم يدرك ابن مسعود، قال ابن أبي حاتم في المراسيل ٢٩ ـ ٣٠: «حدثنا محمد بن أحمد ابن البراء قال: قال علي بن المديني: سالم بن أبي الجعد لم يلق ابن مسعود، ولم يلق عائشة». والحديث رواه الحاكم في المستدرك ٣: ٣٨٨من طريق وكيع، وقال: «صحيح على شرط الشيخين، إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من عبدالله بن مسعود!، ولم يخرجاه»!، وأعجب أن وافقه الذهبي!!، وفي مجمع الزوائد ٧: ٢٤٣ حديث بمعناه =

عن سالم بن أبي الجَعْد الأَشْجَعِي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله على: «ابنُ سُميَّة ما عُرض عليه أمران قَطُّ إلا اختار الأرشد منهما».

عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال: جَمعنا رسول الله الله ونحن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال: جَمعنا رسول الله ونحن أربعون، قال عبدالله: فكنتُ من آخر مَن أتاه، فقال: «إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر، ومن كذب على متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار».

عن ابن مسعود مرفوعاً: «إذا اختلف الناس فابن سمية مع الحق»، وقال : «رواه الطبراني، وفيه ضرار بن صرد، وهو ضعيف». فلم يذكر هذا الحديث، فلا أدري أرآه في المسند أم نسي!، وفي معناه حديث آخر لعائشة، رواه الترمذي ٤: ٣٤٥ والحاكم، قال الترمذي: «حسن غريب». ابن سمية: هو عمار بن ياسر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣٦٩٤) إسناده صحيح، ووكيع سمع من المسعودي قديماً. والحديث رواه الترمذي ٣: ٣٤٤ من طريق شعبة عن سماك بن حرب، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». ورواه ابن ماجة أيضاً، كما في الذخائر ٤٧٦٧.

<sup>(</sup>٣٦٩٥) إسناده صحيح، أبو موسى: هو الأشعري. والحديث رواه البخاري ١٥: ١٥ من طريق عبيدالله بن موسى عن الأعمش، وفي الفتح أنه رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري وحده، وكل صحيح. وأصل الهرج في اللغة العربية: الاختلاط، يقال هرج الناس. اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم في الحديث: إذا كثروا وخلطوا. وفسر رسول الله الهرج بأنه القتل من باب تفسير الشيء بلازمه، فإنه يريد أن هذه الفتن يكثر فيها العدوان والقتل وهدر الدماء.

قلنا: وما الهرج؟، قال: «القتل».

الحكم عن طارق بن شهاب عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «من نزل به حاجةٌ فأنزلها بالناس كان قمناً من أن لا تَسْهُل حاجتُه، ومن أنزلها بالله آتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل».

(٣٦٩٦) إسناده صحيح، بشير بن سلمان الكندي أبو إسماعيل. ثقة، وثقه أحمد وابن معين والعجلي، وترجمه البخاري في الكبير ٩٩/٢/١. والحديث رواه أبو داود ٢: ٤٣ وفيه «عن سيار أبي حمزة»، وقال المنذري: «وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب». وفي التهذيب كلام طويل في ترجمتي «سيار أبو الحكم» و«سيار أبو حمزة» ٤: ٢٩١ \_ ٢٩٣ خلاصته أن من قال «عن سيار أبي الحكم» أخطأ، وأن صوابه «عن سيار أبي حمزة» ، ونقل عن الدارقطني أنه قال: «قول البخاري: سيار أبو الحكم سمع طارق بن شهاب: وهم منه وممن تابعه، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهما»، وأشار الحافظ إلى هذا الحديث عند أبي داود والترمذي، ثم نقل في الترجمة الثانية أن الخطيب قال في التلخيص: «إن الثوري روى عن بشير عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود حديثًا، واحتلف فيه على سفيان، فقال عبدالرزاق وغيره عنه هكذا، وقال المعافى بن عمران عن سفيان عن بشير عن سيار أبي الحكم»، ثم قال الحافظ: «ولم أجد لأبي حمزة ذكراً في ثقات ابن حبان. فينظر»!، فهذا تعليل كله مخكم دون دليل: أبو حمزة لم توجد له ترجمة، والثقات رووا عن بشير «عن سيار أبي الحكم»، ومن أوثقهم وكيع في رواية المسند هنا، وسيد النقاد البخاري جزم بأن أبا الحكم سمع من طارق بن شهاب، فماذا بعد هذا؟، بل نقل الحافظ أن ممن تبع البخاري في هذا: مسلماً والنسائي والدولابي وابن حبان وغيرهم، ثم أتبعه بقول عجيب: «وهو وهم كما قال الدراقطني»!! فأين الدليل على الوهم؟، لا نجد. في ح «بشر بن سليمان» وهو خطأ، صححناه من ك ومن مراجع الحديث والترجمة. في ك «من نزلت به حاجة». وكلاهما صحيح جائز.

٣٦٩٧ \_ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن خمير بن مالك قال: قال عبدالله: قرأت من في رسول الله على سبعين سورة، وزيد بن ثابت له ذَوَابة في الكَتّاب.

٣٦٩٨ \_ حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد، يعنى العنقزي، أخبرنا إسرائيل، وأسود بن عامر حدثنا إسرائيل، وحدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل، عن مخارق/ عن طارق بن شهاب قال: قال عبدالله: لقد شهدت من المقداد، قال أبو نعيم: ابن الأسود، مشهداً لأنْ أكون أنا صاحبه أحبُّ إلى مما عدل به، أتى رسول الله على وهو يدعو على المشركين، فقال والله يا رسول الله، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ ورَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنا قاعدُونَ ﴾، ولكن نقاتل عن يمينك، وعن يسارك، ومن بين يديك، ومن حلفك، فرأيت وجه رسول الله على يشرق، وسرَّ بذلك، قال أسود: فرأيت وجه رسول الله على يشرق لذلك، وسرَّه ذلك، قال أبو نعيم: فرأيت رسول الله ﷺ أشرق وجهه وسرَّه ذاك.

٣٦٩٩ \_ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن أبي

<sup>(</sup>٣٦٩٧) إسناده صحيح، خمير بن مالك الهمداني: ثقة، وثقه ابن حبان، وترجمه البخاري في الكبير ٢٠٣/١/٢ ، ٢٠٧ وروى في الموضع الثاني هذا الحديث بمعناه بإسناده عن أبي إسحق السبيعي. وانظر ٣٥٩٩. وانظر فتح الباري ٩: ٤٣ \_ ٤٤.

<sup>(</sup>٣٦٩٨) أسانيده صحاح، مخارق: هو الأحمسي، واختلف في اسم أبيه فقيل «عبدالله»، وهوالراجح الذي مضى في ١٩٥، وهو الذي ذكره البخاري في الكبير ٤٣١/٢/٤ ثم ذكر الخلاف فيه. والحديث رواه البخاري في الصحيح ٧: ٢٢٣\_ ٢٢٤. «عدل به» قال الحافظ: «بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي وزن، أي من كل شيء يقابل ذلك من الدنيويات».

<sup>(</sup>٣٦٩٩) إسناده صحيح، ورواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي، كما في المنتقى =

الأحوص عن عبدالله: أن النبي على كان يسلم عن يمينه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله»، حتى يُرى بياض عليكم ورحمة الله»، حتى يُرى بياض عُدّه.

١ • ٣٧٠ \_ حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي

١٠٢٦. وانظر ٣٦٦٠.

<sup>(</sup>۳۷۰۰) إسناده صحيح، مسعر: هو ابن كدام. علقمة بن مرثد الحضرمي: ثقة ثبت. المغيرة بن عبدالله اليشكري: ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٣١٩/١/٤ المعرور بن سويد الأسدي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ٣٩/٢/٤ وروى عن الأعمش قال: «رأيت المعرور بن سويد ابن عشرين ومائة سنة. أسود الرأس واللحية». والحديث رواه مسلم ٢: ٣٠٣ من طريق وكيع بهذا الإسناد، ورواه من طريق الثوري عن علقمة بن مرثد، به.

<sup>(</sup>٣٧٠١) إسناده صحيح، ورواه الحاكم ٤: ٢١٤ من طريق الشوري عن أبي إسحق ، وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وفي مجمع الزوائد ٥: ٩٩ نحوه عن ابن مسعود، وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه»، فهذا طريق آخر منقطع، ولم يذكره من المسند من الطريق الصحيح، مع أنه =

الأحوص عن عبدالله: أن قوماً أتوا النبي على فقالوا: صاحب لنا يشتكي، أَنكُويه؟، قال: هاكوه قال: «اكووه وارْضَفُوه رَضْفًا».

حدثنا سفيان عن جابر عن أبي الضّعى عن مسروق عن عبدالله قال: ما نسيتُ فيما نسيتُ أن رسول الله كان يسلم عن يمينه وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، حتى يُرى، أو نرَى بياض خدّيه.

٣٧٠٣ ـ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال: قال رسول الله عليه: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متَّى».

## ٤٠٧٠ \_ حدثنا وكيع عن المسعودي عن عثمان الثقفي أو

سيأتي مراراً من طريق أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبدالله ٣٨٥٢، ٤٠٢١، ٥٠٤، المحديث ٤٠٢١، ٣٨٥٢، للحديث ليس في الكتب الستة؟!. ارضفوه: أي كمدوه بالرضف، وهي الحجارة المحماة.

(٣٧٠٢) إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. وقد مضى بإسناد صحيح بنحوه ٣٦٩٩.

(٣٧٠٣) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٦: ٣٢٤ من طريق الثوري عن الأعمش. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٣٢٥٢.

(٣٧٠٤) إسناده صحيح، وكيع سمع من المسعودي عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة قديماً قبل اختلاطه. عثمان الثقفي: ترجمه الحافظ في التعجيل ٢٨٤ بما نصه: «عثمان الثقفي، عن عبيدة النهدي، وعنه المسعودي: لعله عثمان بن المغيرة أو ابن رشيد. قلت [القائل الحافظ ابن حجر] : كذا قرأته بخط الحسيني، ولم يفرد لعبيدة النهدي ترجمة. وعثمان الذي روى عنه المسعودي ليس هو ابن رشيد، بل هو المذكور بعد هذا»، يريد «عثمان أبو عبدالله المكي» الذي أشرنا إليه في ٩٤٧. وهذا خطأ، بل تخليط!!، فإن عثمان

الحسن بن سعد، شكَّ المسعودي، عن عَبْدَة النَّهْديّ عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لم يُحرَّم حُرمةً إلا وقد علم أنه سيَطَّلعُها

الثقفي هو عثمان بن المغيرة الثقفي، يكني «أبا المغيرة»، وهو ثقة، كما قلنا في ٥٦، ١٣٧١ ، ونزيد هنا قول أحمد: «عثمان بن المغيرة: هو عثمان بن أبي زرعة، وهو عثمان الأعشى، وهو عثمان الثقفي، كوفي ثقة» وقول ابن معين «عثمان بن المغيرة: هو عثمان بن أبي زرعة الثقفي، وهو ثقة»، وشتان ما بين هذا وبين «عثمان أبي عبدالله المكي، والذي يقطع في الدلالة على أنه عثمان بن المغيرة ما يأتي في الإسناد التالي لهذا: «قال روح: حدثنا المسعودي حدثنا أبو المغيرة» فهو هو. الحسن بن سعد: هو مولى على بن أبي طالب، ويقال مولى الحسن، وهو ثقة، كما سبق في ٤١٦، وهو من شيوخ المسعودي. عبدة النهدي: هو عبدة بن حزن، ويقال «عبيدة» أيضاً، وهو تابعي ثقة، بل يقال إنه صحابي، وله ترجمة في التهذيب ٦: ٤٥٧ \_ ٤٥٨، وبذلك تعرف خطأ الحافظ في تعقبه على الحسيني بأنه «لم يفرد لعبيدة النهدي ترجمة»!، بل إنه زاد حطأ، فأفرد له ترجمة في التعجيل ٢٧٩ قال فيها: «عبيدة النهدي، روى عن عثمان ابن عبدالله بن هرمز!، روى عنه عثمان الثقفي ، يأتي في عثمان الثقفي»!!، وما أدري كيف فات هذا على الحافظ، فإن عبدة (أو عبيدة) النهدي يروى هنا عن ابن مسعود بل هو مختلف في صحبته، كما ذكرنا آنفاً، فكيف يقول إنه يروى عن عثمان بن عبدالله بن هرمز أحد شيوخ المسعودي؟، فكأنه جعله من طبقة المسعودي!!، وشك المسعودي في أن الحديث «عن الثقفي أو الحسن بن سعد» لا يؤثر في صحته، فإنه انتقال من ثقة إلى ثقة، على أنه سيأتي في الإسناد التالي رواية روح عن المسعودي «حدثنا أبو المغيرة عن الحسن بن سعد» فلعل المسعودي سمعه من الحسن وثبته فيه عثمان، فرواه على الشك عن أحدهما ثم رواه على اليقين: أن عثمان ثبته فيه عن الحسن بن سعد. والحديث في مجمع الزوائد ٧: ٢١٠ ونسبه لأحمد وأبي يعلى، وقال: «وفيه المسعودي، وقد اختلط». وفاته أن وكيعًا سمع منه قبل اختلاطه. «سيطلعها منكم مطلع»: الظاهر أنه من قولهم «اطلعت الفجر اطلاعًا» أي أشرفت ونظرت إليه، فكأنه يعلو حين ينظر، كنَّي عن ركوب الأمر والتمكن منه. الحجز: جمع حجزة، وهي موضع شد الإزار، ثم قيل للإزار حجزة، للمجاورة.

منكم مُطَّلِعٌ، ألا وإني آخِذٌ بحُجَزِكم أن تَهافتوا في النار كتهافت الفَرَاش أو الذباب».

م ٣٧٠٥ \_ حدثنا أبو قَطَن حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد عن الحسن بن عن عبد عن النهدي، فذكره، وكذا قال يزيد وأبو كامل: عن الحسن بن سعد، قال رُوح: حدثنا المسعودي حدثنا أبو المغيرة عن الحسن بن سعد، وقال: «الفراش أو الذباب».

تأس عن ابن مسعود قيس عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي على ونحن شباب، وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستَخْصى ؟!، فنهانا عن ذلك.

٣٧٠٧ ـ حدثنا يزيد أنبأنا العوّام حدثني أبو إسحق الشَّيباني عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله عن النبي على قال: «تدور رحي الإسلام علي رأس خمس وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو سبع وثلاثين، فإن هَلك، وإن بقُوا يَقُمْ لهم دينهم سبعين سنة».

<sup>(</sup>٣٧٠٥) أسانيده صحاح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>۳۷۰٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٦٥٠.

<sup>(</sup>۳۷۰۷) إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هرون. العوام: هو ابن حوشب. القاسم: هو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، يروي هذا عن أبيه عن جده. والحديث رواه أبو داود ٤: ١٥٨ – ١٦٠ بإسناد آخر، عن محمد بن سليمان الأنباري عن عبدالرحمن ابن مهدي عن الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن ابن مسعود، قال في عون المعبود: «هذا حديث إسناده صحيح». ورواه الحاكم ٤: ٢١٥ من طريق الطيالسي عن شيبان بن عبدالرحمن عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وسيأتي أيضاً ٣٧٣٠، ٣٧٣١. وقد أفاض صاحب عون المعبود في شرحه وتأويله، فارجع إليه.

قال: قال عبدالله حيث قتل ابن النّوّاحة: إن هذا وابن أَثَال كانا أَتيا النبيّ ﷺ قال: قال عبدالله حيث قتل ابن النّوّاحة: إن هذا وابن أَثَال كانا أَتيا النبيّ ﷺ / رسولين لمسيلمة الكذاب، فقال لهما رسول الله ﷺ: «أتشهدان أني رسول الله؟»، قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله !!، فقال: «لو كنتُ قاتلاً رسولا لضربتُ أعناقكما»، قال: فجرت سنة أن لا يُقتل الرسول، فأما ابن أثال فكفاناه الله عز وجل، وأما هذا فلم يزَل ذلك فيه حتى أمكن الله منه الآن».

و ۳۷۰۹ مرة عن عدو بن مرة عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النّخَعي عن عَلْقَمة عن عبدالله قال: اضطجع رسول الله على حصير، فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه، فقلت: يا رسول الله، ألا آذنْتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئًا، فقال رسول الله على الما لي وللدنيا؟، ما أنا والدنيا؟، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها».

• ٢٧١ \_ حدثنا يزيد أنبأنا المسعودي عن جامع بن شدّاد عن

<sup>(</sup>۳۷۰۸) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٥: ٣١٤، وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى مطولا، وإسنادهم حسن». وقد مضى بعض معناه مختصراً ٣٦٤٢ من طريق أبي إسحق عن حارثة بن مضرب عن ابن مسعود، وأشرنا إلى هذا هناك.

<sup>(</sup>٣٧٠٩) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التاريخ ٦: ٩٤ من مسند الطيالسي عن المسعودي، ثم قال: «ورواه ابن ماجة عن يحيى بن حكيم عن أبي داود الطيالسي، به. وأخرجه الترمذي عن موسى بن عبدالرحمن الكندي عن زيد بن الحباب، كلاهما عن المسعودي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح». وقد مضى معناه أيضاً من حديث ابن عاس ٢٧٤٤.

<sup>(</sup>٣٧١٠) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ١: ٣١٨ ـ ٣١٩وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وأبو يعلى باختصار عنهم. وفيه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي، =

١ ٣٧١ \_ حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن يحيى بن الحرث

وقد اختلط في آخر عمره ، وذكر أن لابن مسعود حديثا آخر غير هذا عند أبي داود ، يريد به الحديث الماضي ٣٦٥٧ ، وهو مختصر من هذا ، ولكن في ذاك أن الذي حرسهم بلال . في مجمع الزوائد: «قال عبدالله: فقلت: أنا ، [قال : إنك تنام ، ثم أعاد: من يحرسنا الليلة ؟ ، قلت: أنا ، قال : إنك تنام ] حتى عاد مرارا » ، وهذه الزيادة ليست في الأصلين هنا ، ولكنها مفهومة من السياق ، فلعلها ثابتة عند البزار أو الطبراني . والحديث نقله ابن كثير في التفسير ٧ : ٥٢٠ من رواية ابن جرير مختصرا ، ثم قال : «وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي من غير وجه ، عن جامع بن شداد ، به » .

<sup>(</sup>٣٧١١) إسناده ضعيف، لضعف أبي ماجد، وقد فصلنا القول فيه في ٣٥٨٥. يحيى بن الحرث الجابر: هو يحيى بن عبدالله بن الحرث، نسب إلى جده. والحديث رواه الحاكم بنحوه مختصراً ٤: ٣٨٢ ـ ٣٨٣ من طريق أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن شعبة =

## فهرس الموضوعات

الموضوع

رقم الحديث

مسند عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.

\* \* \*

رقم الإيداع: ١٩٩٤/١٠٨٥٩م I.S.B.N: 977 - 5227 - 56 - 9